

لا بي الفت ج عَبِد الرَّحمٰن بن عَلِي بِرِ مِحَدِمُد ابن الْجُوزي الله والمربة المتوفية المت

درست دخشین مصطفی عبدالقادرعطا معمدعبدالقادرعطا

*رلاجَعَہ رصحّحہ* نعیم زرزور

الجزء الرابع عكش

دارالكنب العلمية سروت و يوسنان مَمَيع الجِقُون مَجَمُوطَة لَكُلُرُلُلِكُتِّ لِلْعِلْمِيَّ بَيروت - لبت نان

بطاب من : وَالْرِالْلُمْ الْعَلَيْسِ مِن بِرِدت. لبنان مَنِ : ١١/٩٤٢٤ سَلْكُسُ : Nasher 41245 أو

مَانَف: ۲۲۲۱۲۰ - ۲۷۵۵۱۸

# لِسُ مِ اللَّهِ الزَّهُ إِلزَكِي كُمْ

/ باپ

1/4

# ذكر خلافة المتقي با لله''

واسمه إبراهيم بن المقتدر (٢) [و] (٣) يكنى أبا إسحاق، وأمّه أمَّ ولـد تُسمى خلوب، أدركت خلافتهُ. وولد في شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين، وكان قد اجتمع الأشراف والقضاة في دار بجكم وشاوروه فيمن يولون، فاتفقوا عليه (٤)، فحمل من داره ـ وكانت بأعلى الحريم الظاهري \_ إلى دار الخلافة، فصعد إلى رواق التاج فصلى ركعتين على الأرض وجلس على السرير، وبايعه الناس. وكان استخلافه يوم الأربعاء لعشر بقين من ربيع الأول من هذه السنة.

ولم يغدر بأحد قط، ولا تغير على جاريته التي كانت له قبل الخلافة، ولا تسرى عليها، وكان حسن الوجه، مقبول الخلق<sup>(٥)</sup>، قصير الأنف، أبيض مُشوباً بحمرة، في شعره شقرة وجعودة، كث اللحية، أشهل العينين، أبيّ النفس<sup>(٢)</sup>، لم يشرب النبيذ

وكان يتعبد ويصوم جداً<sup>(٧)</sup>، وكان يقول: المصحف نديمي، ولا أريد جليسـاً

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المتقى لله».

<sup>(</sup>٢) «بن المقتدر» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ت: «فاتفق عليه».

<sup>(</sup>٥) في ت، وابن كثير ١٩٨/١١ «معتدل الخلق».

<sup>(</sup>٦) «وأبي النفس» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت «وكان يتعبد جداً، ويصوم كثيراً».

غيره، فغضب الجلساء من هذا، حتى قال أبو بكر الصُّولي \_ وأودع هذا الكلام في كتابه المسمى بالأوراق، فقال(١): ما سُمع بخليفة(٢) قط قال: [أنا](٣) لا أريد جليساً، أنا أجالس المصحف، سواه، أفتراه [ظن](٤) أن مجالسة المصحف خُصَّ بها دون آبائه وأعمامه الخلفاء، وأن هذا الرأي غمض عنهم (٥) وفطن له.

قال المصنف: فاعجبوا لهذا المنكر (٢) للصواب، وهو (٧) يعلم أنه كان هو والجلساء لا يكادون يشرعون فيما (٨) ينفع، وأقله المدح، فليته إذ قال هذا لم يثبته في تصنيف.

٧/ب وفي يوم الجمعة (٩) لاثنتي عشرة ليلة / خلت من جمادى الأولى: فرغ من مسجد براثا(١٠) وجمع فيه الجمعة.

أخبرنا عبدالرحمن بن محمد القزاز، قال (١١): أخبرنا أحمد [بن علي] (١٢) بن ثابت قال: كان في الموضع المعروف ببراثا مسجد يجتمع فيه قوم ممن ينسب إلى التشيع، يقصدونه لا (١٣) للصلاة والجلوس، فرفع إلى المقتدر بالله أن الرافضة يجتمعون في ذلك المسجد (١٤) لسب الصحابة، والخروج عن الطاعة، فأمر بكبسه يوم الجمعة

<sup>(</sup>١) «وأودع هذا الكلام في كتاب المسمى «بالأوراق»، فقال: «سقط من ت».

<sup>(</sup>٢) في ت «ما سمعت بخليفة».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقِوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ص: «عليهم».

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: «المتكر».

<sup>(</sup>٧) «هو» سقطت من ص، ك، ت، ب.

<sup>(</sup>٨) في الأصل، ل: «يسرعون فيما».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «يوم الإثنين». وفي ت، ك، «ليلة الجمعة».

<sup>(</sup>١٠) في ل، ت: جامع براتا».

<sup>(</sup>١١) «قال»: سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>۱۳) «لا» سقطت من الأصل، ص، ب، ك.

<sup>(</sup>١٤) في ت: «هذا المسجد».

وقت الصلاة فكبس، وأخذ مَنْ وجد فيه فعوقبوا وحبسوا حبساً طويلاً، وهدم المسجد حتى سوي بالأرض، وعفى رسمه، ووصل بالمقبرة التي تليه، ومكث خراباً إلى سنة ثمان وعشرين وثلثمائة، فأمر الأمير بجكم بإعادته وإحكامه وتوسعة بنائه (۱)، فبني بالآجر والجص، وسقف بالساج المنقوش، ووسع فيه ببعض ما يليه مما ابتيع له من الأملاك التي للناس (۲)، وكتب في صدره اسم الراضي بالله، وكان الناس ينتابونه للصلاة فيه والتبرك، ثم أمر المتقي بالله [بعد] (۳) بنصب منبر فيه، وكان (٤) في مدينة المنصور معطلاً مخبوءاً في خزانة المسجد، عليه اسم هارون الرشيد، فنصب في قبلة المسجد، وتقدم إلى أحمد بن الفضل بن عبد الملك الهاشمي، وكان الإمام في مسجد الرصافة (٥) بالخروج إليه، والصلاة بالناس فيه الجمعة، فخرج وخرج الناس من جانبي مدينة السلام، حتى حضروا هذا المسجد (۱)، وكثر الجمع، وحضر صاحب الشرطة، ماقيمت صلاة الجمعة فيه يوم الجمعة لثنتي (۷) عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة تسع وعشرين [وثلثمائة] (۸)، وتوالت صلاة الجمع (۱) فيه، ثم تعطلت الصلاة فيه بعد الخمسين وأربعمائة.

وفي يوم الخميس (١٠)لسبع خلون من جمادي الآخرة: سقطت (١١)رأس القبة الخضراء بالمدينة.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال أخبرناأحمد بن علي بن ثابت أنبأنا(١٢)

<sup>(</sup>١) في ص: «بإعادة بنائه وتوسيعه وإحكامه».

<sup>(</sup>٢) في ص، ت: «من أملاك الناس».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ص، ل، ك: «كان».

<sup>(</sup>٥) في ص، ل، ك: «جامع الرصافة».

<sup>(</sup>٦) «حتى حضروا هذا المسجد» سقطت من ص، ك.

<sup>(</sup>V) في ص، ل، ك: «صلاة الجمعة فيه لتنتي».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٩) في ص، ت، ل، ك: «الجمعة».

<sup>(</sup>۱۰) في ص، ت، ل، ك: «الثلاثاء».

<sup>(</sup>۱۱) في ص، ت، ل، ك: «سقط».

<sup>(</sup>١٢) في ت: «قال: أخبرنا».

٣/أ إبراهيم بن مخلد أخبرنا(١) إسماعيل بن علي الخطبي قال: سقطت(٢) رأس القبة / الخضراء التي في قصر أبي جعفر المنصور لتسع(٣) خلون من جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين، وكان تلك الليلة مطر عظيم، ورعد هائل، وبرق شديد، وكانت هذه القبة تاج بغداد، وعلم البلد، ومأثرة من مآثر بني العباس عظيمة، بنيت أول ملكهم، وكان بين بنائها وسقوطها مائة وسبع وثمانون سنة.

أخبرنا القزاز، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت [الخطيب قال:] (٤) أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال: حدثني أبي قال: قال لي أبو الحسين بن عياش (٥): اجتمعت في أيام المتقي بالله إسحاقات كثيرة، فانسحقت خلافة بني العباس في أيامه، وانهدمت قبة المنصور الخضراء التي كان بها فخرهم فقلت له: ما كانت الإسحاقات؟ قال: كان يكنى أبا إسحاق، وكان وزيره القراريطي، يكنى: أبا إسحاق، وكان قاضيه ابن إسحاق الخرقي (١)، وكان محتسبه أبو إسحاق بن بطحاء، وكان صاحب شرطته أبو إسحاق بن أحمد، وكانت داره القديمة في دار إسحاق بن إبراهيم المصعبي وكانت الدار نفسها دار إسحاق بن كنداج (٧).

واشتد الغلاء في جمادى الأولى وزاد(^)، وبلغ الكر الدقيق مائة وثلاثين ديناراً، وأكل الناس النخالة والحشيش، وكثر الموت حتى دفن جماعة في قبر واحد بلا صلاة، ولا غسل، ورخص العقار والقماش حتى بيع ما ثمنه دنانير بعددها دراهم.

وفي هذه السنة خرج التشرينان<sup>(٩)</sup> والكانونان وشباط بلا مطر [إلا مطرة واحدة

<sup>(</sup>١) في ت: «قال: حدثنا».

<sup>(</sup>٢) في ص، ك، ل: «سقط».

<sup>(</sup>٣) في ت: «لسبع».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «أبو الحسن بن عباس». وفي الأصل: «عباس» بدلًا من «عياش».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الحربي».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «كيداخ».

<sup>(</sup>۸) «وزاد» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٩) من أول: «وفي هذه السنة فرج التشرينان».

خفيفة لم يسل منها ميزاب] (\*) وقطع الأكراد (١) على قافلة خرجت إلى خراسان فأخذوا (٢) منها ما مبلغه ثلاثة آلاف دينار [وكان أكثر المال لبجكم] (٣) وزادت الفرات زيادة لم يعهد مثلها، وغرقت العباسية، ودخل الماء شوارع بغداد فسقطت القنطرة العتيقة والجديدة.

وفي شوال: اجتمعت العامة في جامع دار السلطان، وتظلمت من الديلم ونزولهم في دورهم بغير أجرة، وتعديهم عليهم في معاملاتهم، فلم يقع إنكار لذلك فمنعت العامة الإمام من الصلاة، وكسرت المنبرين / وشعثت المسجد، ومنعهم الديلم من ٣/ب ذلك فقتلوا (٥) من الديلم جماعة.

وفي هذا الشهر: تقلَّد أبو إسحاق محمد بن أحمد الإسكافي وزارة المتقي، وخلع عليه.

ووقع الموت(٦) في المواشي والعلل في الناس، وكثرت الحمى ووجع المفاصل، ودام [الغلاء](٧) حتى تكشف المتجملون(٨)، وهلك الفقراء، واحتاج الناس إلى الاستسقاء فرئى منام عجيب.

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز، أنبأنا(٩) على بنعبد المحسن (١٠) ، عن أبيه

وفي ابن كثير ٢٠٠/١١: «لم يبتل منها التراب، بدلاً من: «لم يسل منها ميزاب».

إلى آخر الفقرة سقط من ص، ل، ك. في هذا الموضع، ووضعت في نفس السنة بعد حوالي ١٠ أسطر تقريباً.

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفتين في هذه الفقرة سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وقدم الأكراد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «قافلة من خراسان فأخذوا».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ك.

<sup>(</sup>٤) في ت، ص، ل، ك: «شعث».

<sup>(</sup>٥) في ت، ص، ل، ك: «فقتل».

<sup>(</sup>٦) في ص، ل، ك: «فوقع الموت».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ك.

<sup>(</sup>٨) في ك: «حتى انكشف المتجملون من الناس».

<sup>(</sup>٩) في ت: «قال: أخبرنا».

<sup>(</sup>١٠) في ص، ل، ك: علي بن المحسن».

قال: حدثني أبو الحسن أحمد بن يوسف الازرق، حدثنا (۱۱) أبو محمد الصلحي الكاتب قال: نادى منادي المتقي [بالله] (۲) في زمن خلافته في الاسواق أن أمير المؤمنين يقول لكم معشر رعيته أن امرأة صالحة رأت النبي في في منامها فشكت احتباس القطر (۲)، فقال لها: قولي للناس يخرجون في يوم الثلاثاء الأدنى ويستسقون، ويدعون الله، فإنه يسقيهم (٤) في يومهم، وأن أمير المؤمنين يأمركم معاشر المسلمين بالخروج في يوم الثلاثاء كما أمر (۵) رسول الله في، وأن تدعوا وتستسقوا بإصلاح من نياتكم، وإقلاع من ذوبكم. قال: فأخبرني الجم الغفير أنهم (۲) لما سمعوا (۷) النداء ضجت الأسواق بالبكاء والدعاء، فشق ذلك علي، وقلت: في منام (۸) امرأة لا يدرى (۹) كيف تأويله، وهل يصح أم لا، ينادي به خليفة في أسواق مدينة (۱۱)السلام (۱۱)، فإن لم يسقوا كيف يكون حالنا مع الكفار، فليته أمر الناس (۱۳)بالخروج ولم يذكر هذا، وما زلت قلقاً حتى يوم الثلاثاء، فقيل لي ان الناس قد خرجوا إلى المصلى مع أبي الحسن أحمد بن الفضل (۱۳)بن عبد الملك إمام الجوامع، وخرج أكثر (۱۱)أصحاب السلطان والفقهاء والأشراف، فلما كان قبل الظهر ارتفعت سحابة، ثم طبقت الآفاق، ثم أسبلت عزاليها بمطر جود، فرجع الناس حفاة من الوحل /.

<sup>(</sup>١) في ت: «قال: أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل، ص، ل، ك.

<sup>(</sup>٣) في ت: «المطر».

<sup>(</sup>٤) في ك: «فإنهم يسقون».

<sup>(</sup>٥) في ت، ص، ك، ل: «كما أمركم».

<sup>(</sup>٦) «فأخبرني الجم الغفير أنهم» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «فلما سمعوا».

<sup>(</sup>A) في ص، ل، ك: «وقلت: منام امرأة».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «لا تدري».

<sup>(</sup>١٠) قى ت: «المدينة».

<sup>(</sup>١١) «السلام» سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «فليته لما أمر الناس».

<sup>(</sup>١٣) في ت: «أبي الحسن بن الفضل. . . » .

<sup>(</sup>١٤) وأكثر، سقط من ل، ص.

وفي هذه السنة: لم يمض الحاج إلى المدينة لأجل طالبي خرج في ذلك الصقع. ٤/أ

#### \* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

**۲٤۲۹ ـ أحمد بن إبراهيم** بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل<sup>(۱)</sup> بن حماد بن زيد، أبو عثمان<sup>(۲)</sup>:

ولي قضاء مصر وقدم إليها، ثم عزل فأقام بها إلى أن توفي في رمضان هذه السنة، حدَّث عن إسماعيل بـن إسحاق القاضي، وخلق كثير، وكان ثقة كريماً حيياً.

۲٤٣٠ ـ أحمد بن إبراهيم بن تومرد<sup>(٣)</sup> الفقيه<sup>(٤)</sup>:

تفقه على أبي العباس بن سريج، خرج من الحمام فوقع عليه حائط فمات في هذه السنة.

**٢٤٣١ ـ إسحاق بن إبراهيم** بن موسى  $(^{\circ})$ ، أبو القاسم الغزال الفقيه  $(^{\circ})$ :

ولد في سنة أربعين ومائتين، وحدَّث عن الحسن بن عرفة، ومحمد بن سعد العوفي (٧)، روى عنه يوسف الوقاس وتوفي بمصر في هذه السنة.

#### ٢٤٣٢ ـ بجكم التركي(^):

كان أمير الجيش، وكان يلقب أمير الأمراء قبل ملك بني بويه، وكان عاقـلاً (٩)

<sup>(</sup>۱) «بن إسماعيل» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (الأعلام ١/ ٨٥. والولاة والقضاة ٥٣٧. وتاريخ بغداد ٤/١٥).

<sup>(</sup>۳) في ابن كثير ۲۱ / ۲۰۰ : «ابن تزمرد» .

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٠٠/١١).

<sup>(</sup>٥) هذه الترجمة سقطت من الأصل، ص، ل، ك.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٣٩٨/٦).

<sup>(</sup>٧) في ت: الكوفي.

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في : (البداية والنهاية ٢١/٢٠١ . والكامل لابن الأثير ٧/١٥٤).

<sup>(</sup>٩<sub>)</sub> في ت: «كان غلاماً».

يفهم بالعربية ولا يتكلم بها، ويقول: أخاف أن أخطىء، والخطأ من الرئيس قبيح وكان يقول (۱): إن كنت لا أحسن العلم والأدب فأحب أن لا يكون في الأرض أديب ولا عالم ولا رائس صناعة (۱) إلا في جنبتي، وتحت اصطناعي، وكان قد استوطن واسطاً، وقرر مع الراضي بالله أن يحمل إلى خزانته (۱) [من مالها] (غ) في كل سنة (۵) ثماني مائة ألف دينار بعد أن يخرج الغلة (۱) في مؤونة خمسة آلاف فارس يقيمون بها، وكان قد (۱) أظهر العدل، وكان يقول: قد نبئت أن العدل أربح للسلطان في الدنيا والآخرة، وبنى دار ضيافة للضعفاء والمساكين بواسط، وابتدأ بعمل (۱) المارستان ببغداد وهو الذي جدده عضد الدولة، وكانت أمواله كبيرة (۹) فكان يدفنها في داره وفي الصحراري، وكان يأخذ رجالاً في صناديق فيقفلها عليهم، ويأخذ صناديق فيها مال ويقود هو بهم إلى الصحراء، رجالاً في صناديق فيعاونونه في دفن المال، ثم يعيدهم إلى الصناديق، فلا يدرون أي / موضع حملهم، ويقول: إنما أفعل هذا لأني أخاف أن يحال بيني وبين (۱۰) داري، فضاعت بموته الدفائن.

وبعث بجكم إلى سنان بن ثابت الطبيب بعد موت الراضي ، وسأله أن ينحدر إليه إلى واسط، فانحدر إليه فأكرمه ، وقال له: [إني](١١) أريد أن أعتمد عليك في تدبير بدني، وفي أمر آخر هو أحب إليّ(١٢) من أمر بدني (١٣)، وهو أمر أخلاقي لثقتي بعقلك

<sup>(</sup>۱) في ت، ص، ل، ك: «وقال».

<sup>(</sup>۲) في المطبوعة: «رأس صناعة».

<sup>(</sup>٣) في ت: أن يحمل إليه من خزانتها».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل، ك.

<sup>(</sup>٥) «في كل سنة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) في ص، ك، ل، والأصل: «يزيح العلة».

<sup>(</sup>V) «كان قد» سقطت من ت، ص، ك، ل.

<sup>(^)</sup> في الأصل: «العمل».

<sup>(</sup>٩) في ص، ك، ل: «عظيمة».

<sup>(</sup>١٠) «بيني وبين» سقطت من ل، ك.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>۱۲) في ت، ص، ك، ل: «أهم إليَّ».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «من ذلك» بدلاً من: «من أمر بدني».

[ودينك] (١) فقد غمتني غلبة الغضب والغيظ، وإفراطهما في حتى أخرج إلى ما أندم عليه عند سكونهما من ضرب وقتل، وأنا أسألك أن تتفقد لي ما أعمله (٢) فإذا وقفت لي على عيب لم تحتشم أن تصدقني عنه، وتنبهني عليه، ثم ترشدني إلى علاجه. فقال له: السمع والطاعة، أنا أفعل ذلك، ولكن يسمع (٣) الأمير مني بالعاجل [جملة] (١) علاج ما أنكره من نفسه إلى أن آتي بالتفصيل في أوقاته، اعلم أيها الأمير أنك قد أصبحت واليس] (٥) فوق يدك يد [لأحد] (١) من المخلوقين وأنك مالك (٧) [لكل] (٨) ما تريده (٩) قادر على أن تفعله أي وقت أردت، لا يتهيأ لأحد من المخلوقين منعك منه، ولا أن يحول بينك وبين ما تهواه، أي وقت أردت، واعلم أن الغيظ والغضب يحدث [في] (١١) الإنسان سكراً أشد من سكر النبيذ بكثير، فكما أن الانسان يفعل (١١) في وقت السكر من النبيذ ما لا يعقل به ولا يذكره إذا صحا، ويندم عليه إذا حدث به، ويستحيي منه، كذلك يحدث له في وقت [السكر من] (١) الغيظ بل أشد، فإذا ابتداً بك الغضب، فضع في نفسك أن تؤخر العقوبة إلى غد، واثقاً بأن ما تريد أن تعمله في الوقت لا يفوتك عمله، فإنك إذا بت ليلتك سكنت فورة (١٦) غضبك، وقد قيل: أصح ما يكون الإنسان رأياً إذا استدبر ليله بت ليلتك سكنت فورة (١٦) غضبك، وقد قيل أصح ما يكون الإنسان رأياً إذا استدبر ليله بالم الهار الذي أغضبك، وقد ما ما ما نهاره الله والم أم أم رالله ه/أ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت، ص، ك، ل: «تتفقد ما أعمله».

<sup>(</sup>٣) «والطاعة أنا أفعل ذلك ولكن يسمع» سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل، ومكانها في هامش ت: «وما».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ت: «على».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٩) في ت: «ما تريد».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>١١) في ت، ك، ص، ل: «يعمل».

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>۱۳) في ك: «قوة».

<sup>(</sup>۱٤) في ت، ك، ل، ص: «سكرك».

عز وجل أولاً، والخوف منه، وترك التعرض لسخطه، واشف غيظك بما لا يؤثمك، فقد قيل: «ما شفى غيظه (۱) من إثم» واذكر قدرة الله عليك، فإنك تحتاج (۲) إلى رحمته وإلى أخذه بيدك في أوقات شدائدك، فكما تحب أن يغفر لك، كذلك غيرك يحب أن تعفو عنه (۳)، واذكر أي ليلة (٤) بات المذنب قلقاً لخوفه منك (۵)، وما يتوقعه من عقوبتك، واعرف مقدار ما يصل إليه من السرور بزوال الرعب عنه، ومقدار الثواب الذي يحصل لك بذلك، واذكر قوله تعالى: ﴿ألا تحبون أن يغفر الله لكم﴾ (۲) وإنما يشتد عليك ذلك مرتين أو ثلاثاً، ثم تصير عادة لك (۷) وخلقاً [فيسهل] (۸). فابتدأ بجكم فعمل بما قال له [وعمل بواسط وقت المجاعة دار ضيافة، وببغداد مارستان ورفق بالرعية] (٩)

أخبرنا محمد بن عبد الباقي البزاز، عن أبي القاسم (١٠) التنوخي، عن أبيه قال: حدثني عبد السلام بن الحارث قال: جاء رجل من الصوفية إلى بجكم فوعظه وتكلم بالفارسية والعربية حتى أبكاه بكاء شديداً، فلما ولي قال بجكم لبعض من حضره (١١): أحمل معه ألف درهم. فحملت وأقبل بجكم عليً من بين يديه، فقال: ما أظنه يقبلها وهذا متخرق بالعبادة (١٢): أيش يعمل بالدراهم؟ فما كان بأسرع من أن جاء (١٣) الغلام

في ل: «غليله».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وإنك محتاج».

<sup>(</sup>٣) في ل: «يريد عفوك». وفي ص، ل: «يؤمل عفوك».

<sup>(</sup>٤) في ص، ل، ك: «وفكر بأي ليلة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «نجوفه منك».

<sup>(</sup>٦) سورة:[النور] الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٧) (لك) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

ما بين المعقوفتين سقط من ك ما عدا «ورفـق بالرعية».

<sup>(</sup>١٠) في ك: «أخبرنا أبو القاسم».

<sup>(</sup>۱۱) في ص، ل، ك: «بحضرته».

<sup>(</sup>۱۲) «بالعبادة» سقطت من ك، ص.

<sup>(</sup>۱۳) في ص، ل، ت، ك: «رجع».

فارغ اليد فقال له بجكم(١): أعطيته إياها؟ قال: نعم. فقال بجكم: كلنا صيادون ولكن الشباك تختلف.

وخرج بجكم [يوماً]<sup>(۲)</sup> يتصيد فلقي قوماً من الأكراد مياسير<sup>(۳)</sup> فشره إلى أموالهم، فقصدهم في عدد يسير من غلمانه مستهيناً [بأمرهم]<sup>(٤)</sup>، فهربوا من بين يديه<sup>(٥)</sup> وتفرقوا فدار<sup>(٢)</sup> غلام منهم من خلفه، فطعنه / بالرمح، وهو لا يعرفه فقتله<sup>(٧)</sup>لسبع بقين من ٥/ب رجب<sup>(٨)</sup> هذه السنة، وكانت إمارته سنتين وثمانية أشهر وتسعة أيام.

فركب المتقي إلى داره فنزلها ونقل ما كان فيها<sup>(٩)</sup>، وحفر أساساتها<sup>(١٠)</sup> وخصل به من ماله ما يزيد على ألفي ألف<sup>(١١)</sup> عيناً وورقاً، وقيل للروز جارية: خذوا التراب أجرتكم (١٢). فأبوا، فأعطوا ألفي درهم، وغسل التراب فخرج منه ستة وثلاثون ألف درهم، وقيل: ظهر له على ألف ألف وثلثمائة ألف دينار عيناً [وورقاً] (١٣)، وبيع له من أصناف الأموال والرقيق والجواهر والكساء والمراكب والأواني والرقيق (١٤) والخف والحافر والسلاح أمر عظيم، سوى ما نهب وتلف، ثم ظهر على مال عظيم في [داره] (١٥)

<sup>(</sup>١) في ك، ص، ل، ت: «فقال بجكم».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «مياسير» سقطت من ك، ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت، ك، ل، ص: «فهربوا بين يديه».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فجاء».

<sup>(</sup>٧) في ل، ص، ت: «فقتل».

<sup>(</sup>٨) في ك، ل، ت: «لتسع بقين من رجب».

وفي الأصل «فقتله في رجب لسبع بقين منه».

<sup>(</sup>٩) في ك، ل، ص، ت: «ونقل ما فيها».

<sup>(</sup>١٠) في ك:«وحفرت أماكن فيها». وفي ت: «وحفرت أماكن كانت فيها». وفي ص، ل: «وحفر أماكن فيها».

<sup>(</sup>١١) من أول: «عيناً وورقاً» إلى: «فخرج منه ستة وثلاثون ألف درهم» موضّعها في ت في آخر الترجمة.

<sup>(</sup>۱۲) في ت، ك، ص، ل: «بأجرتكم».

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصلوأثبتت من ت.

<sup>(</sup>١٤) في ت، ص، ل، ك: «أصناف الأموال من الجواهر والكساء والمراكب والأواني والرقيـق...».

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

سوى المال الأول مدفون، فمن ذلك ستة عشر قمقماً [ذهباً](١) يحمل القمقم في الدهق لثقله (٢).

7877 - جعفر بن أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الجبار <math>(7)، أبو محمد القارىء المؤذن، مروزي الأصل (3).

سمع من جماعة، وروى عنه ابن المظفر، والدارقطني، وقال: هو ثقة. توفي في ربيع هذه السنة (٥٠).

٢٤٣٤ - الحسن بن علي بن خلف، أبو محمد البربهاري (٢):

جمع العلم، والزهد، وصحب المروذي، وسهلاً التستري، وتنزه عن ميراث أبيه لأمر كرهه، وكان سبعين ألف درهم(٧)، وكان شديداً على أهل البدع، فما زالوا يثقلون قلب السلطان عليه، وكان ينزل بباب محول، وانتقل إلى الجانب الشرقي، واستتر عند 7/أ أخت توزون (٨) فبقي نحواً من شهر، ثم أخذه قيام الدم فمات، فقالت المرأة لخادمها: انظر من يغسله، وغلقت الأبواب حتى لا يعلم أحد، وجاء الغاسل فغسله، ووقف يصلي عليه وحده، فاطلعت فإذا الدار ممتلئة رجالاً بثياب بيض وخضر، فاستدعت الخادم وقالت: ما الذي فعلت؟ فقال: يا سيدتي رأيت ما رأيت؟ قالت: نعم. قال: هذه مفاتيح الباب (٩) وهو مغلق (١٠). فقالت: ادفنوه في بيتي، وإذا مت فادفنوني عنده، فدفنت هناك، والمكان بقرب دار المملكة بالمخرم، فدفنت هناك، والمكان بقرب دار المملكة بالمخرم،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «يحمل القمقم في الدهق لثقله» ليس في ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «جعفر بن أحمد بن محمد بن عبد الجبار».

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢٢٢/٧).

<sup>(</sup>٥) في ت، ل، ك، ص «توفي في هذه السنة».

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٠١/١١).

<sup>(</sup>V) في الأصل: «ستون ألف درهم».

<sup>(</sup>٨) في ت: «بوزان».

<sup>(</sup>٩) في ت: «الأبواب».

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «مغلوقة».

وكان عمره ستاً وتسعين سنة [قال المصنف: [ ( ) ]قال شيخنا أبو الحسن ابن الزاغوني: وكشف عن قبره بعد سنين وهو صحيح لم يرم( ) وظهرت من قبره روائح الطيب حتى ملأت مدينة السلام.

**٧٤٣٥ - الحسن بن إدريس** (٣) بن محمد بن شاذان ، أبو القاسم القافلائي (٤):

حدث عن جماعة، فروى عنه ابن حيويه والدارقطني. توفي في هذه السنة.

٢٤٣٦ - الحسن بن محمد بن أحمد بن أبي الشوك، أبو محمد الزيات (°).

سمع هلال بن العلاء وغيره(٦) وروى عنه الدارقطني وابن شاهين وكان ثقة . توفي في هذه السنة .

٧٤٣٧ - عبد الله (٧) بن أحمد بن ثابت، أبو القاسم البزاز (^):

حدث عن حفص بن عمرو الربالي (٩)، ويعقوب الدورقي، روى عنه الدارقطني [وابن شاهين وكان صالحاً ثقة، توفى في رجب هذه السنة](١٠).

٢٤٣٨ ـ عبد الله بن طاهر بن حاتم، أبو بكر الأبهري (١١) :

صحب يوسف بن الحسين، وكان من أقران الشبلي، وأسند الحديث /. أخبرنا أبو عبد أخبرنا (١٢) أبو بكر بن خلف، قال: أخبرنا أبو عبد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل، ك، ل.

<sup>(</sup>۲) في ك، ت: «لم يتغير».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحسن بن الدبس».

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢٨٨/٧).

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٧/١٩).

<sup>(</sup>٦) «وغيره» ليس في ت.

<sup>(</sup>٧) في ت: «عبيدالله».

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٨٧/٩).

<sup>(</sup>٩) في ت: «الرماني».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وهو مثبت على هامش ت سوى كلمة «وابن شاهين».

<sup>(</sup>١١) انظر ترجمته في : طبقات الأولياء لابن الملقن ص ٢١٦. وطبقات الصوفية ٣٩١\_٣٥٥).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «أنبأنا».

<sup>(</sup>١٣) في الأصل، ل، ك، ص: أنبأنا».

الرحمن السلمي قال: سمعت إسحاق بن محمد بن عبد الله (۱) يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر يقول [وسئل] (۲) ما بال الإنسان يحتمل من معلمه ما لا يحتمله (۳) من أبويه وسبب حياته الفانية، ومعلمه سبب حياته الباقية.

**٢٤٣٩ - [عبد الله بن محمد بن إسحاق (٤)** بن يزيد، أبو القاسم، مروزي الأصل (٠٠):

سمع سعدان بن نصر، روى عنه الدارقطني، وابن شاهين، وكان ثقة.

وتوفي في رمضان هذه السنة].

• ٢٤٤٠ - عبيد الله بن موسى (٦) بن إسحاق بن موسى ، أبدو الأسود الأنصاري الخطمي (٧):

حدَّث عن محمد بن سعد العَوْفي (^)، روى عنه ابن المظفر، والدارقطني، وكان ثقة، وتوفى في هذه السنة].

٢٤٤١ - [عبد الملك بن يحيى بن الحسين (٩)، أبو الحسين العطار (١٠) الـزعفـراني، يعرف: بابن أبي زَكَّار (١١):

حدَّث عن علي بن داود القنطري، روى عنه الدارقطني، وكان ثقة. وتوفي في محرم هذه السنة].

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قال: قال إسحاق بن محمد بن عبدالله»

وفي ل، ك، ص: «قال سمعت محمد بن عبدالله».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ما لا يحتمل».

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة سقطت من جميع النسخ فيما عداك.

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ١٠٤/١٠).

<sup>(</sup>٦)؛ هذه الترجمة سقطت من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>۷) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ۲/۲۰۳).

<sup>(</sup>٨) في ت: «الكوفي».

<sup>(</sup>٩) هذه الترجمة سقطت من الأصل، ل، ص.

<sup>(</sup>١٠) في ت: «أبو الحسن القطان».

<sup>(</sup>١١) في ت: «ابن أبي بكار». أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٤٢٩).

### (1) بن المقتدر الراضي بالله [أمير المؤمنين] (() بن المقتدر (() :

توفي ليلة السبت لأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر (٣) على خمس ساعات ماضية (٤) من الليل بعلة الاستسقاء، وكان من أعظم آفاته كثرة الجماع، وغسله القاضي يوسف بن عمر، وكانت خلافته ست سنين، وعشرة أشهر، وعشرة أيام، وعمره إحدى وثلاثين سنة وخمسة أشهر (٥)، ودفن في تربته بالرصافة.

وكانت تربة عظيمة قد أنفقت عليها الأموال، والآن فقد عمل  $^{(7)}$  عندها سور المحلة  $^{(8)}$  فلم يبق منها إلا أثر  $^{(8)}$  قريب، ودفنت عنده أمه ظلوم.

**٧٤٤٣ ـ محمد بن أحمد (٩)** بن أبي سهل، واسمه: يزيد بن خالد (١٠)، أبو الحسين الحربي (١١):

حدَّث عن أبي العباس بن مسروق(١٢)، روى عنه أبو عبد الله بن بطة. وتوفي في شعبان هذه السنة.

٢٤٤٤ ـ محمد بن أيوب بن المعافى بن العباس، أبو بكر العكبري (١٣):

حدَّث عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، وإبراهيم الحربي، روى عنه ابن بطة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (الكامل أحداث سنة ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ربيع الأول».

<sup>(</sup>٤) في ت (بقين).

<sup>(</sup>٥) في باقي النسخ «ثمانية أشهر».

<sup>(</sup>٦) في ك، ل، ص، ت: «قد عمل».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ستور المحلة».

<sup>(</sup>A) في ك، ص، ل: «فلم يبق لها إلا أثر».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «محمد بن محمد بن أبي سهل».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «خاقان».

<sup>(</sup>١١) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢٧٣/).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «مرزوق».

<sup>(</sup>۱۳) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٤/٢).

وغيره، وكان ثقة صالحاً زاهداً، وكان ابن بطة يقول: ما رأيت أفضل من أبي بكر بن أيوب، وتوفى في رمضان هذه السنة.

٠٤٤٥ ـ محمد بن حمدويه (١) بن سهل بن يزداد، أبو نصر المروزي (٢):

روى عنه الدارقطني، وكان ثقة، وتوفي في هذه السنة، وقيل: في سنة سبع وعشرين، والأول أصح.

٧/أ ٢٤٤٦ - يـوسف بن يعقـوب / بن إسحـاق بن البهلول، أبـو بكـر الأزرق التنـوخي الكاتــر٣):

ولد بالأنبار سنة ثمان وثلاثين ومائتين، وسمع جده إسحاق، والزبير بن بكار، والحسن بن عرفة، وغيرهم. وكتب عنه كثيراً (٤) من اللغة والنحو والأخبار، وكان أزرق العين، متخشناً (٥) في دينه، كثير الصدقة، تصدق (٢) بنحو مائة ألف دينار، وكان أمَّاراً بالمعروف، روى عنه ابن المظفر، والدارقطني، وابن شاهين، وآخر مَنْ روى (٧) عنه أبو الحسين بن المتيم (٨)، وكان ثقة.

وتوفي في ذي الحجة من هذه السنة، ودفن في مقابر باب الكوفة، وله اثنتان وتسعون سنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة سقطت من الأصل، ل، ص.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٣٢/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : (البداية والنهاية ٢٠١/١١ . وتاريخ بغداد ٣٢١/١٤).

<sup>(</sup>٤) في باقي النسخ: «وكتب كثيراً».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مثخناً».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «صدق».

<sup>(</sup>٧) في ت، ل، ك، ص: «وآخرون، روى» وكذلك في المطبوعة.

<sup>(</sup>A) في ت: «الحسين بن القاسم». وفي الأصل: «أبو الحسن بن القيم».

## ثم دخلت

## سنة ثلاثين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه ظهر في المحرم كوكب مذنب رأسه إلى الغرب وذنبه إلى الشرق(١)، وكان عظيماً جداً منتشر الذنب، وبقي ثلاثة عشر يوماً إلى أن اضمحل.

وفي نصف ربيع الأول: بلغ الكر الحنطة مائتين وعشرة (٢) دنانير والكر الشعير مائة وعشرين ديناراً، ثم بلغ الكر الحنطة ثلثمائة وستة عشر (٣) ديناراً، وأكل الضعفاء الميتة، ودام الغلاء، وكثر الموت، وشغل الناس بالمرض والفقر، وتقطعت السبل، وترك التدافن للموتى، واشتغل الناس عن الملاهي واللعب.

وفي يوم الجمعة لأربع خلون من شهر ربيع الآخر: قام رجل من العامة في جامع الرصافة (٤) والإمام يخطب، فلما دعا للمتقي لله قال له العامي: كذبت، ما هو بالمتقي، فأخذ وحُمل إلى دار السلطان، وخرج المتقي، فلقي ناصر الدولة أبا محمد بن حمدان حين دخل بغداد (٥)، وجاء / مطر كأفواه القرب، وامتلأت البلاليع وفاضت، ودخل دور ٧/ب الناس، وبلغت زيادة دجلة عشرين ذراعاً [وثلثاً] (٢).

<sup>(</sup>١) في ت، ل، ك، ص: «رأسه إلى المغرب وذنبه إلى المشرق».

<sup>(</sup>٢) في ت: «مائتين وعشرين دينارآ».

<sup>(</sup>٣) في ك: «ستة وعشرين».

<sup>(</sup>٤) في ت، ك، ص، ل: «في الجامع بالرصافة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حتى دخل» وفي ت: «أبا محمد بن حمدان قال حين دخل بغداد».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل، ل، ت، ص.

ووقعت حرب بين الأتراك والقرامطة بناحية باب حرب، وقتل فيها جماعة، فانهزم القرامطة وخرجوا عن بغداد (١)، وزاد البلاء على الناس ببغداد (١) وكبست منازلهم ليلا ونهاراً وافتقر أهل اليسار (٣)، واستتر أكثر العمال لأجل ما طولبوا به مما ليس في السواد.

وخرج أصحاب السلطان إلى ما قرب من بغداد فأغاروا على ما استحصد من الزرع، حتى اضطر أصحاب الضياع (٤) إلى حمل ما حصدوه بسنبله (٥)، ووقع بين توزون وكورتكين (٦) التركيين، فأصعد توزون إلى الموصل، وأنفذ في طلبه فلم يلحق.

#### \* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر (٧)

**٢٤٤٧** ـ إسحاق بن محمد، أبو يعقوب النهر جوري  $^{(\wedge)}$ :

صحب الجنيد وغيره، وجاور بالحرم سنين، وبه مات في هذه السنة.

أخبرنا ابن ناصر، قال: أخبرنا أبو بكر بن خلف، قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت أبا يعقوب النهرجوري يقول: سمعت أبا يعقوب النهرجوري يقول: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الأخرة تقطع بالقلوب.

<sup>(</sup>١) بناحية باب حرب وقتل فيها جماعة فانهزم القرامطة وخرجوا عن بغداد هذه الفقرة سقطت من ك.

<sup>(</sup>٢) وزاد البلاء على الناس ببغداد» سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) في ل، ص: «ليلًا ونهاراً واحتقر النساء».

وهذه الجملة سقطت من ت، ك. والمثبت هو عبارة الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ص، ل، ك، ت: «أرباب الضياع».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «في سنبله».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «نوزكين». في ص، ب: «توريكين». وفي ك، ت: «توزتكين». وفي شذرات الذهب ٢/ ٣٢٥: «كورتكين».

وكذلك في البداية والنهاية ٢٠٢/١١، وهو ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٧) في ت وبعد هذه العبارة: «فمن الحوادث فيها».

وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٠٣/١١. وشذرات الذهب ٢/٣٢٥).

<sup>(</sup>٩) في ت، الأصل: «أبا الحسين».

٢٤٤٨ - الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان (١)، أبو عبد الله الضبي القاضي المحاملي (٢):

ولد في محرم سنة خمس وثلاثين ومائتين، وسمع الحديث وله عشر سنين، وشهد عند الحكام وله عشرون سنة، وسمع يوسف بن موسى القطان، ويعقوب الدورقي، والبخاري وروى له (٣)، وخلقاً كثيرا، وكان عنده سبعون رجلاً من أصحاب ابن عيينة. روى عنه دعلج، وابن المظفر، والدارقطني، وكان يحضر مجلسه عشرة آلاف وكان [صدوقاً أديباً فقيهاً، مقدماً في الفقه والحديث (٤)، ولي قضاء الكوفة ستين سنة، وأضيف إليه قضاء فارس وأعمالها (٥)، / ثم استعفى فأعفي، وعقد في داره مجلساً ٨/أ للنظر في الفقه (٢) في سنة سبعين ومائتين، فلم تزل تتردد إليه الفقهاء إلى أن توفي في هذه السنة (٧).

أخبرنا القزاز، قال: أخبرنا أحمد بن علي الخطيب (^)، قال: أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي، قال: أخبرنا أبو الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري (٩) قال: حدثنا (١٠) القاضي الحسين بن إسماعيل قال: كنت عند أبي الحسن بن عبدون وهو يكتب لبدر، وعنده جمع فيهم أبو بكر الداوودي، وأحمد بن خالد المادرائي (١١) فذكر

<sup>(</sup>١) في ت: «الحسين بن إسماعيل بن سعيد بن آبان».

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٨/١٨. والبداية والنهاية ٢٠٣/١١).

<sup>(</sup>٣) «وروى له» سقطت من كافة النسخ سوى الأصل.

<sup>(</sup>٤) «وكان صدوقاً أديباً فقيها مقدماً في الفقه والحديث».

هذه العبارة سقطت من ص، ل.وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

وفي ت كتبت كلمة «ثقة» بدلًا من «فقيهاً».

<sup>(</sup>٥) «ولى قضاء الكوفة ستين سنة وأضيف إليه قضاء فارس وأعمالها، هذه العبارة سقطت من ك.

<sup>(</sup>٦) «في الفقه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>V) «في هذه السنة، سقطت من جميع النسخ سوى الأصل.

<sup>(</sup>٨) «أحمد بن علي» سقطت من جميع النسخ سوى الأصل وت. وكتب بدلاً منها «الخطيب».

<sup>(</sup>٩) في ت: «الزبيري».

<sup>(</sup>١٠) في ت: «قال»، وفي الأصل: «أنا».

<sup>(</sup>١١) في ت: «البادرائي».

قصة مناظرته مع الداوودي في التفضيل، إلى أن قال: فقال الداوودي<sup>(۱)</sup>: والله ما تقدر تذكر مقامات علي مع هذه العامة. قلت: أنا والله أعرفها مقامه ببدر، وأحد، والخندق، ويوم خيبر. قال: فإن عرفتها فينبغي أن تقدمه على أبي بكر وعمر. قلت: قد عرفتها ومنه قدمت أبا بكر وعمر [عليه] (۲) قال: من أين؟ قلت: أبو بكر كان مع النبي على العريش يوم بدر مقامه مقام الرئيس، ينهزم به الجيش، وعلي مقامه مقام مبارز (۳)، والمبارز لا ينهزم به الجيش، وجعل يذكر فضائله وأذكر فضائل أبي بكر. فقلت: لا تنكر لهما حقاً (۱)، ولكن الذين أخذنا عنهم القرآن والسنن وأصحاب رسول الله على قدَّموا أبا بكر فقدمناه لتقديمهم، فالتفت أحمد بن خالد فقال: ما أدري لم فعلوا هذا؟ قلت: إن لم تدر فأنا أدري. قال: لم [فعلوا] (۱۰)؛ فقلت إن السؤدد والرياسة في الجاهلية كانت لا تعدو منزلتين، إما رجل كانت له عشيرة تحميه وإما رجل كان له فضل مال (۲) يفضل به، ثم جاء الإسلام فجاء باب الدين، فمات النبي على وليس لأبي بكر مال، ولم تكن تيم لها مع عبد مناف ومخزوم تلك الحال، فإذا بطل اليسار الذي كانت ترأس (۷) [به قريش مع عبد مناف ومخزوم تلك الحال، فإذا بطل اليسار الذي كانت ترأس (۷) [به قريش مع عبد مناف ومخزوم تلك الحال، فإذا بطل اليسار الذي كانت ترأس (۷) [به قريش مها المار) أهل] (۱) الجاهلية، فلم يبق إلا باب الدين فقدموه له / فأفحم.

توفي المحاملي في ربيع الآخر من هذه السنة.

٢٤٤٩ - علي بن محمد بن عبيد بن حسان (٩) ، أبو الحسن البزاز (١٠) :

ولد سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وسمع عباس الدوري، وأبا قلابة، روى عنه

<sup>(</sup>١) «في التفضيل، إلى أن قال: فقال الداودي»

هذه العبارة سقطت من ت. وفي الأصل كتبت كلمة: «الماوردي» بدلاً من «الداودي».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المبارز».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لم يكن بينهما حق».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ص، ل، ك، ت: «كان له مال».

<sup>(</sup>٧) في ت، ك، ل، ص: «تترأس».

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. و «قريش أهل» سقطت من ل، ص، ت.

<sup>(</sup>٩) هذه الترجمة سقطت من الأصل، ل، ص.

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في :(تاريخ بغداد ١٢/٧٣، وفيه : «حساب» بدلاً من «حسان» وهو خطأ من مصحح التاريخ والناسخ . وشذرات الذهب ٢٧/٢ وفيه : «البزار» بدلاً من البزاز»).

سنة ۲۳۰ \_\_\_\_\_

الدارقطني، وكان ثقة فاضلًا، توفي في شوال هذه السنة.

#### • ٢٤٥٠ - على بن محمد بن سهل، أبو الحسن الصائغ الدينوري(١):

[أخبرنا أبو بكر العامري، قال: أخبرنا أبو سعد بن أبي صادق قال: أخبرنا ابن باكويه قال: سمعت ممشاذ يقول: باكويه قال: سمعت الحسين بن أحمد الدينوري] (٢) يقول: سمعت ممشاذ يقول: خرجت ذات يوم إلى الصحراء، فبينا أنا مار إذا أنا بنسر قد فتح جناحيه، فتعجبت منه فاطلعت، فإذا بأبي الحسن الدينوري الصائغ قائم يصلي والنسر يظلله.

توفي الصائغ بمصر في هذه السنة.

**٢٤٥١ ـ عبد الغافر بن سلامة** (٣) بن أحمد بن عبد الغافر بن سلامة بن هاشم الحضرمي ، من أهل حمص(٤):

كان جوّالًا، فقدم بغداد فحدَّث بها عن جماعة، فروى عنه الـدارقطني، وابن شاهين، وابن الصلت، الأهوازي وهو آخر من روى عنه من البغداديين، والقاضي أبو عمر الهاشمي البصري. وهو آخر من روى عنه (٥) في الدنيا كلها، وكان ثقة.

توفي بالبصرة في هذه السنة.

**٢٤٥٢ ـ محمد بن** أحمد **بن صالح** بن أحمد بن محمد بن حنبل<sup>(١)</sup>، أبو جعفر الشيباني<sup>(٧)</sup>:

حدَّث عن أبيه، وعن عمه زهير بن صالح؛ روى عنه الدارقطني وغيره. وتوفي في هذه السنة.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (شذرات الذهب ٢/ ٣٣٠ في وفيات سنة ٣٣١ هـ. والبداية والنهاية ٢٠٤/١١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (شذرات الذهب ٣٢٧/٢. وتاريخ بغداد ١١/١٣٦).

 <sup>(</sup>٥) «عنه من البغداديين والقاضي أبو عمرو الهاشمي البصري، وهو آخر من روى عنه» هذه العبارة سقطت من
 ت وأثبتت في الهامش.

<sup>(</sup>٦) في ت: «محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل».

<sup>(</sup>۷) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ۲۰۹/۱).

**٢٤٥٣ - محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلم**(۱)، أبو بكر، إمام مسجد الجامع (۲) العتيق بمصر ( $(^{7})$ :

حدَّث عن إبراهيم بن مرزوق، وبكار بن قتيبة، وغيرهما، وكان نحوياً يُعلِّم أولاد الملوك النحو. توفي في ربيع الأخر من هذه السنة.

٢٤٥٤ - نصر بن أحمد، أبو القاسم البصري، المعروف: بالخبز أرزي الشاعر (٤):

روى عنه المعافى بن زكريا وغيره.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي [بن ثابت قال]: أنا (٥) أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد  $[--i]^{(r)}$  الحسين بن عبد العزيز العكبري، حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد المالكي، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الأكفاني قال خرجت مع عمي أبي عبد الله الأكفاني الشاعر، وأبي الحسين بن لنكك، وأبي عبد الله المفجع، وأبي الحسن السباك في بطالة عيد، وأنا يومئذ صبي (٧) أصحبهم، فمشوا حتى انتهوا إلى نصر بن أحمد الخبز أرزي وهو يخبز على طابقه، فجلست الجماعة عنده يهنئونه بالعيد ويتعرفون خبره، وهو يوقد السعف تحت الطابق (٨) فزاد في الوقود فدخنهم، فنهضت الجماعة عند تزايد الدخان، فقال نصر بن أحمد لأبي الحسين بن لنكك: متى أراك يا أبا الحسين؟ فقال له أبو الحسين: إذا اتسخت ثيابي. وكانت ثيابه يومئذ جدداً على أنقى ما يكون من البياض، فمشينا (٩) فقال أبو الحسين بن لنكك: يا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «محمد بن عبدالله بن مسلم بن محمد». وفي ك: «محمد بن عبدالله بن مسلم».

<sup>(</sup>٢) «الجامع» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (طبقات النجاة ١/٥٠).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٩٦/٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) في ك، ل، ص: «أحمد بن علي، حدثنا»

وما بين المعقوفتين سقط من جميع النسخ سوى ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>۷) (صبی) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) في ت: «فوق الطابق».

<sup>(</sup>٩) «فمشينا» سقطت من ت. وفي الأصل: «فمشى».

أصحابنا، إن نصراً لا يخلي هذا المجلس الذي مضى لنا معه من شيء يقوله، ويجب أن نبدأه / فجلس واستدعى دواة وكتب:

> لنصر في فؤادي فرط حب أتيناه فبخرنا بخورا فقمت مبادرا فظننت نصرا فقمال متى أراك أبا حسين؟

أنيف به على كل الصحاب من السعف المدخن للثياب أراد بذاك طردي او ذهابي فقلت له إذا اتسخت ثيابي(١)

وأنفذ الأبيات إلى نصر فأملى جوابها فقرأناها، فإذا هو قد أجاب:

منحت أبا الحسين صميم ودي اتى وثيابه كقتير شيب ظننت جلوسه عندي كعرس فقلت متى أراك أبا حسين فيان كان التقزز فيه فخر

فداعبني بالفاظ عداب فعدن له كريعان الشباب فجدت له بتمسيك الثياب فجاوبني إذا اتسخت ثيابي<sup>(۲)</sup> فلم يكني<sup>(۳)</sup> الوصي أبا تراب؟

[قال مؤلف الكتاب: وكان فصيحاً أديباً، وكان أمياً لا يعرف الخط، وكان يصنع خبز الأرز، فنسب إليه. توفي في هذه السنة](٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا البيت ساقط من ت.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت سقط من ت، ك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فلم يكن».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ل، ك، ت.

## ثم دخلت

# سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة

فمن الحوادث فيها: 💮

أنه (۱) أول المحرم، وهو النصف من أيلول (۲) قوي الحرُّ حتى أخذ بالأنفاس، وخرج أيلول كله عن حر شديد، ودخل تشرين بمثل ذلك، وكان في اليوم الثامن منه حرّ لم يكن مثله (۳) في آب وتموز.

وفي صفر: ورد الخبر بورود الروم إلى أرزن، وميا فارقين، وأنهم سبوا وأحرقوا. وفي ربيع الآخر: عقد نكاح لأبي [منصور](ئ) إسحاق بن المتقي بالله على علوية بنت ناصر الدولة أبي محمد بن حمدان على مائة ألف دينار(٥) وخمسمائة درهم، وجرى العقد بحضرة الخليفة وولي العقد على الجارية أبو عبد الله محمد بن أبي موسى ١٩/ب الهاشمي، / ولم يحضر ناصر الدولة [وضرب ناصر الدولة سكة فزاد فيها عند ذكر(١) رسول الله على وضياع وانتزع ضياعه وضياع والدته.

<sup>(</sup>١) في ت: «فمن الحوادث فيها أن في أول المحرم».

<sup>(</sup>٢) في ت: «آيار».

<sup>(</sup>٣) (مثله) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لأبي إسحاق بن المتقى . . . )

<sup>(</sup>٥) في ص، ك، ل، س: «ماثة ألف درهم».

<sup>(</sup>٦) في ك، ت: «فزاد عند آل محمد».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين مذكور في الأصل في نهاية هذه الفقرة ما عدا كلمة ووضيَّق،

<sup>(</sup>٨) في ص، ك، ل: «على المتقى في نفقاته».

وفي آذار من هذه السنة: غلت الأسعار حتى أكلوا الكلاب، ووقع الوباء، . ووافى من الجراد الأعرابي الأسود أمر عظيم حتى بيع [كل](١) خمسين رطلًا بدرهم، فكان في ٢٠) ذلك معونة للفقراء لشدة غلاء الخبز.

وفي ذي القعدة: خرج المتقي إلى الشماسية لصيد السباع.

وفي هذه السنة (٢): خرج خلق كثير من التجار من بغداد (٤) مع الحاج للانتقال إلى الشام ومصر؛ لاتصال الفتن ببغداد، وتواتر المحن عليهم (٥) من السلطان.

وفيها: ورد كتاب من ملك الروم يلتمس منديلاً كان لعيسى عليه السلام  $^{(7)}$  مسح به وجهه فصارت صورة وجهه فيه ، وذلك المنديل  $^{(V)}$  في بيعة الرها [وأنه]  $^{(A)}$  إن أنفذ إليه أطلق من أسارى المسلمين عدداً كثيراً فاستؤمر المتقي بالله فأمر  $^{(A)}$  بإحضار الفقهاء والقضاة ، فقال بعض من حضر: هذا المنديل منذ زمان طويل في هذه البيعة لم يلتمسه ملك من ملوك الروم ، وفي دفعه إلى هذا غضاضة على الإسلام ، والمسلمون أحق بمنديل عيسى عليه السلام . فقال علي بن عيسى : خلاص المسلمين من الأسر أحق [بمنديل عيسى عليه السلام]  $^{(V)}$  فأمر المتقي بتسليم المنديل وتخليص الأسارى .

قال الصولي: ووصل الخبر بأن القرمطي ولد له مولود، فأهدى إليه أبو عبد الله البريدي هدايا عظيمة فيها مهد ذهب (١١) مرصع بالجوهر، وكثر الرفض، فنودي ببراءة الذمة ممن ذكر أحداً من الصحابة بسوء.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «في» سقطت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) في ص، ل، ك: «وفيها».

<sup>(</sup>٤) في ص، ل، ك: «من تجار بغداد».

<sup>(</sup>٥) «عليهم» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «لعيسى بن عليه السلام» ولعل الناسخ أراد أن يكتب «عيسى بن مريم عليه السلام» فأخطأ.

<sup>(</sup>V) في ت: «في ذلك المنديل» وصححت في الهامش.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في ت: «المتقي فأمر...»

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل، ك.

<sup>(</sup>۱۱) «ذهب» سقطت من ت.

وورد الخبر بقبول علي بن بويه خلع السلطان بفارس ولبسه إيَّاها وحضره حينئذ ١٠/أ الشهود والقضاة . /

#### \* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

**7200 - إبراهيم بن أحمد بن سهل** [بن أحمد بن سهل] (١) بن الربيع بن سليمان، أبو إسحاق مولى جهينة (٢).

سمع بكار بن قتيبة وغيره، وتوفي في رجب هذه السنة.

۲٤٥٦ - حبشون (٣) بن موسى بن أيوب، أبو نصر الخلال (٤):

ولد سنة أربع وثلاثين ومائتين، وسمع الحسن بن عرفة وغيره، روى عنه الدارقطني وابن شاهين، وكان ثقة، يسكن باب البصرة.

توفي في رمضان<sup>(٥)</sup> هذه السنة.

۲٤٥٧ - سنان بن ثابت (٦)، أبو سعيد الطبيب (٧):

أسلم على يد القاهر بالله، ولم يسلم ولده ولا أحد من أهل بيته، وكان مقدماً (^) في الطب وفي علوم كثيرة، ودخل على الخلفاء.

توفي في غرة ذي القعدة من هذه السنة.

 $^{(1)}$  عبد الله بن محمد بن المبارك  $^{(9)}$  ، أبو محمد النيسابوري  $^{(1)}$ :

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) جهينة: قبيلة من قضاعة نزلت الكوفة، وبها محلة نسبت إليهم.

<sup>(</sup>٣) في ت كلمة غير مقروءة.

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢٨٩/٨).

<sup>(</sup>٥) في باقي النسخ: «توفى في شعبان».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ثابت بن سنان» خطأ.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (الأعلام ١٤١/٣. وطبقات الأطباء ٢/٢٠١. والبدّاية والنهاية ٢٠٦/١١).

<sup>(</sup>٨) في باقي النسخ: «متقدماً».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «بن مبارك».

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في: (المنتخب من السياق ٩٦٩).

صحب حمدون القصار، وكان له علم بالشريعة، وكَتَبَ الحديث ورَوَاه. توفي في ربيع الأول من هذه السنة.

۲٤٥٩ ـ علي بن إسماعيل بن أبي بشر، واسمه: إسحاق بن سالم بن إسماعيل (١) بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى أبو الحسن الأشعري المتكلم (٢).

ولد سنة ستين ومائتين، وتشاغل بالكلام، وكان على مذهب المعتزلة زماناً طويلاً، ثم عن له مخالفتهم، وأظهر مقالة خبطت عقائد الناس وأوجبت الفتن المتصلة، وكان الناس لا يختلفون [في](٣) أن هذا المسموع كلام الله، وأنه نزل به جبريل عليه السلام على محمد على فالأئمة المعتمد عليهم قالوا انه قديم، والمعتزلة قالوا هو<sup>(٤)</sup> مخلوق، فوافق الأشعري المعتزلة في أن هذا مخلوق، وقال: ليس هذا كلام الله، إنما كلام الله صفة قائمة بذاته، ما نزل ولا هو مما يسمع، وما زال منذ أظهر هذا خائفاً / على ١٠/ب نفسه لخلافه أهل السُّنة(٥)، حتى أنه استجار بدار أبي الحسن التميمي حذراً من القتل، ثم تبع (٢) أقوام من السلاطين مذهبه فتعصبوا له(٧) [وكثر أتباعه] (٨) حتى تركت الشافعية معتقد الشافعي رضي الله عنه (٩) ودانوا بقول الأشعري (١٠).

أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ، قال: أنبأنا أبو الحسين (١١) المبارك بن عبد الجبار، قال: أنبأنا أبو على الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد (١٢) المقرىء الأهوازي

<sup>(</sup>١) (بن إسماعيل) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١/٣٤٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) «هو» سقطت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٥) «أهل السنة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) في باقي النسخ: «نبغ».

<sup>(</sup>٧) في باقي النسخ: «فتعصبواً لمذهبه».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) «رضى الله عنه» سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في ك: «ودانوا بمعتقده وبما يقول الأشعري».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «أبو الحسن».

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «بن داود».

الدمشقي قال: ولد علي بن أبي بشر الأشعري بالبصرة، ونشأ بها، فأقام بها أكثر عمره، فسمعت أبا الحسن (١) محمد بن محمد الوزان بالبصرة يقول: ولد ابن أبي بشر (٢) سنة ستين ومائتين ومات سنة نيف وثلاثين وثلثمائة، ولم يزل معتزلياً أربعين سنة يناضل عن الاعتزال، ثم قال بعد ذلك قد رجعت عن الاعتزال.

قال الأهوازي: وسمعت أبا الحسن العسكري وكان من المخلصين في مذهب الأشعري يقول: كان<sup>(٣)</sup> الأشعري تلميذ الجبائي يدرس عليه ويتعلم منه، لا يفارقه أربعين سنة.

قال الأهوازي: وسمعت أبا عبد الله الحمراني سنة خمس وسبعين وثلثمائة يقول: لم نشعر يوم جمعة وإذا بالأشعري قد طلع على منبر الجامع بالبصرة<sup>(3)</sup> [بعد صلاة الجمعة]<sup>(0)</sup> ومعه شريط فشده على وسطه، ثم قطعه وقال: اشهدوا<sup>(1)</sup> أني تائب مما كنت فيه من القول بالاعتزال، وتوفى ببغداد ودفن بمشرعة الروايا، وقبره اليوم<sup>(۷)</sup> عافي الأثر لا يلتفت إليه.

۲٤٦٠ - محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن الصلت (^) السدوسي مولاهم أبو بكر (٩):

سمع جده يعقوب بن شيبة وعباساً الدوري وغيرهما، وروى عنه أبـو عمر بن مهدي، وكان ثقة .

أخبرنا (١٠) عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال:

<sup>(</sup>١) في ت: (فسمعت الحسن).

<sup>(</sup>٢) في ت: «ولد ابن بشر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وكان من المخلصين يقول في مذهب لأشعري كان. . . . »

<sup>(</sup>٤) في ت: «على منبر بالبصرة».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «اشهد».

<sup>(</sup>٧) وبالاعتزال وتوفى ببغداد ودفن بمشرعة الرواياً وقبره اليوم، سقط من ك.

<sup>(</sup>٨) (ابن الصلت) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/٣٧٣. والبداية والنهاية ٢٠٦/١١).

<sup>(</sup>۱۱) في ت: وأنبأنا).

أخبرني علي بن أبي علي البصري [أخبرنا أبي] (١) قال: حدثني أبو بكر عمر بن عبد الملك السقطي قال: سمعت أبا بكر بن يعقوب بن شيبة يقول(١): لما ولدت دخل / أبي على أمي فقال لها: إن المنجمين قد أخذوا مولد هذا الصبي وحسبوه (٦) فإذا هو ١١/أ يعيش كذا وكذا، وقد حسبتها أياماً وقد عزمت أن أعدّ له كل (٤) يوم ديناراً مدة عمره فإن ذلك يكفي الرجل المتوسط له ولعياله فأعدي (٦) له حباً [فارغاً] (٧) فأعدته (٨) وتركته في الأرض وملأه [بالدنانير] (٩) ثم قال لها: أعدي حباً آخر أجعل فيه (١٠) مثل هذا استظهاراً [ففعلت وملأه] (١١)، ثم استدعى حباً آخر وملأه بمثل ما ملأ به كل واحد من الحبين، ودفن الجميع، فما نفعني ذلك مع حوادث الزمان، فقد احتجت إلى ما ترون.

قال أبو بكر السقطي: ورأيناه فقيراً جداً (١٢) يجيئنا بلا إزار، ونقرأ عليه الحديث ونبره(١٣) بالشيء بعد الشيء، توفي في ربيع الآخر من هذه السنة .

**٢٤٦١ ـ محمد بن أحمد بن يعقوب بن أحمد بن محمد بن عبد الملك ابو الفضل** الهاشمي (١٤) من أهل المصيصة (١٥) :

ولي القضاء بدسكرة الملك في طريق خراسان، وورد بغداد فحدَّث بها عن

<sup>(</sup>١) «أخبرنا أبي» سقطت من الأصل، ك.

<sup>(</sup>٢) في باقى النسخ: «يحدث قال».

<sup>(</sup>٣) «وحسبوه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في باقي النسخ: «لكل».

<sup>(</sup>٥) «مدة عمره» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «فأعد».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ك، ل.

<sup>(</sup>٨) «فأعدته» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) «بالدنانير» سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) الجملة في الأصل هكذا: «ثِم استدعى حباً آخِر فجعل فيه....».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٢) «جداً» سقطت من باقى النسخ.

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «ويبرّ».

<sup>(</sup>١٤) في الأصل: «الهاشمي أبو الفضل».

<sup>(</sup>١٥) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ١/٣٧٥).

علي بن عبد الحميد الغضائري، وأبي عروبة (١) الحراني، وأحمد بن عمير (٢) بن جوصا، وغيرهم، وكان سيّىء الحال في الحديث.

### ٢٤٦٢ ـ محمد بن مخلد بن [حفص، أبو] (٣) عبد الله الدوري العطار (٤):

ولد سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، وكان ينزل الدور، وهي محلة في آخر بغداد بالجانب الشرقي في أعلى البلد، سمع يعقوب بن إبراهيم الدورقي، والزبير بن بكار، والحسن بن عرفة، ومسلم بن الحجاج في آخرين. روى عنه ابن عقدة، والأجري، وابن المظفر، وابن حيويه، والدارقطني، وغيرهم، وكان ثقة، ذا فهم، واسع الرواية، مشهوراً بالديانة، مذكوراً بالعبادة.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: المبرنا(٥) محمد بن عبد العزيز / البرذعي قال: أخبرنا(٦) أحمد بن محمد بن عمران، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال: ماتت والدتي فنزلت في لحدها(٧) فانفرجت لي فرجة عن قبر يلزقها، فإذا رجل عليه أكفان جدد، على صدره طاقة ياسمين طرية فأخذتها فشممتها فإذا هي أذكى من المسك، وشمها جماعة كانوا معي في الجنازة، ثم رددتها إلى موضعها وسددت الفرجة.

توفي ابن مخلد في جمادى الأخرة من هذه السنة، وقد استكمل سبعاً وتسعين سنة وثمانية أشهر(^) وواحداً وعشرين يوماً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبي عوانة» خطأ.

<sup>(</sup>٢) (بن عمير) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣١٠/٣. والبداية والنهاية ٢٠٧/١١).

<sup>(</sup>٥) في ت: «قال: حدثنا».

<sup>(</sup>٦) في ت: «قال: حدثنا».

<sup>(</sup>٧) في ك، ت: «فنزلت الحدلها».

وفي الأصل: «فنزلت لحدها».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «وتسعة أشهر» وقد رجحنا ما في باقى النسخ.

#### **٢٤٦٣** - محمد بن على بن الحسن بن أبي الحديد، [أبو الحسين] (١):

حدَّث عن يونس بن عبد الأعلى، ومحمد [بن عبد الله] (٢) بن عبد الحكم، وبكار بن قتيبة، وكان فقيهاً على مذهب أبي حنفية (٣) فرضياً عاقلاً ثقة.

وتوفي في جمادي الأولى من هذه السنة .

#### ٢٤٦٤ - [يونس بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى (٤) ، أبو سهل (٥) :

ولد سنة ست وثمانين ومائتين. وكان من أفاضل الناس، وكان يحب التخلي والوحدة وكان يكره غشيان الناس له. وتوفى في صفر هذه السنة].

#### ۲٤٦٥ - المجنون البغدادي<sup>(٦)</sup>:

أنبأنا (٧٠) إبراهيم بن دينار الفقيه، عن أبي الوفاء بن عقيل قال: سمعت الحسن بن غالب المقرىء يقول: سمعت أبا الحسين بن سمعون يقول: سمعت أبا بكر الشبلي يقول: رأيت يوم الجمعة معتوهاً عند جامع الرصافة قائماً عرياناً وهو يقول: أنا مجنون الله! أنا مجنون الله! فقلت له: لم لا تدخل الجامع وتتوارى وتصلي؟ فنظر (٨) إلي وأنشد:

يقولون زرنا واقض واجب حقنا وقد أسقطت حالي حقوقهم عني إذا هم رأوا حالي ولم يأنفوا لها ولم يأنفوا منها أنفت لهم مني

<sup>(</sup>١) «أبو الحسين» سقطت من الأصل أنظر ترجمته في: (١١٣/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ك، ل، ص.

<sup>(</sup>٣) «أبي حنيفة» سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) من أول: «ومحمد بن عبدالله بن عبد الحكم وبكار بن قتيبة. . . . » حتى هنا سقط من ك. أما ترجمته «يونس بن أحمد بن يونس» فسقطت كلها من الأصل، ص، ل. وأثبتناها كاملة من نسخة ت.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : (صفة الصفوة ٣/١٥).

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد).

<sup>(</sup>٧) في ص، ل، ك: «أخبرنا».

<sup>(</sup>A) «فنظر» سقطت من ت.

### ثم دخلت

## سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة

1/17 فمن الحوادث فيها: /

أنه في ربيع الأول دخل الروم رأس العين (١) وسبوا من أهلها ثلاثة آلاف إنسان، ونهبوا البلاد (٢)، وكان الذي قصدها الدمستق في ثمانين ألفاً.

وفي جمادى الأولى: كثرت الأمطار فتساقطت منازل الناس، ومات خلق كثير تحت الهدم، وما زالت قيمة العقار ببغداد تنقص، وزاد الأمر بسبب الغلاء، وبلغ الخبز الخشكار ثلاثة أرطال بدرهم، والتمر رطلان بدرهم، وأغلقت عدة حمامات، وتعطلت أسواق ومساجد، حتى صار يطلب من يسكن الدور (٣) بأجرة يعطاها ليحفظها، وكثرت الكبسات بالليل من اللصوص بالسلاح والشمع، وتحارس الناس بالليل (٤) بالبوقات، وجاء في شباط مطر عظيم سيل وبرد كبار، وجمعه الثلاجون (٥) وكبسوه، وتساقطت الدور، وبرد الهواء في آذار، ووقع جليد كثير فاحترق أكثر الزرع (٢)، ولم يجمد الماء في شتوة هذه السنة.

وورد الخبر في شوال بموت أبي طاهر سليمان بن الحسن الهجري في منزله

<sup>(</sup>١) في ك: «رأس عين».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «البلد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الدار».

<sup>(</sup>٤) في ت: «طول الليل».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الفلاحون».

<sup>(</sup>٦) «وبرد الهواء في آذار ووقع جليد كثير فاحترق أكثر الزرع» هذه الفقرة سقطت من ت.

بهجر، وأنه جدر في رمضان هذه السنة (۱) ومات، ولم يحج في هذه السنة أحد من بغداد ولا من خراسان لأجل موت الهجري، فلم يحضر أحد من أهل هجر يبذرق الحاج فخاف الناس (۲) فأقاموا، وكان الذي بقي من أخوة أبي طاهر ثلاثة: أبو القاسم سعيد وهو الرئيس الذي يدبر الأمور، وأبو العباس وكان ضعيف البدن كثير الأمراض مقبلًا على قراءة الكتب (۱)، وأبو يعقوب يوسف وكان مقبلًا (على اللعب، إلا أن الثلاثة كانت كلمتهم واحدة، والرياسة لجميعهم، وكانوا يجتمعون على رأي واحد فيمضونه، وكان وزراؤهم سبعة كلهم من بني سنبر (٥).

وفي هذه السنة: قتل أبو عبد الله / البريدي أخاه أبا يوسف (٢)، وكان أبو يوسف ١٢/ب يتكبر على أخيه ويؤذيه، ودفنه بالأبلة من غير أن يغسله أو يكفنه، وأخذ من ماله ألف ألف دينار ومائتي ألف دينار وعشرة آلاف ألف درهم، (٧)، وأخذ من الكسوة والفرش والآلة ما قيمته ألف (٨) دينار، وألف رطل (٩) ند وعشرين ألف رطل عود، منها ألف رطل هندي، وصادر العمال على ألف ألف دينار.

\* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

**٢٤٦٦ \_أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن، أ**بو العباس الكوفي المعروف بابن عقدة (١٠):

<sup>(</sup>١) في ص، ك، ل: «أنه جدر في هذه السنة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فمات الناس» خطأ.

<sup>(</sup>٣) في ص، ك، ل: «على زيادة الكتب».

<sup>(</sup>٤) (على قراءة الكتب وأبو يعقوب يوسف، وكان مقبلًا، سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «من بني بشير».

<sup>(</sup>٦) في ت: «أبو عبدالله اليزيدي الوزير أبا يوسف».

<sup>(</sup>٧) «وَأَخذ من ماله ألف ألف دينار وماثتي ألف دينار وعشرة آلاف ألف درهم» هذه الفقرة ساقطة من ت.

<sup>(</sup>٨) في ت، ص، ك، ل: «. . . والآلة قيمة ألف. . »

<sup>(</sup>٩) «ند» سقط من ت.

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٤/٥ والبداية والنهاية ٢٠٩/١١).

قدم بغداد فسمع من محمد بن عبيد الله المنادي (١). وعقدة لقب أبيه محمد لقب بذلك لأجل تعقيده في التصريف والنحو، وكان عقدة ورعاً زاهداً (٢) ناسكاً، علَّم ابن هشام الخزاز الأدب، فوجَّه أبوه إليه دنانير فردَّها فأضعفها فردها (٣) وقال: ما رددتها استقلالاً لها، ولكن سألني الصبي أن أعلمه القرآن فاختلط تعليم النحو بتعليم القرآن فلا أستحل أن آخذ منه شيئاً ولو دفع إلى الدنيا.

وأما ولده أبو العباس فإنه سمع الحديث الكثير<sup>(٤)</sup>، وكان من أكـابر الحفـاظ، وروى عنه من أكابرهم: أبو بكر بن الجعابي، وعبد الله بن عدي، والطبراني، وابن المظفر، والدارقطني، وابن شاهين.

وقال الدارقطني: أجمع أهل الكوفة أنه لم ير من زمن عبد الله بن مسعود إلى زمن أبي العباس بن عقدة أحفظ منه.

قال أبو العباس: ودخل البرديجي الكوفة فزعم أنه أحفظ مني، فقلت: لا تطول، نتقدم إلى دكان وَرَّاق، ونضع القبان وتزن من الكتب ما شئت، ثم تلقى علينا فنذكرها. فبقى .

وكان بعض الهاشميين جالساً عند ابن عقدة، فقال ابن عقدة: أنا أجيب في ١/١٢ ثلثمائة / ألف حديث من حديث أهل بيت [هذا](٥) سوى غيرهم. وقال [ابن عقدة](١)

<sup>(</sup>١) «قدم بغداد فسمع من محمد بن عبيدالله المنادي».

هذه الجملة سقطت من جميع النسخ ما عدا الأصل ولكنها كتبت هكذا: «قدم بغداد فسمع من عبيدالله»، وما زدناه هو من تاريخ بغداد ١٤/٥، وقد ذكر الخطيب أسماء من سمع منهم ابن عقدة في بغداد غير المنادي وهم: علي بن داود القنطري، والحسن بن مكرم ويحيى بن أبي طالب، وأحمد بن أبي خيثمة، وعبدالله بن روح المدائني، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، ونحوهم.

<sup>(</sup>٢) «زاهداً» سقطت من جميع الأصول عدا الأصل.

<sup>(</sup>٣) «فأضعفها فردها» سقطت من ك، وتكررت مرتين في الأصل.

<sup>(</sup>٤) «الكثير» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصِل.

مرة: أحفظ من الحديث بالأسانيد والمتون منسقاً خمسين ومائتي ألف حديث وأذاكر [من] الأسانيد (١١)، وبعض المتون والمراسيل والمقاطيع بستمائة ألف حديث.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني الصوري قال: قال لي عبد الغني بن سعيد: سمعت الدارقطني يقول: كان أبو العباس بن عقدة يعلم ما عند الناس ولا يعلمون ما عنده.

قال مؤلف الكتاب (٢): ومع هذا الحفظ العظيم (٣) وكثرة ما سمع وكتب عنه فإنه (٤) انتقل من مكان إلى مكان فكانت كتبه ستمائة حمل، فقد ذمه الناس لأسباب، فذكر ابن عدي أنه كان يسوي نسخاً للأشياخ (٥) ويأمرهم بروايتها. وقال الدار قطني: ابن عقدة رجل سوء.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن علي، حدثنا علي بن محمد بن نصر قال: سمعت حمزة بن يوسف يقول: سمعت أبا عمر بن حيويه يقول: كان ابن عقدة [يجلس](٢) في جامع براثا يملي مثالب(٢) أصحاب رسول الله ﷺ - أو قال: الشيخين يعنى أبا بكر وعمر - فتركت حديثه، لا أحدّث عنه بشيء.

قال المصنف: وتوفى ابن عقدة في ذي القعدة من هذه السنة.

 $^{(\Lambda)}$  - الحسن بن يوسف بن يعقوب بن ميمون، أبو علي الحداد  $^{(\Lambda)}$ :

روى عن يونس بن عبد الأعلى وغيره وكان إمام جامع مصر العتيق. وتوفي في ربيع الآخر من هذه السنة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وإذا ذكرنا الأسانيد». وفي ص، ل، ك: وأذاكر من المسانيد». وسقط من ت: «والمتون منسقاً خمسين وماثتي ألف حديث وأذاكر من الأسانيد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ت: «قال المصنف»

<sup>(</sup>٣) «العظيم» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في باقى النسخ: «وكتب فإنه».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «نسخاً لأشياخ» وفي ت: «نسخاً لإسباغ الوضوء» تحريف.

<sup>(</sup>٦) «يجلس» سقطت من جميع النسخ سوى ك.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «على مثال» تصحيف.

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في : (الأنساب ٢٢/٤. وفيه: الحسن بن يعقوب بن يوسف).

۲٤٦٨ - سليمان بن الحسن، أبو القاسم (١):

وزر للراضي ثم ملك المتقي (٢) لله فأبقاه على حاله، وتوفي في رجب هذه السنة.

٢٤٦٩ - عبد الله بن أحمد بن إسحاق، أبو محمد الجوهري المصري (٣):

سكن بغداد بنهر الدجاج، وحدَّث بها عن الربيع بن سليمان المرادي وغيره /،  $^{(2)}$  وكان ثقة  $^{(3)}$  روى عنه الدارقطني وابن شاهين وآخرين  $^{(4)}$  وآخر من روى عنه أبو عمر بن مهدي، وكان ثقة مأموناً  $^{(7)}$  توفي في ربيع الأول  $^{(7)}$  من هذه السنة .

٠ ٢٤٧٠ ـ عبد الله بن محمد بن عمر (<sup>٨)</sup> بن أحمد، أبو بكر البزاز <sup>(٩)</sup>:

وهو خال ابن الجعابي، روى عنه الـدارقطني، وابن شـاهين. وتـوفى في ذي القعـدة من هـذه السنـة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في : (مروج الذهب ٤ / : ٣٤).

<sup>(</sup>٢) من (ثم ملك المتقي . . . . ) وحتى (. . . الجوهري المصري» سقط من ك.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٨٨/٩).

<sup>(</sup>٤) ﴿وكان ثقة ، سقطت من جميع النسخ . ما عدا الأصل .

<sup>(</sup>٥) (وآخرين) سقطت من جميع النسخ ما عدا الأصل.

<sup>(</sup>٦) (مأموناً سقطت من جميع النسخ ما عدا الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ص: «ذي القعدة».

<sup>(</sup>٨) في ت: «عبدالله بن عمر بن أحمد».

وفي الأصل: «عبدالله بن محمد بن أحمد».

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/١٢٥).

## ثم دخلت

## سنة ثلاث وثلاثين وثاثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أن توزون التركي كان [رئيس الجيش](۱) وأمير الأمراء، وتقلّد الشرطة ببغداد، وكانت بينه وبين المتقي وحشة فخرج المتقي إلى ناحية الموصل ودخل توزون من واسط إلى بغداد، فأخذ أموال أهل بغداد، وأخذ من دعلج العدل مائة ألف درهم، وأقام المتقي عند بني حمدان(۲) واستدعاهم لحرب توزون، فلما أقبلوا على حربه(۳) خرج توزون فكسرهم، ثم كاتب المتقي يسأله أن يرجع إلى بغداد فلم يقبل، وأقام بالرقة، ثم ظهر له من بني حمدان تضجر به، فبعث إلى توزون يطلب الصلح فتلقى [توزون](٤) ذلك بأتم رغبة فبعث إليه المتقي مَنْ يستحلفه، فحلف أيماناً مؤكدة ثم أعاد إليه من يعيد اليمين فحلف، فلما قدم المتقي فبلغ السندية تلقاه توزون فقبًل الأرض وقبًل يده، ثم حليهم، واستحضر عبد الله بن المكتفي فبويع له، ولُقب: المستكفي بالله، وبايعه عليهم، واستحضر عبد الله بن المكتفي فبويع له، ولُقب: المستكفي بالله، وبايعه المتقي بعد أن أشهد على نفسه بالخلع في يوم السبت لعشر بقين من [صفر] (٧) هذه السنة، وسلم إليه المتقي فأخرج إلى جزيرة بين يدي السندية على نهر عيسى، / فسمل ١١/أ في يوم خلعه، وكانت [مدة] (٨) خلافته ثلاث سنين وأحد عشر شهراً، ولم يحل الحول على توزون [بعد أن فعل ذلك] (٩)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وأقام المتقي على حمدان».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أقبلوا إلى حربه».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ك: (مضربهم)

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

# باب ذكر<sup>(۱)</sup> خلافة المستكفي بالله

واسمه عبد الله بن علي المكتفي [بن المعتضد] (٢) ويكنى: أبا القاسم، ولد في صفر سنة اثنتين وتسعين ومائتين،وولي الخلافة وسنه إحدى وأربعون سنة وسبعة أيام، في سن المنصور حين ولي، وكان مليح الشخص، ربعة من الرجال، ليس بالطويل ولا بالقصير، معتدل الجسم، حسن الوجه، أبيض مشرباً بالحمرة (٢٦)، أسود الشعر، سبطاً، خفيف العارضين، [أكحل، أقنى الأنف] (٤) ولما ولي المستكفي طوق توزون وسوره وخلع عليه، وجلس بين يدي المستكفي بالله على كرسي، ولم يحج من الناس في هذه السنة إلا القليل مع (٥) البكريين ووقف بالناس بمكة عمر بن الحسن بن عبد العزين الهاشمى.

\* \* \*ذكر من توفى فى هذه السنة من الأكابر

٢٤٧١ ـ الحسن بن أحمد بن سعيد بن أنس، أبو علي المؤذن (7)، ويعرف بالمالكي (4).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بحمرة».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ل، ص.

<sup>(</sup>٥) في باقي النسخ: «إلا نفر يسير مع . . . »

 <sup>(</sup>٦) في الأصل: «الحسن بن محمد بن سعيد بن الحسن أبو على المؤذن».
 وفي ت: «الحسن بن إسحاق بن سعيد بن أنس أبو على المؤدب».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٧٧/٧).

سمع أبا عمر القاضي وغيره، وروى عنه العتيقي، والتنوخي، وكان ثقة [و]<sup>(١)</sup> توفي في هذه السنة.

#### $^{(Y)}$ ـ الحسن بن عبد العزيز الهاشمي $^{(Y)}$ .

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال أنبأنا<sup>(٣)</sup> إبراهيم بن مخلد قال: أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال: توفي الحسن بن عبد العزيز الهاشمي وهو والي الصلاة (٤) بالحرمين ومسجد الرصافة ببغداد في شوال هذه السنة وله من السن خمس وسبعون سنة وشهور.

۲٤٧٣ - الحسين (°) بن علي بن أحمد بن عبد الله، أبو علي (٦) الحريري، ويعرف: بابن جمعة (٧)

ولد سنة سبع وخمسين ومائتين، وحدَّث عن أبي بكر بن مالك، و [أبي الحسن] (^) الدارقطني، وابن المظفر [وكان ثقة صدوقا] (٩) وتوفي في رمضان هذه السنة. رحمه الله وإيانا وسائر المسلمين بمنه وكرمه (١٠)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٧/ ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) في ت: «قال: أخبرنا».

<sup>(</sup>٤) في ت: «عبد العزيز الهاشمي متولي الصلاة»

<sup>(</sup>٥) في ت: «الحسن بن على».

<sup>(</sup>٦) «أبو علي» سقط من ت.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بابن حموه».

وانظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٧٨/٨).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>١٠) «رحمه الله وإياناوسائر المسلمين بمنه وكرمه» سقط من سائر النسخ عدا الأصل.

### ثم دخلت

## سنة أربع وثلاثين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه في المحرم لقب المستكفي بالله نفسه إمام الحق، وضرب ذلك على الدنانير والدراهم، فكان يخطب له بلقبين: إمام الحق، والمستكفى بالله.

[وفي صفر: أدخل من السواد رجل يعرف بابن أبي علي يقطع الطريق ويقتل، فشهر على جمل فقتله العامة قبل أن يصل إلى دار السلطان]. (١)

وورد الخبر بأن معز الدولة أبا الحسين (٢) أحمد بن بويه قد نزل بباجسري فاضطرب الناس، واستتر المستكفي بالله، وعبر الأتراك إلى الجانب الغربي، وساروا إلى الموصل، وبقي الديلم ببغداد، ووجه المستكفي بألطاف وفاكهة وطعام لأبي الحسين بن بويه (٦) ودخل أبو الحسين فلقي المستكفي بالله ووقف بين يديه طويلا وأخذت عليه البيعة للمستكفي (٤)، واستحلف له بأغلظ الأيمان ولخواصه، وحلف المستكفي لأبي الحسين بن بويه وأخويه، وكتب بذلك كتاب، ووقعت فيه الشهادة المستكفي لأبي الحسين الخلع، وطُوق، وسُوّر، وعقد له لواء، وجُعل أمير الأمراء وهو [أول](٥) ملوك بني بويه، ولقب أخواه الأكبر [على](١) عماد الدولة، وأخوه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل وهي زيادة من ت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبا الحسن».

<sup>(</sup>٣) من أول «بن بويه ودخل أبو الحسين . . . » حتى « . . . . ولبس أبو الحسين الخلع» ساقط من ت .

<sup>(</sup>٤) ﴿وَوَقُفَ بِينَ يَدِيهِ طُويِلًا وَأَخَذَتَ عَلَيْهِ البِّيعَةِ للمُسْتَكَفِّي ﴿ سَاقَطُ مَنْ صَ، كُ، تَ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

الأوسط (١) أبو علي الحسن ركن الدولة، وأمر أن تضرب ألقابهم وكناهم على الدنانير والدراهم، ونزل الديلم والأتراك دور الناس، ولم يكن يعرف ببغداد قبل هذا التنزل، فصار من هذا اليوم رسماً.

أنبأنا(٢) محمد بن عبد الباقي أنبأنا(٣) علي بن المحسن التنوخي، عن أبيه قال: ومن أعجب الأشياء(٤) المتولدة في زمن معز الدولة السعي والصراع وذلك أن معز الدولة(٥) احتاج إلى السعاة ليجعلهم / فيوجا بينه وبين أخيه ركن الدولة إلى الري، ١٥/أ فيقطعون تلك المسافة البعيدة في المدة القريبة وأعطى على جودة السعي والرغائب، فحرص أحداث بغداد وضعفاؤهم على ذلك حتى انهمكوا فيه وأسلموا أولادهم إليه(١) فنشأ ركابيان بباب معز الدولة(٧) يعرف أحدهما بمرعوش، والآخر بفضل، يسعى كل واحد منهما نيفا(٨) وثلاثين فرسخاً [في يوم](٩) من طلوع الشمس إلى غروبها يترددون ما بين عكبرا وبغداد وقد رتب(١٠) على كل فرسخ من الطريق قوماً يحضون عليهم، فصاروا أئمة السعاة ببغداد، وانتسب السعاة إليهم، وتعصب الناس لهم، واشتهى معز الدولة الصراع، فكان يعمل بحضرته حلقة في ميدانه، ويقيم شجرة يابسة تنصب في الحال ويجعل عليها الثياب الديباج والعتابي والمروزي، وتحتهاأكياس(١١) فيها(١٢) وذانيرو](١٢)

<sup>(</sup>١) في ك، ل، ص: «والأوسط».

<sup>(</sup>٢) في ت: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) في ت: «قال أخبرنا».

<sup>(</sup>٤) في ت، ك: «الصناعات».

<sup>(</sup>٥) «السعي والصراع وذلك أن معز الدولة» سقط من ك، ت.

<sup>(</sup>٦) «إليه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في باقي النسخ: «ركابيان لمعز الدولة»

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «سنة».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «وتدربت».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «وعنها الناس».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «بها».

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

دراهم، ويجمع على سور الميدان المخانيث بالطبول والزمور، وعلى باب الميدان الدبادب، ويؤذن للعامة في دخول الميدان، فمن غلب أخذ الثياب والشجرة والدراهم، ثم دخل في ذلك أحداث بغداد فصار في كل موضع صراع، فإذا برع أحدهم (١) صارع بحضرة معز الدولة، فإن غلب أجريت عليه الجرايات، فكم من عين ذهبت بلطمة، وكم من رجل اندقت عنقه (٢) وشغف شبان معز الدولة (٣) بالسباحة، فتعاطاها أهل بغداد حتى أحدثوا فيها الطرائف، فكان الشاب يسبح قائماً وعلى يده كانون فوقه حطب يشتعل تحت قدر إلى أن تنضج، ثم يأكل منها إلى أن يصل (٤) إلى دار السلطان.

/ب وفي ربيع الآخر: قلد القاضي أبو السائب عتبة بن عبيدالله / القضاء في الجانب (°) الشرقي (۱) ، وأقر القاضي أبو طاهر على الجانب الغربي (۷) .

وقلد أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمي [قضاء مدينة أبي جعفر.

وفي هذه السنة جمع القاضي أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمي] (٩) أبا عبدالله (٨) محمد بن أبي موسى الهاشمي وأبا نصر يوسف بن أبي الحسين عمر بن محمد القاضي في منزله حتى اصطلحا وتعاقدا على التصافي، وأخذ كل واحد منهما خط صاحبه بتزكيته، وربما توكد الصلح بينهما، وكانا قد خرجا إلى أقبح المباينة حتى أشهد أبو نصر وهو والي قضاء مدينة السلام على نفسه بإسقاط أبي عبدالله، وأنه غير موضع للشهادة، وسعى أبو عبدالله في صرفه ومعارضته بما يكره حتى تهيأ له في ذلك ما أراد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أحد».

<sup>(</sup>٢) «عنقه» سقطت من كل النسخ عدا الأصل.

<sup>(</sup>٣) في باقي النسخ: «وشغف بعض أصحاب معز الدولة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إلى أن يتصل».

<sup>(</sup>٥) من أول: «القضاء في الجانب الشرقي....»

وحتى: ١٠٠٠ بما يكره حتى تهيأ له في ذلك ما أراد، ساقط من ت.

في ك: «القاضى بالجانب الغربي».

<sup>(</sup>٧) في سائر الأصول عدا الأصل: «الشرقي».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ل، ص، ت.

<sup>(</sup>٩) في ك: «محمد بن عبدالله».

وفي يوم الخميس لثلاث<sup>(1)</sup> بقين من جمادى الآخرة: انحدر معز الدولة إلى دار الخلافة فسلم على الخليفة، وقبَّل الأرض، وقبَّل يد المستكفي، وطرح له كرسي فجلس، ثم تقدم رجلان من الديلم فمدا أيديهما إلى المستكفي وطالبا بالرزق فلما مدا أيديهما ظن أنهما يريدان تقبيل يده فناولهما يده<sup>(٢)</sup> فجذباه فنكساه من السرير، ووضعا عمامته في عنقه<sup>(٣)</sup> وجراه ونهض معز الدولة واضطرب الناس ودخل الديلم<sup>(٤)</sup> إلى دور الحرم، وحمل المستكفي راجلًا إلى دار معز الدولة<sup>(٥)</sup> فاعتقل بها وخلع من الخلافة، ونهبت الدار حتى لم يبق بها<sup>(٢)</sup> شيء، وسمل المستكفي، وكانت مدة خلافته<sup>(٧)</sup> سنة وأربعة أشهر ويومين، وأحضر الفضل بن المقتدر يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة فبويع ولقب المطيع لله<sup>(٨)</sup>.

«آخر الجزء الثالث من كتاب المنتظم والحمد لله رب العالمين، ويتلوه في الجزء الرابع إن شاء الله: باب: خلافة المطيع لله واسمه الفضل بن جعفر، ويكنى أبا القاسم. تم آخر الأجزاء من كتاب التواريخ بحمد الله وحسن توفيقه وقت الضحى في يوم الأحد العاشر من الشهر المبارك جمادى الآخر في سنة أربع عشرة وسبعمائة بدار الفتح القيمرية في الخانقاه الأمينية حميت عن البلية على يدي العبد الضعيف الفقير العاجز المسكين خادم أهل القلوب تراب قدم أهل التصوف: إبراهيم بن يوسف بن عبد الصمد المتصوف السرواني أبوه، أحسن الله عاقبته وغفر له ولوالديه ولصاحب الكتاب ولقارئه ولجميع المؤمنين والمؤمنات ويرحم الله عبداً قال: آمين.

قال بعضهم:

خلعت على الكتاب سواد عيني كسوت بياضه بردي شبابي حتى أمسي رضي البال خلوآ رب أختم بخير.

فعوضني بياض الناظرين فألبسني رداء كاللجين وأقضي من غريم النسخ ديني

<sup>(</sup>١) في ت، ك: «لثمان بقين».

<sup>(</sup>٢) «فناولهما يده» سقط من ك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «في خلفه».

<sup>(</sup>٤) «في عنقه وجراه ونهض معز الدولة واضطرب الناس ودخل الديلم» ساقط من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «إلى دار الأمير معز الدولة».

<sup>(</sup>٦) في كل الأصول ما عدا الأصل: «لم يبق فيها».

<sup>(</sup>V) في باقي النسخ: «مدته في الخلافة».

<sup>(</sup>٨) إلى هنا تنتهي نسخة كوبر لي (ك). وكتب في خاتمتها ما نصه:

### باب: ذكر خلافة المطيع لله

/ ويسمى الفضل (١) بن المتقدر، ويكنى أبا القاسم، وأمه أم ولد يقال لها: مشغلة أدركت خلافته، وكان له يوم بويع: ثلاث وثلاثون سنة، وخمسة أشهر، وأيام، ولما بويع أحضر المستكفي فسلم(٢) عليه بالخلافة، وأشهد على نفسه بالخلع، وصودر خواص المستكفي فأخذ منهم ألوف كثيرة، ووصل المطيع العباسيين العلويين في يوم بنيف وثلاثين ألف دينار على إضافته، ووصل خادم من المدينة فذكر ما يلحق حجرة رسول الله على من التفريط، وقطع مواد الطيب وغيره عنها، فأمر للخادم بعشرين ألف درهم، وتقدم بحمل الطيب وضم إليه خمسة من الخدم ليكونوا في خدمة الحجرة، ونفذ مع أبي أحمد الموسوي قنديلاً من ذهب وزنه ستمائة مثقال، وتسع قناديل من فضة ليعلقها في الكعبة.

أخبرنا ابن ناصر قال: سمعت أبا محمد التميمي يقول: سمعت عمي أبا الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي يقول: (<sup>(٣)</sup> سمعت المطيع لله يقول: وقد أحدق به خلق كثير من الحنابلة حزروا ثلاثين ألفاً فأراد أن يتقرب إليهم فقال: سمعت شيخي ابن بنت منيع (<sup>٤)</sup> يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا مات أصدقاء الرجل ذل.

وفي يوم الأربعاء لأربع خلون من شعبان: وجدت امرأة هاشمية قد سرقت صبياً فشوته في تنور وهو حي وأكلت بعضه، وأقرَّت بذلك، وذكرت أن شدة الجوع حملها على ذلك، فحبست ثم أخرجت وضربت عنقها، ووجدت امرأة أخرى هاشمية ١٦/ب [أيضاً](٥) قد أخذت / صبية فشقتها بنصفين فطبخت النصف(٦) سكباجاً، والنصف الآخر بماء وملح، فدخل الديلم فذبحوها، ثم وجدت ثالثة قد شوت صبياً وأكلت بعضه فقتلت.

<sup>(</sup>١) في باقى النسخ: «واسمه الفضل».

<sup>(</sup>٢) في باقى النسخ: «ليسلم».

<sup>(</sup>٣) «سمعت عمى أبا الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي يقول» ساقط من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت «بنت مطيع».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في باقي النسخ: «نصفها».

و [كان قد] (١) بلغ المكوك من الحنطة خمسة وعشرين درهماً، واضطر الناس إلى أكل البزر قطوناً، كان يؤخذ فيضرب بالماء ثم يبسط على الطابق ويشعل تحته، فإذا حمي أكلوه. وأكلوا الجيف، وإذا راثت الدواب اجتمع جماعة من الضعفاء على الروث فالتقطوا (٢) ما فيه من حب الشعير فأكلوه، وكانت الموتى مطرحين، فربما أكلت الكلاب لحومهم، وخرج الناس إلى البصرة خروجاً مسرفاً فمات أكثرهم في الطريق، ومات بعضهم بالبصرة وصار الضعفاء يغنى أكثرهم (٣) وصار العقار والدور تباع بالرغفان من الخبز (٤)، ويأخذ الدلال بحق دلالته بعض الخبز.

أخبرنا(°) محمد بن عبد الباقي، وعن علي بن المحسن، عن أبيه قال: حدثني أبو الحسين بن عباس القاضي قال: حدثني أبو عبدالله الموسوي العلوي أنه باع في سنة أربع وثلاثين وثلثمائة عند اشتداد الغلاء على معز الدولة وهو مقيم بظاهر بغداد من الجانب الغربي كر حنطة بعشرة آلاف درهم. قال: ولم أخرج الغلة حتى تسلمت المال.

وكانت بين أصحاب معز الدولة أبي الحسين (٢) وبين أصحاب ناصر الدولة أبي محمد (٧) بن حمدان حرب بعكبرا، فخرج معز الدولة ومعه الخليفة المطيع إلى عكبرا، وذلك في رابع رمضان، ثم حضر معز الدولة المطيع، ووكل به، فلما كان يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان وافى ناصر الدولة إلى بغداد، فنزل في الجانب الغربي فعبر / ١٧/أصحاب معز الدولة إليهم، فعبر ناصر الدولة إلى الجانب الشرقي، ودخل بغداد، وجاء معز الدولة فاحتربوا (٨)، فملك الجانب الغربي بأسره (٩) إلا أنه ضاق عليهم العيش،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ليقطعوا».

<sup>(</sup>٣) «وصار الضعفاء يُغنى أكثرهم» سقطت من باقي الأصول.

<sup>(</sup>٤) في باقي النسخ: «برغفان من خبز».

<sup>(</sup>٥) ني ل، ص: «أنبأنا».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبي الحسن».

<sup>(</sup>V) في الأصل: «ناصر الدولة بن محمد».

<sup>(</sup>۸) «فاحتربوا» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) «بأسره» سقطت من ت.

فاشترى لمعز الدولة كراً بعشرين ألف درهم، ولحق (١) الناس في السواد من جانبي بغداد (٢) ضر عظيم ثم ملك معز الدولة الجانب الشرقي فانهزم ناصر الدولة(٣).

وفي هذه السنة: كثر القمل برستاق القيمرة (٤) الكبرى حتى يئس الناس من غلاتهم، فانحط [من نوع] (٥) الطير الصفر يزيد على جرم العصفور، وكان الطائر يعلق على شجرة فيصفر فيطير (٦) الطير حينئذ أفواجاً فينحط كل فوج منها على ضيعة، فيلقط القمل حتى فني.

#### \* \* \* ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

۲٤٧٤ ـ توزون<sup>(٧)</sup> :

قد ذكرنا أخباره وما صنع بالمتقي، توفي لثمان بقين من المحرم، وليم يتم له حول . بعد فعله القبيح وإهماله ما عقد من الأيمان .

٧٤٧٥ - سليمان بن إسحاق بن إبراهيم بن الخليل، أبو أيوب الجلاب(^):

سمع إبراهيم الحربي، روى عنه ابن حيويه، وكان ثقة، توفي في هذه السنة.

٢٤٧٦ - عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن بكير، أبو القاسم التميمي (٩):

سمع ابن قتيبة، وروى عنه الدارقطني، وكان ثقة.

وتوفي في ذي الحجة من هذه السنة.

<sup>(</sup>١) في باقي النسخ: «بعشرين الفاً ولحق».

<sup>(</sup>٢) «من جانبي بغداد» سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) على هامش ت ما نصه: «وسنذكر تمام هذه القصة في أول سنة خمس إن شاء الله».

<sup>(</sup>٤) في باقي النسخ: «التيمرة».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في باقى النسخ : «فيصير».

<sup>(</sup>٧) أنظر ترجمته في: (الكامل أحداث سنة ٣٣٤)

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٦٣/٩).

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: (الأنساب ٣٩٩/٣).

٧٤٧٧ - عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم الخرقي(١):

صاحب كتاب «المختصر في الفقه» على مذهب الإمام (٢) أحمد بن حنبل، وكان فقيه النفس، حسن العبارة بليغاً وكانت (٣) له مصنفات كثيرة وتخريجات على المذهب لم تظهر؛ لأنه خرج من بغداد لما ظهر سب الصحابة فأودع كتبه في درب سليمان فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب /، وتوفي بدمشق في هذه السنة.

٢٤٧٨ - محمد بن عيسى [بن عبد الله] (٤) ، أبو عبد الله ، يعرف بابن أبي موسى (٥) :

الفقيه (٢) على مذهب العراقيين، ولاه المتقي لله القضاء ببغداد ثم عزله، وأعاده المستكفي بالله، وكان له علم غزير، وسمت حسن، ووقار، وكان ثقة مشهوراً بالفقر، لا يطعن عليه في شيء من ولايته، فكبس (٧) اللصوص داره وأخذوا جميع ما كان فيها (٨)، ولم يكن شيئاً مذكوراً، وكانوا يقدرون أن له مالاً، وضربوه ضربة أثخنته وهرب في السطوح، ورمى بنفسه إلى بيت جار له (٩) فسقط فمات، وذلك في ربيع الأول من هذه السنة.

٧٤٧٩ - محمد بن محمد بن أحمد (١٠) بن عبد الله ، أبو الفضل (١١) السلمي الوزير (١١):

كان فقيهاً مناظراً (١٣)، وسمع الحديث بخراسان، ونيسابور، والـري، وبغداد،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٣٤/١١. والبداية والنهاية ٢١/٢١٤).

<sup>(</sup>٢) «الإمام» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وكان».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٤٠٣/٣). والبداية والنهاية ٢١٤/١١).

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: «عمي الفقيه».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «فكبسوا».

<sup>(</sup>A) في باقي النسخ: «ما كان في منزله».

<sup>(</sup>٩) في باقى الأصول: «إلى ما يجاوره».

<sup>(</sup>١٠) «بن أحمد» سقطت من ت.

<sup>(11)</sup> في الأصل: «محمد بن محمد بن أحمد بن الفضل أبو عبدالله السلمي الوزير».

<sup>(</sup>١٢) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١٥/١١).

<sup>(</sup>١٣) في الأصل: «شاعراً».

والكوفة، وأملى وكان حافظاً، وصنَّف، وكان يصوم الاثنين والخميس، ولا يدع صلاة الليل، ولا التصنيف، وولي الوزارة للسلطان وهو على ذلك، وكان يسأل الله تعالى الشهادة، فسمع ليلة جلبة الخيل فقال: ما هذا؟ فقالوا: غوغاء العسكر، قد اجتمعوا يؤلبون ويقولون إن الذنب لك في تأخير رزقنا. فدعا بالحلاق فحلق رأسه، وسخن له الماء في مضربة وتنور(۱)، وتنظف واغتسل، ولبس الكفن، ولم يزل ليلته يصلي، وبعث السلطان يمنعهم عنه فلم يقبلوا، فقتلوه وهو ساجد في ربيع الآخر من هذه السنة. ٢٤٨٠ - محمد بن عبد الله بن طغج، أبو بكر(٢):

وكان شجاعاً شديد التيقظ في حروبه، وكان جيشه يحتوي على أربعمائة ألف / ١/١ رجل وكان له (٣) ثمانية / آلاف مملوك يحرسونه بالنوبة، كل نوبة ألف مملوك، ويوكل بجانب خيمته المخدم، ثم لا يثق حتى يمضي إلى خيم الفراشين فينام فيها، ولقبه الراضي بالله بالأخشيد (٤)؛ لأنه فرغاني وكان من ملك فرغانة (٥) يسمى «الأخشيد»، كما تدعو الروم ملكها «قيصر»، والفرس «كسرى»، واليمن «تبع»، والمسلمون «الخليفة»، وملك اشروسنة يسمى «الأفشين»، وملك خوارزم «خوارزمشاه» (٢)، وملك الترك «خاقان»، وملك جرجان «صول»، وملك اذربيجان «اصبهبذ»، وملك طبرستان «سالار»، وتوفي (٧) بدمشق في ذي الحجة من هذه السنة.

### ۲٤٨١ - أبو بكر الشبلي (^):

وقد اختلفوا في اسمه ونسبه، فقيل: دلف بن جعفر، وقيل: دلف بن جحدر، وقيل: دلف بن جعترة، وقيل: دلف بن جعونة، وقيل: جعفر بن يونس، وقيل:

<sup>(</sup>۱) «وتنور» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١/٢١٥).

<sup>(</sup>٣) «وكان له» سقطت من ت وكتبت في الهامش.

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ت: «لقبه الراضي بالأخشيد».

<sup>(</sup>٥) في ت: «لأنه فرغاني من فرغانة». وفي الأصل: «لأنه فرغاني وكان ملك فرغانة».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «خوارز شاه».

<sup>(</sup>٧) في باقي الأصول: «توفي».

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٤/٣٨٩. والبداية والنهاية ٢١/٢١٥).

جحدر بن دلف، وهو من أهل أشروسنة، من قرية بها يقال لها: شبلية (١) كان خاله أمير الأمراء بالاسكندرية وولد (٢) الشبلي بسر من رأى (٣) وكان حاجب (١) الموفق، فجعل لطعمته دم اوند وكان أبوه حاجب الحجاب، حضر الشبلي يوماً مجلس خير النساج فتاب، ثم رجع إلى دماوند فقال: إن الموفق ولاّني بلدتكم فاجعلوني في حل. ففعلوا. وصحب الفقراء وكان الجنيد يقول: تاج هؤلاء القوم الشبلي.

أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد] (٥) أخبرنا أبو بكر بن ثابت، أخبرنا علي بن محمود الزوزني قال: سمعت علي بن المثنى التميمي يقول: دخلت على الشبلي في داره يوماً وهو يهيج ويقول:

/ على بعدك لا يصبر من عادته القرب ولا يقوى على حجبك من تيمه الحب فإن لم تبصرك العين فقد يبصرك القلب

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن علي، قال: أخبرنا عبد الكريم بن هوازن قال: سمعت أبا حاتم محمد بن أحمد بن يحيى يقول: سمعت عبد الله بن علي التميمي يقول: سأل جعفر بن نصير (٧) بكران الدينوري - وكان يخدم الشبلي - ما الذي رأيت منه؟ يعني عند وفاته. قال: قال لي :علي درهم مظلمة تصدقت عن صاحبه بألوف فما على قلبي شغل أعظم منه، ثم قال: وضئني للصلاة. ففعلت (٨) فنسيت تخليل لحيته، وقد أمسك عن لسانه فقبض على يدي وأدخلها في لحيته ثم مات، فبكى جعفر وقال: ما تقولون في رجل لم يفته في آخر عمره أدب من آداب الشريعة؟ [أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا محمد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «شبلة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ولد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بسر من رأى بالاسكندرية.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «صاحب».

<sup>(</sup>٥) (بن محمد) سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: «فإن لم ترك» وكذلك في ت، ص، ل.

<sup>(</sup>٧) في ت: ﴿جعفر بن ناصر﴾.

<sup>(</sup>A) «ففعلت» سقطت من ت.

على بن الفتح قال: أخبرنا](١) محمد بن الحسين بن موسى قال: سمعت أبا نصر الهروي يقول: كان الشبلي يقول: إنما يحفظ هذا الجانب بي \_ يعني من الديالمة \_ فمات وهو يوم الجمعة، وعبرت الديالمة إلى الجانب الشرقى يـوم السبت. [قال المصنف: سمعت محمد بن عمر الأرموي يقول: سمعت أبا] (٢) الحسين ابن المهتدي يقول: سمعت أبا حفص عمر بن عبيد بن تعويذ يقول: حدثني أبو بكر غلام الشبلي وكان يعرف ببكير قال: وجد الشبلي خفة من وجع كان به في يوم الجمعة سلخ ذي الحجة سنة أربع وثلاثين وثلثمائة ، فقال لي بكير: تعزم الجامع؟ قلت: نعم. قال: فلما حصلنا في الوراقين من الجانب الشرقي تلقانا رجّل شيخ فقال لي بكير: غداً يكون لي مع هذا الشيخ شأن من الشأن. فقلت: يا سيدي مَنْ هو؟ فقال [لي] (٣) هذا المقبل وأومأ بيده إلى الشيخ. قال: فلما كان في ليلة السبت قضى رحمة الله عليه، فقيل لي: في ١٩/أ موضع كذا وكذا شيخ صالح / يغسل الموتى. فجئت إلى الباب فنقرته وقلت: سلام علكيم. فقال لي: مات الشبلي؟ فقلت: نعم. فخرج إليَّ، فإذا هو الشيخ الذي لقينا بالأمس، فقلت: لا إله إلا الله. فقال لي: مالك؟ فقلت: يا سيدي، سألتك بالله من أين لك بموت الشبلي؟ فقال لي: فقدتك [أمك](٤) ما أجهلك(٥) من أين يكون للشبلي أنه يكون له معى شأن من الشان؟

أخبرنا أبو القاسم الحريري، عن أبي طالب العشاري، أخبرنا على بن المظفر الأصبهاني، حدثنا أبو القاسم النحاس قال: سمعت يوسف بن يعقوب الأصبهاني يقول: قال الأدمي القارىء: رأيت في المنام كأن [كل من في](٢) مقبرة الخيزرانية جلوس على قبورهم، فقلت: مَنْ تنتظرون؟ فقالوا: قد وُعِدنا يجيئنا رجل يُدفن عندنا، يهب الله محسننا ومسيئنا له قال: فبكرت وجلست (٧) فإذا بجنازة الشبلي تدفن عندهم .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ل، ص. وكتب «عن محمد بن الحسين بن موسى» مباشرةً.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ل، ص. وكتب: «عن أبي الحسين بن المهتدي، مباشرة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٥) في ت، ص، ل: «ما أبلهك».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. ومكانه في ت: «أهل».

<sup>(</sup>٧) في ت: «ودخلت».

## ثم دخلت

## سنة خمس وثلاثين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

[ما] (١) قد ذكرنا أن معز الدولة [أبو الحسين] (٢) بن بويه حصر المطيع [لله] (٣) ، ووكل به ، وأن ناصر الدولة أبو محمد بن حمدان جاء إلى بغداد يخاصم عن الخليفة ، فدخل إلى بغداد ، وحارب معز الدولة ، فعبر معز الدولة إلى الجانب الشرقي ، فملكه في أول يوم من المحرم ، فانهزم ناصر الدولة ، ونهب الديلم باب الطاق وسوق يحيى ، وقتل من العامة جماعة ، وخرج نساء وصبيان من بغداد هاربين في طريق عكبرا ، لأنه وقع للناس أن الديلم إذا ملكوا الجانب الشرقي وضعوا السيف تشفياً من العوام ؛ لأنهم كانوا يشتمون معز الدولة والديالمة شتماً مسرفاً / واستعمل معز الدولة الحلم ، ومنع من ١٩/ب القتل ، إلا مَنْ هرب من الرجال والنساء والصبيان ، وتلف في طريق عكبرا من الحر والعطش خلق كثير ؛ لأنهم خرجوا مشاة حفاة (٤) .

أنبأنا محمد (°) بن عبد الباقي البزاز، أنبأنا (٦) على بن المحسن التنوخي، عن أبيه قال: حدثني أبو الحسن أحمد بن يوسف قال: لما دخل الديلم من الجانب الغربي

<sup>(1)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. ومكانه في ت: «أبا الحسن».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، ل، ص.

<sup>(</sup>٤) «حفاة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) في ت: «أخبرنا محمد . . . . » وفي الأصل: «أنبأنا عمر . . . . »

<sup>(</sup>٦) في ت: «قال: أخبرنا».

إلى [الجانب] (١) الشرقي، وخاف الناس السيف فهربوا على وجوهم، وكانت[المرأة] (١) العذراء والمخدرة (١) المترفة من ذوات النعم، والصبية، والأطفال، وكانت والعجائز، وسائر الناس يخرجون على وجوههم يتعادون (٤) يريدون الصحراء، وكانت ذلك اليوم حاراً فلا يطيقون المشي. قال أبو محمد الصلحي: انهزمنا يومئذ مع ناصر الدولة نريد الموصل من بين يدي معز الدولة، وقد عبر من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي، فرأيت ما لا أحصي من أهل بغداد قد تلفوا بالحر والعطش، ونحن نركض هاربين فما شبهته إلا بيوم القيامة. قال: فأخبرني جماعة أنهم شاهدوا امرأة لم ير مثلها في حسن الثياب والحلي وهي تصيح: أنا [فلانة] (٥) ابنة فلان، ومعي جوهر وحلي بألف دينار، ورحم الله مَنْ أخذه مني وسقاني شربة ماء، فما يلتفت إليها أحد حتى خرّت ميتة، وبقيت متكشفة والثياب عليها والحلي وما يعرض له أحد (٢).

ولما استقر معز الدولة ببغداد استحلف المطيع لله أنه لا يبغيه سوءاً، ولا يمالي عليه (^) عدواً، ثم أزال عنه التوكيل، وأعاده إلى داره، وورد الخبر بدخول [الأمير] (٧) ركن الدولة أبي على الحسن بن بويه الري وملك الجبل بأسره.

وفي أول رجب: صُرف القاضي محمد بن الحسن بن أبي الشوارب عن القضاء بالجانب الغربي من بغداد، وتقلَّد أبو الحسن محمد بن صالح ابن أم شيبان مضافاً لما [كان] إليه(٩) من قضاء الجانب الشرقى.

وفي رمضان: وقع بقطربل برد كبار [في](١١)كـل بردة أوقيتـان وأكثر، فـطحن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٣) في باقي النسخ: «والمخبأة». وسقط من ت: «والمخبأة».

<sup>(</sup>٤) «يتعادون» سقط من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «ما تعرض له أحد».

<sup>(</sup>٧) في ت: «ولا يمالي له».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «لما إليه . . . » وفي ص، ل: «إلى ما كان إليه». وفي ت: «إلى ما إليه».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

1/4.

الغلات (١) / وكان (٢) ذلك في سابع عشر نيسان.

\* \* \*

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

۲٤٨٢ ـ الحسن بن حمويه بن الحسين، أبو محمد القاضي الاستراباذي (7):

أدرك عمار بن رجاء (٤)، ولم يكتب عنه، وروى عنه (٥) محمد بن إسحاق بن راهويه، وخلق كثير، وكان على قضاء استراباذ مدة طويلة، وكان من القوامين بالليل المتهجدين بالأسحار، يضرب به المثل في قضاء (١) حوائج المسلمين والقيام بأمرهم (٧) بنفسه وماله وجاهه، وعقد مجلس الإملاء باستراباذ، وكتب عنه أهلها، مات فجأة على صدر جارية وقت الإنزال في هذه السنة.

 $^{(\Lambda)}$ : حمزة بن القاسم بن عبد العزيز، أبو عمر الهاشمي

ولد في شعبان سنة سبع<sup>(٩)</sup> وأربعين ومائتين، وكان يتولى الصلاة بالناس في جامع المنصور، ثم تولى إمامة جامع الرصافة، وحدَّث عن سعدان<sup>(١١)</sup> بن نصر الدوري، وحنبل بن إسحاق، روى عنه الدارقطني، وابن شاهين، وكان ثقة ثبتاً ظاهر الصلاح، مشهوراً بالرواية، معروفاً بالخير وحسن المذهب.

توفي في شعبان هذه السنة ودفن عند قبر معروف(١١).

<sup>(</sup>١) في ت: «فلحق الغلات وطحنها».

<sup>(</sup>٢) «وكان» سقطت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١٦/٢١، ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) في ت: «أدرك محمد بن رجاء».

<sup>(</sup>٥) في ت: «وروى عن...».

<sup>(</sup>٦) «قضاء» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «في أمورهم».

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ١٨١/٨).

<sup>(</sup>٩). في ت: «سنة تسع».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «عن شعبان».

<sup>(</sup>١١) في ت: «في مقبرة معروف».

### ٢٤٨٤ - عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله، أبو عبد الله الختلى (١):

سمع أبا العباس البرتي، والباغندي، وابن أبي الدنيا. روى عنه الدارقطني، وكان فهماً عارفاً ثقة حافظاً، انتقل إلى البصرة فسكنها.

أخبرنا [أبو منصور] (٢) القزاز، قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرني علي بن المحسن قال: أخبرني أبي قال: دخل إلينا أبو عبد الله الختلي إلى البصرة صاحب حديث، وكان مشهوراً بالحفظ، فجاء (٣) وليس معه شيء من كتبه، فحدَّث شهوراً إلى أن لحقته كتبه، فسمعته يقول: حدثت / بخمسين ألف حديث من حفظي إلى أن لحقتني كتبي.

### ۲٤٨٥ ـ أبو بكر الصولي<sup>(٤)</sup> :

توفي سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وكان قد خرج عن بغداد لإضاقة لحقته ،وتوفي بالبصرة في هذه السنة.

٢٤٨٦ - علي بن عيسى بن داود بن الجراح، أبو الحسن، وزير المقتدر بالله، والقاهر بالله (٥):

ولد سنة خمس وأربعين ومائتين، وسمع أحمد بن بديل الكوفي، والحسن بن محمد الزعفراني، وحميد بن الربيع، وعمر بن شبة. روى عنه الطبراني وغيره، وكان صدوقاً فاضلاً (١)، عفيفاً في ولايته (٧)، كثير المعروف وقراءة القرآن والصلاة والصيام،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٢٩٠. والبداية والنهاية ٢١/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) «أبو منصور» سقطت من ت، والأصل.

<sup>(</sup>٣) «فجاء» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) ترجمة أبو بكر الصولي سقطت من باقي النسخ.

ولكنه عاد وأدرج له ترجمة في سنة ٣٣٦ هـ بأوسع من هذه.

واسمه: محمَّد بن يحيى بن عبدالله بن العباس بن محمَّد بن صول، أبو بكر المعروف بالصولي.

انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢٧/٣ ٤ . ووفيات الأعيان ١ /٥٠٨ . والنجوم الزاهرة ٢٩٦/٣ ونزهة الألباء ٣٤٣ . ولسان الميزان ٥/٢٧ والأعلام ١٣٦/٧ . وبروكلمان ١٤٩/١ ).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٤/١٢). والبدأية والنهاية ١١/٢١٧).

<sup>(</sup>٦) في ت: «صالحاً».

<sup>(</sup>V) «ولايته» سقطت من ت.

يحب أهل العلم، ويكثر مجالستهم، وأصله من الفرس، وكان داود جده من دير قني من (١) وجوه الكبار (٢)، وكذلك أبوه عيسى.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن علي، قال: أخبرنا الأزهري قال: قال لي أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه (٣) قال: قال لي ابن كامل القاضي: سمعت علي بن عيسى الوزير يقول: كسبت سبعمائة ألف دينار أخرجت منها في هذه الوجوه يعني وجوه البر ستمائة ألف (٤) وثمانين ألفاً.

أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرنا(°) علي بن المحسن التنوخي قال: حدثنا(٢) أبي قال: حدثنا(٢) القاضي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن قريعة وأبو محمد(^) عبد الله بن أحمد بن داسة قالا: حدثنا أبو [بكر] سهل بن زياد القطان صاحب علي بن عيسى قال: كنت مع علي بن عيسى لما نفي إلى مكة فلما دخلناها دخلناها دخلنا في حر شديد وقد كدنا نتلف، فطاف علي بن عيسى وسعى، وجاء فألقى نفسه وهو كالميت من الحر والتعب، وقلق قلقاً شديداً، وقال: اشتهي على الله شربة ماء مثلوج. فقلت [له](١٠)يا سيدنا، تعلم أن هذا ما لا يوجد بهذا المكان(١١) فقال: هو كما قلت، ولكن نفسى ضاقت عن ستر هذا القول، فاستروحت إلى المنى(١٢) قال:

<sup>(</sup>١) (من) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) في ت: «الكتاب».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رزقونه».

<sup>(</sup>٤) في ت: «ثلثمائة ألف».

<sup>(</sup>٥) في ت: ﴿قال: حدثنا﴾.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (... التنوخي أنا أبي...)

<sup>(</sup>٧) في ت: «قال: أخبرنا».

<sup>(</sup>٨) في ت: «أبو عمر».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل. وهو في ميزان الاعتدال ٢٣٨/٢ : «سهل بن زياد، أبو علي القطان».

<sup>(</sup>١٠) ودخلنا، سقطت من ت.

<sup>(11)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «البلد».

<sup>(</sup>١٣) في باقي النسخ: «فاستروحت المني».

المجابة فبرقت ورعدت، وجاءت بمطر يسير، وبرد كثير فبادرت إلى الغلمان فقلت: سحابة فبرقت ورعدت، وجاءت بمطر يسير، وبرد كثير فبادرت إلى الغلمان فقلت: اجمعوا، فجمعنا منه شيئاً عظيماً، وملأنا منه جراراً كثيرة، وجمع أهل مكة منه شيئاً عظيماً، وكان علي بن عيسى صائماً فلما كان وقت المغرب خرج إلى المسجد الحرام (٢) ليصلي المغرب، فقلت له: (٣) أنت والله مقبل، والنكبة زائلة، وهذه علامات الإقبال، فاشرب الثلج كما طلبت، وجئته بأقداح مملوءة من أصناف [الأسوقة](٤) والأشربة مكبوسة بالبرد، فأقبل يسقى ذلك من قرب منه من الصوفية والمجاورين والضعفاء، ويستزيد، ونحن نأتيه بما عندنا، وأقول له: اشرب فيقول: حتى يشرب الناس. فخبأت مقدار خمسة أرطال وقلت له: إنه لم يبق شيء. فقال: الحمدالله، ليتني كنت تمنيت المغفرة، فلعلي كنت أجاب، فلما دخل البيت لم أزل أداريه حتى شرب منه، وتقوت لبلته بباقيه.

أخبرنا القزاز قال أخبرنا أحمد بن علي الخطيب قال<sup>(٥)</sup> أخبرنا القاضي أبو العلاء قال: أنشدنا القاضي أبو عبدالله بن أبي جعفر قال: أنشدني أبي قال: أنشدني الوزير أبو الحسن على بن عيسى لنفسه:

لما نابني أو شامتاً غير سائل صبوراً على أهوال تلك الزلازل

فمن كان عني سائلًا بشماتة فقد أبرزت مني الخطوب ابن حرة

وقد روينا عن مكرم بن بكر القاضي قال: كنت خصيصاً بالوزير أبي الحسن علي ابن عيسى (٦) فأقبلت عليه يوماً وهو مهموم (٧) جداً فسألته عن ذلك فقال: كتب إليَّ عاملنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فما استقررت).

<sup>(</sup>Y) «الحرام» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فقلت: أنت».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «أخبرنا القزاز أخبرنا القاضي أبو العلاء».

وفي ت: «أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أحمد بن على أخبرنا القاضي . . . ، .

<sup>(</sup>٦) (بن عيسى) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في باقي النسخ: «فدخلت عليه وهو مهموم».

بالثغر أن أساري المسلمين في بلد الروم كانوا على رفق وصيانة إلى أن ولي آنفاً ملك الروم حدثان / منهم، فعسفا الأساري، وأجاعاهم، وأعرياهم، وعاقباهم، وطالباهم ٢١/ب بالتنصر، وأنهم في عذاب شديد، ولا حيلة لي في هذا والخليفة لا يساعدني، فكنت أنفق الأموال وأجهز الجيوش إلى القسطنطينية فقلت: ها هنا أمر سهل يبلغ به الغرض، فقال: قل يا مبارك! قلت: إن بأنطاكية عظيماً للنصاري يقال له: البطرك، وبالقدس آخر يقال له: الجاثليق، وأمرهما ينفذ على الروم وعلى ملوكهم، والبلدان في سلطاننا، والرجلان في ذمتنا، فيأمر الوزير بـإحضارهما، ويتقـدم إليهما بـإزالة مـا تجدد على الأسارى، فإن لم يزل لم يطالب بتلك الجريرة غيرهما، فكتب يستدعيهما، فلما كان بعد شهرين جاءني(١) رسوله، فجئت فوجدته مسروراً فقال: جزاك الله عن نفسك ودينك وعني خيراً، كان رأيك أبرك رأي وأسدّه، هذا رسول العامل قد ورد، وقال له: خبر بما جرى، فقال: انفذني العامل مع رسول البطرك والجاثليق إلى القسطنطينية، وكتبا إلى ملكيها أنكما قد خرجتما بما فعلتما عن ملة المسيح عليه السلام، (٢) وليس لكما الاضرار بالأساري، فإنه يخالف دينكما وما يأمركما به المسيح عليه السلام (٣) فإما زلتما عن هذا الفعل وإلا حرّمناكما، ولعنّاكما على هذين الكرسيين، فلما وصلنا إلى القسطنطينية حجبنا أياماً، ثم أوصل الرسولان إليهما واستدعياني، فقال الترجمان: يقول لكما الملكان: الذي بلغ ملك العرب من فعلنا بالأسارى كذب وتشنيع، وقد أذنالك في (٤) دخولك لتشاهدهم على ضدماقيل، وتسمع شكرهم لنا فدخلت فرأيت (°) الأساري، وكأن وجوههم قد خرجت من القبور، تشهد بما كانوا فيهمن الضر، ورأيت ثيابهم جميعاً جدداً فعلمت أني حجبت تلك الأيام لتغيير حالهم. فقال لي الأسارى: نحن شاكرون للملكين فعل الله بهما وصنع، وأوماً إليَّ بعضهم أن الذي بلغكم / كان صحيحاً، إنما ٢٢/أ خفف عنّا لما حصلتم ها هنا، فكيف بلغكم أمرنا؟ فقلت: ولي الوزارة علي بن عيسى،

<sup>(</sup>١) في باقى النسخ: «بعد شهر جاءني».

<sup>(</sup>٢) في باقي النسخ: «عن ملة عيسى عليه السلام».

<sup>(</sup>٣) رعليه السلام، سقطت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) في باقي النسخ: «وقد أذنا في دخولك».

<sup>(</sup>٥) في باقي النسخ: «فحملت فرأيت».

وبلغه حالكم ففعل كذا وكذا، فضجوا بالدعاء والبكاء (١) وسمعت امرأة منهم تقول مريا على بن عيسى لانسي الله لك هذا الفعل! فلما سمع الوزير ذلك أجهش بالبكاء، وسجد شكراً لله تعالى، فقلت: أيها الوزير، أسمعك كثيراً تتبرم بالوزارة، فهل كنت تقدر على تحصيل هذا الثواب لولا الوزارة؟ فشكر لي (٢)، وانصرفت (٣).

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر، عن أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي، عن أبيه قال: حدثني جماعة من أهل الحضرة أن رجلًا بالكرخ كان مشهوراً بالستر وارتكبه دين، فقام عن دكانه ولزم منزله، وأقبل على الدعاء والصلاة ليالي كثيرة، فلما كانت ليلة الجمعة صلى صلاته ودعا ونام، قال: فأريت رسول الله على وهو يقول: اقصد علي بن عيسى الوزير، فقد أمرته لك بأربعمائة دينار، فخذها وأصلح بها أمرك. قال: وكان علي قيمة ستمائة دينار (٤) فلما كان من غد قلت: قد قال النبي على: «من رآني في المنام فقد رأني [حقا فإن] (١) الشيطان لا يتمثل بي» فلم لا أقصد الوزير؟ فجئت الباب فمنعت من الوصول إليه فجلست (١) إلى أن ضاق صدري وهممت بالانصراف، فخرج صاحبه وكان يعرفني معرفة ضعيفة، فأخبرته فقال: يا هذا، الوزير والله في طلبك، فكن مكانك، قال: يعرفني موفد ضال عنك، فما عرفك أحد، والرسل مبثوثة في طلبك، فكن مكانك، قال: ومضى ودخل، فما كان بأسرع من أن دعوني فدخلت إلى الوزير، فقال لي: ما اسمك؟ فقلت: فلان ابن فلان العطار. قال: من أهل الكرخ؟ قلت: نعم. قال: يا هذا، أحسن فقلت: فلان ابن فلان العطار. قال: من أهل الكرخ؟ قلت: نعم. قال: يا هذا، أحسن فقلت: في منامي فقال: «أعط فلان بن فلان العطار من الكرخ أربعمائة دينار يُصلح بها على هنامي فقال: «أعط فلان بن فلان العطار من الكرخ أربعمائة دينار يُصلح بها الله في منامي فقال: «أعط فلان بن فلان العطار من الكرخ أربعمائة دينار يُصلح بها هي منامي فقال: «أعط فلان بن فلان العطار من الكرخ أربعمائة دينار يُصلح بها

شأنه» وكنت اليوم طول نهاري في طلبك، وما عرفك أحد، ثم قال: هاتوا ألف دينار

<sup>(</sup>١) (والبكاء) سقطت من ص.

<sup>(</sup>٢) في باقي النسخ: ﴿فشكرني﴾.

<sup>(</sup>٣) في ل: (ونهضت).

<sup>(</sup>٤) في ص: «ستمائة ألف».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فقعدت».

<sup>(</sup>٧) في باقي النسخ: «ما برحت».

فحملوها، فقال: هذه أربعمائة دينار خذها امتثالاً لأمر رسول الله على وستمائة هبة (۱) مني لك، فقلت: أيها الوزير، ما أحب أن أزاد على عطية رسول الله على فإني أرجو البركة فيه لا فيما عداه، فبكى على بن عيسى وقال: [هذا هو اليقين] (۲) خذ ما بدا لك. فأخذت أربعمائة دينار فانصرفت، فقصصت قصتي على صديق لي وأريته الدنانير، وسألته أن يحضر غرمائي ويتوسط بيني وبينهم، ففعل فقالوا: نحن نؤخره ثلاث سنين بالمال فليفتح دكانه، فقلت: لا بل يأخذون مني الثلث من أموالهم، وكانت ستمائة، فأعطيت كل من له شيء ثلث ماله، فكان الذي فرقت بينهم مائتي دينار وفتحت دكاني، وأدرت المائتين الباقية في الدكان فما حال الحول إلا ومعي ألف دينار، فقضيت ديني كله، وما زالت حالتي تزيد وتصلح.

توفي علي بن عيسى في هذه السنة، وقيل: في سنة أربع وثـ لاثين، عن تسع وثمانين سنة.

(3) بن سليمان بن أبي مريم، أبو رجاء الأسواني (7) بن سليمان بن أبي مريم، أبو رجاء الأسواني (3) الشاعر الفقيه (9):

كتب عنه على بن عبد العزيز، وكان فقيهاً على مذهب الشافعي، وكان فصيحاً رصيناً، وله قصيدة تضمن فيها أخبار العالم، فذكر قصص الأنبياء نبياً نبياً، وسئل قبل موته بنحو من سنتين: كم بلغت قصيدتك إلى الآن؟ فقال ثلاثين ومائة ألف بيت، وقد بقي [عليّ منها أشياء أحتاج إلى زيادتها فيها، ونظم فيها الفقه، ورقم كتاب المزني وكتب] (٢) الطب والفلسفة. توفى في ذي الحجة من هذه السنة.

**٢٤٨٨ - / محمد بن أحمد بن سليمان، أبو الفضل، المعروف بابن القواس (٧):** ٢٣/أ

, . .

<sup>(</sup>١) في باقي النسخ: «هدية».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من ت، وقد سقطت من الأصل، ل، ص.

<sup>(</sup>٤) في ت: «الأسواري».

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : (الطالع السعيد ٢٦٧. وحسن المحاضرة ١/٢٢٦).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٠٦/١).

حدث عن إسحاق بن سنين الختلي (١) ، وروى عنه الدارقطني ، [أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي قال: قرأت بخط أبي الفتح بن مسروق أن محمد بن أحمد بن سليمان] (٢) توفي ببغداد في أول سنة خمس وثلاثين وثلثمائة ، وقالوا: كان ثقة .

 $(^{(1)})$  عحمد بن إسماعيل بن إسحاق بن بحر  $(^{(7)})$  أبو عبدالله الفارسي

كان يتفقه على مذهب الشافعي، وحدَّث عن أبي زرعة الدمشقي وغيره، وروى عنه الدارقطني وغيره، وآخِر مَنْ حدَّث عنه أبو عمر بن مهدي، وكان ثقة ثبتاً فاضلاً، وتوفي في [شعبان] (٥) هذه السنة .

• ٢٤٩ - مَحَمد بن إسحاق بن إبراهيم بن عثمان (٢)، أبو بكر بن أبي يعقوب المقرى و(٧):

حَدُّثَ عن محمد بن عبيدالله (^) المنادي وغيره وكان صدوقاً .

٢٤٩١ - محمد بن جعفر بن أحمد بن يزيد، أبو بكر الصيرفي المطيري<sup>(٩)</sup>:

من أهل مطيرة سر من رأى، سكن بغداد وحدَّث بها عَن الحسن بن عرفة، وعلي ابن حرب، وعباس الدوري [وغيرهم](١٠) وكان حافظاً روى عنه الدارقطني وقال: هو ثقة مأمون، وابن شاهين وقال: كان صدوقاً ثقة. وتوفي في صفر هذه السنة.

**۲٤٩٢ ـ هارون بن محمد بن هارو**ن بن علي [بن عيسي](۱۱) بن موسى بن عمرو بن جابر [بن يزيد بن جابر](۱۲)بن عامر بن أسيد بنتيم بن صبح بن(۱۳)ذهل بن مالك بن بكر

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحبلى».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن بحر». وفي ت: «بن يحيى». وما أثبتناه من باقى النسخ وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/٥٠. والبداية والنهاية ٢١٨/١١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٦) (بن عثمان) سقطت من ت.

<sup>(&</sup>lt;sup>۷</sup>) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ۲۵۲/۱۲).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «عبدالله».

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢ /١٤٥).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين: سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين سقط من الاصل، ص، ل.

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٣) دبن صبح، سقط من ت.

ابن سعدبن ضبة ، أبو جعفر ، والد القاضي أبي عبدالله الحسين بن هارون (١).

وكان أسلافه ملوك عمان في قديم الزمان، وأول مَنْ دخل عمان من ملوك بني ضبة فتملك بها، ثم لم تزل ولده من بعده يرثون (٣) هناك السيادة والشرف، ويزيد بن جابر أدركه (٤) الإسلام فأسلم وحسن إسلامه، وأول من انتقل منهم من عمان: هارون ابن محمد، فسكن بغداد، وحدَّث بها، روى عنه ابنه.

أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد] (٥) قال: أخبرنا أحمد بن [علي بن] (٢) ثابت قال: أخبرنا عبد الكريم بن محمد المحاملي قال: أخبرنا علي بن عمر الدارقطني وذكر هارون بن محمد فقال: / استولى على الفضائل، وساد بعمان في حداثة سنة، ثم خرج ٣٧/ب منها فلقي العلماء بمكة والكوفة والبصرة، ودخل مدينة السلام سنة [خمس وثلثمائة فعلت منزلته عند السلطان وارتفع قدره وانتشرت مكارمه وعطاياه] (٧) [وانفق أمواله] (٨) وانتابه (٩) الشعراء من كل موضع، وامتدحوه فأكثروا، وأجزل صلاتهم، وأنفق أمواله في بر العلماء والإفضال عليهم، وفي صلات الأشراف من الطالبيين (١٠) والعباسيين وغيرهم، واقتناء الكتب المنسوبة، وكان مبرزاً في العلم باللغة، والشعر، والنحو، ومعاني القرآن، والكلام، وكانت داره مجمعاً لأهل العلم في كل (١١) فن الى أن توفي في سنة خمس وثلاثين وثلثمائة.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٣/١٤. والبداية والنهاية ٢١٨/١١).

<sup>(</sup>٢) «ملوك» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يوثر من».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «البركة».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٩) في ت: «وأتته».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ص، له: «الأشراف والطالبين. . . . .

<sup>(</sup>١١) في باقى النسخ: (أَمَن كل).

### ثم دخلت

## سنة ست وثلاثين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه ظهر كوكب مذنب في صفر [من](١) ناحية المشرق طوله نحو ذراعين فمكث عشرة أيام ثم اضمحل.

وسار الخليفة ومعز الدولة من واسط في البرية على الطفوف، فلما صار في البرية ورد على معز الدولة رسول من الهجريين القرامطة من هجر<sup>(۲)</sup> بكتاب منهم إليه باللوم على سلوكه البرية بغير أمرهم، إذ كانت لهم، فلم يجبهم عن الكتاب، وقال للرسول يقول لهم: ومَنْ أنتم حتى تُستأذنوا في سلوك البرية، وكأني<sup>(۳)</sup> أنا أقصد البصرة قصدي إنما هو بلدكم وإليكم أخرج من البصرة بعد فتحي إياها<sup>(٤)</sup> بإذن الله تعالى وستعرفون خبركم.

ولما افتتح معز الدولة البصرة قطع عن الخليفة الألفي درهم التي كان يقيمها له في كل يوم لنفقته، وعوضه عنها ضياعاً من ضياع البصرة وغيرها، زيادة على قدر ضياع الخليفة بنحو مائتي ألف دينار [في السنة] ثم نقص ارتفاعها على ممر السنين حتى صار (٢) خمسين ألف دينار في السنة.

<sup>(</sup>١) في ت: «في صفر ناحية».

<sup>(</sup>٢) «من هجر» سقطت من باقى النسخ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وكأن».

<sup>(</sup>٤) «إياها» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من ت، الأصل.

<sup>(</sup>٦) في باقي النسخ: «إلى أن صار».

وورد الكتاب بتقلد(١) القاضي أبي السائب عتبة بن عبيـد الله / القضاء في ٢٤/أ الجانب الغربي ومدينة أبي جعفـر مكان القـاضي أبي الحسين محمد بن صـالح، فاجتمعت له مدينة السلام.

#### \* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

7٤٩٣ - أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيدالله بن يزيد، أبو الحسين المعروف بابن المنادي <math>(7).

ولد لثمان عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ست وخمسين ومائتين، وسمع جده محمد بن عبيدالله، ومحمد بن إسحاق الصاغاني، والعباس بن محمد الدوري، وخلقاً كثيراً، وكان ثقة، أميناً، ثبتاً، صدوقاً، ورعاً، حجة، صنّف كتباً كثيرة، وجمع علوماً جمة، ولم يسمع الناس من مصنفاته إلا أقلها لشراسة خلقه، وروى عنه جماعة آخرهم محمد بن فارس الغوري.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت (٣) قال: حدثني أبو الفضل عبيدالله بن أحمد الصيرفي قال: كان أبو الحسين بن المنادي صلب الدين، صلب الطريقة (٤)، شرس الأخلاق، فلذلك لم تنتشر عنه الرواية. قال: وقال لي أبو الحسن بن الصلت: كنا نمضي مع ابن قاح الوراق إلى أبي الحسين بن المنادي نسمع منه، فإذا وقفنا ببابه خرجت إلينا جارية له وقالت: كم أنتم؟ فنخبرها بعددنا، ويؤذن لنا في الدخول ويحدثنا، فحضر مرة إنسان علوي وغلام له، فلما استأذنا قالت الجارية: كم أنتم؟ فقلنا: [نحو] (٥) الثلاثة عشر. وما كنا حسبنا العلوي ولا غلامه في العدد، فدخلنا عليه، فلما رآنا خمسة عشر نفساً قال لنا: انصرفوا اليوم، فلست

<sup>(</sup>۱) في ت: «بتقليد».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٤/٦٩. والبداية والنهاية ٢١٩/١١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أحمد بن ثابت قال: » وفي ت: «أحمد بن الحافظ قال: »

<sup>(</sup>٤) في باقى النسخ: «حسن الطريقة»

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. وفي: ت: «فقلنا: ثلاثة عشر».

أحدثكم. فانصرفنا وظننا أنه عرض له شغل، ثم عدنا إليه مجلساً ثانياً فصرفنا ولم ١٢٤/ب يحدثنا، فسألناه بعد عن السبب الذي أوجب ترك التحديث لنا / فقال: كنتم تذكرون عدتكم في كل مرة للجارية وتصدقون، ثم كذبتم في المرة الأخيرة، ومَنْ كذب في هذا المقدار لم يؤمن أن يكذب فيما هو أكثر منه. قال فاعتذرنا إليه، وقلنا: نحن نتحفظ فيما بعد فحدثنا. أو كما قال. ونقلت(١) من خط أبي يوسف القزويني(١) قال: أبو الحسين(٣) بن المنادي من القراء المجوّدين، ومن أصحاب الحديث الكبار، وله في علوم القرآن أربعمائة كتاب ونيف وأربعون كتاباً، أعرف منها واحداً وعشرين كتاباً أو دونها، وسمعت بالباقين(٤)، وكان من المصنفين، ولا نجد في كلامه شيئاً من الحشو، بل هو نقي الكلام، وجمع بين الرواية والدراية.

قال المصنَّف: (٥) وقد وقع إليَّ من مصنفاته قطعة بخطه، وفيها من الفوائد ما لا يكاد يوجد في كتاب، ومَنْ تأمل مصنفاته عرف قدر الرجل.

توفي في محرم هذه السنة ودفن في مقبرة الخيزران.

٢٤٩٤ - [أحمد بن إبراهيم بن عبدالله بن معاوية، أبو الحسن (٦).

حدَّث عن أحمد بن حماد، وكان ثقة صالحاً. وتوفي في رمضان هذه السنة.

 $^{(V)}$  - أحمد بن الحسين ماناج، أبو العباس الاصطخري الفارسي  $^{(V)}$ .

كان رجلًا صالحاً زاهداً روى الحديث وأملاه.

وتوفى بمصر في ربيع الاحر من هذه السنة].

<sup>(</sup>١) في باقي النسخ: «نقلت».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «العروضي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وأبو الحسين العروضي قال أبو الحسين ابن المنادي . . . . .

<sup>(</sup>٤) في باقي النسخ: «بالباقي».

<sup>(</sup>٥) في ص: «قال مؤلف الكتاب».

<sup>(</sup>٦) هذه الترجمة والتي تليها سقطت من كل النسخ سوى ت.

انظر ترجمة: «أحمد بن إبراهيم بن عبدالله، في : (معجم شيوخ الصيداوي ١٨٥).

<sup>(</sup>٧) الأصطخري: نسبة إلى إصطخر، وهي من كور فارس والقلعة (الأنساب ٢٩٠/١).

1/40

٢٤٩٦ ـ ريطة بنت عبيدالله العابدة<sup>(١)</sup>.

صحبت أبا عثمان النيسابوري وأقرانه، وحفظت عنهم من كلامهم، وصلّت حتى أقعدت، وكان مشايخ الزهاد يزورونها، وتوفيت في محرم هذه السنة.

**٢٤٩٧ ـ عبدالله بن عمر بن عبد الرحمن** بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، [أبو عمر] (٢) وقيل: أبو محمد الخطابي (٣).

حدَّث عن الدراوردي، روى عنه أبو بكر الأثرم، والبغوي، وكان ثقة. توفي في ربيع الآخر<sup>(١)</sup> [بالبصرة في]<sup>(٥)</sup> هذه السنة.

 $^{(7)}$  عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن سعد، أبو محمد الزهري  $^{(7)}$ :

ولد سنة سبع وخمسين ومائتين وسمع عباساً الدوري وروى عنه ابن شاهين وكان ثقة وتوفي في ربيع الأخر من هذه السنة .

 $^{(V)}$  - محمد بن أحمد بن حماد، أبو العباس بن الأثرم المقرىء  $^{(V)}$ :

هكذا نسبه الدارقطني، والمحسن بن علي التنوخي، وأبو عمر الهاشمي، وكان أبو بكر بن شاذان يسقط جده أحمد ويجعل حماداً هو الجد، ولد في سنة أربعين ومائتين، وسمع الحسن بن عرفة، وعلي بن حرب، وعباساً الدوري، وكتب الناس عنه بانتقاء عمر البصري، وحدَّث عنه محمد بن المظفر، والدارقطني، وغيرهما، وهو ثقة، وتوفى في هذه / السنة.

• ٢٥٠٠ ـ محمد بن أحمد إبراهيم بن قريش بن حازم بن صبيح، أبو عبدالله الكاتب، يعرف: بالحكيمي (^).

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمتها في: (صفة الصفوة ٢٠/٣).

<sup>(</sup>٢) «أبو عمر» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٢١).

<sup>(</sup>٤) «في ربيع الآخر» سقطت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) هذه الترجمة ساقطة من الأصل، ص. انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٢٨٩).

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٦٣/١).

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢٦٧/١).

ولد في ذي القعدة سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وسمع زكريا بن يحيى بن أسد المروزي، ومحمد بن إسحاق الصاغاني، والعباس بن محمد الدوري في آخرين. روى عنه الدارقطني، وأبو عمر بن حيويه وغيرهما، قال البرقاني (١): هو ثقة إلا أنه يروي مناكير.

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب قال: قرأت بخط أبي الحسن (٢) بن الفرات: توفي الحكيمي يـوم الخميس لأثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين وثلثمائة، ودفن يوم الجمعة.

٢٥٠١ - محمد بن يحيى بن عبدالله بن العباس بن محمد بن صول، أبو بكر الصولي (٣):

كان أحد العلماء بفنون الآداب، حسن المعرفة بأخبار الملوك، وأيام الخلفاء، ومآثر الأشراف، وطبقات الشعراء، وحدَّث عن أبي داود السجستاني، وثعلب، والمبرد، وأبي العيناء، والكديمي، وأبي رويق<sup>(3)</sup> وخلق كثير، وكان واسع الرواية، حسن الحفظ<sup>(٥)</sup> حاذقاً بتصنيف الكتب، وكان له بيت عظيم مملوء كتباً، وكان يقول: كل هذه الكتب سماعي. ونادم جماعة من الخلفاء، وصنَّف سيرهم، وله أبوة حسنة، فإن جده صول وأهله كانوا ملوك جرجان، ثم رأس أولاد صول في الكتابة، وتقلد<sup>(٢)</sup> الأعمال السلطانية، وكان أبو بكر حسن الاعتقاد، جميل الطريقة، وله شعر حسن، روى عنه ابن حيويه، [وأبو الحسن]<sup>(٧)</sup> الدارقطني، وغيرهما.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البرقي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبي الحسين».

<sup>(</sup>٣) سبق وأدرج المؤلف هذه الترجمة في وفيات سنة ٣٣٥ هـ فلعل هذا سهواً من الناسخ.

وقد سبقت الإشارة إلى مواضع ترجمته هناك.

<sup>(</sup>٤) في ص، ل: «أبي روق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حسن الحظ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وقلدوا».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

أخبرنا أبو منصور القزاز،أخبرنا أبو بكر أحمد بن عال السال قال:أنشدني ٢٥/ب أبو القاسم الأزهري قال: أنشدنا عبيدالله بن محمد المقرى و (٢) قال أنشدنا أبو بكر الصولي لنفسه:

> أحببت من أجله من كان يشبهه ومن أشعاره :

> حتى حكيت بجسمي ما بمقلته

من خانه فيك الجلد ظمآن إن شئت وَرَدْ نبُّهَـهُ (٣) لـذع الـكمـد تصرع عيناه الأسد أما لقَتْلَاك قَوَدْ؟ أحكامه لو اقتصد أنـجـز ما كـان وَعَـدْ في حبّه لمّا رقد أنَّا وصَلْنَاهُ وَصَدْ وقـدُّه فـيـه غَـيَـدُ

وكل شيء من المعشوق معشوق

كأن سقمي من جفنيـه مسـروق

شكى إلىك ما وجد لهفان إن شئت اشتكى صب إذا رام الكرى يا أيها الظبي الذي أما لأسراك فديً؟ ماذا على من جَارُ في ما ضرَّه لو أنَّـهُ هان علیه سهری واهاً لغِرِّ غَرّه بمقلتيه خَوَرٌ

وقال أبو بكر الصولي: حضرت باب علي بن عيسى الوزير ومعنا جماعة من أجلاء الكُتّاب، فقدمت دواة وكتبت:

> خلفت (٤)على باب ابن عيسى كأنني إذا جئت أشكو طول فقىرى وخلتي ففاضت دموع العين من قبح ردهم

قف نبك من ذكرى حبيب ومنزل 1/47 يقولان لا تهلك أسى وتجمل / على النحر حتى بل دمعى محملي

(٤) في الأصل: «خلوت».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو بكر أحمد بن علي». وفي ل، ت، ص «أبو بكر ابن ثابت».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عبدالله بن أحمد المنصوري». وما أثبتناه هو ما في باقي النسخ وتاريخ بغداد ٣/٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) في باقى النسخ: «نهبه» وفي الأصل: «يمنعه».

لقد طال تردادي وقصدي إليهم فهل عند رسم دارس من معوّل

فنما الخبر إليه فاستدعاني وقال: يا صولي، فهل عند رسم دارس من معول؟ فاستحييت وقلت: أيد الله(١) الوزير ما بقي شيء، وأنا كما ترى، فأمر لي بخمسة الآف [درهم](٢) فأخذتها وانصرفت.

خرج أبو بكر الصولي لإضاقة يدعن بغداد (٢٠)، فتوفي بالبصرة في هذه السنة.

### ٢٥٠٢ - ابنة أبي الحسن المكي(٤):

أنبأنا محمد بن أبي طاهر البزازقال: أخبرنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي، عن أبيه قال: حدثني عبيدالله بن أحمد بن بكير(٥) قال: كان لأبي الحسن المكي ابنة مقيمة بمكة أشد ورعاً منه، وكانت لا تقتات إلا ثلاثين درهماً ينفذها إليها أبوها في كل سنة مما يستفضله من [ثمن](١) الخوص الذي يسفه ويبيعه، فأخبرني ابن الرواس التمار وكان جاره قال: جئته(٧) أودّعه للحج، وأستعرض حاجته، وأسأله أن يدعو لي، فسلم إليَّ قرطاساً وقال: لتسأل بمكة في الموضع الفلاني عن فلانة، وتسلم هذا إليها، فعلمت أنها ابنته، فأخذت القرطاس وجئت، فسألت عنها فوجدتها بالعبادة والزهد أشد اشتهاراً من أن تخفى، فطمعت(٨) [نفسي](٩) أن يصل إليها من مالي شيء يكون لي ثوابه، وعلمت أنني إن دفعت إليها ذلك لم تأخذه، ففتحت القرطاس وجعلت يكون لي ثوابه، وعلمت أنني إن دفعت إليها ذلك لم تأخذه، ففتحت القرطاس وجعلت بيمون لي ثوابه، وعلمت أنني إن دفعت إليها ذلك لم تأخذه، فقالت: أي شيء خبر أبي؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أيها».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من ت، ص، ل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «فرج أبو بكر الصولي عن بغداد لإضافة لحقته».

وفي ص، ل: «فرج أبو بكر الصولي لإضاقة عن بغداد».

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمتها في: (صفة الصفوة ٢/٧٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «عبدالله بن أحمد بن بكر». وفي ت « عبيدالله بن أحمد بن بكر».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، ت: (جئت).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (فأحبيت).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

فقلت: على السلامة (۱). فقالت: قد خالط أهل الدنيا وترك الانقطاع إلى الله تعالى ؟ فقلت: لا. قالت: فأسألك عن شيء أتصدقني (۱) بالله وبمن (۱۱) حججت [إليه إن سألتك عن شيء فتصدقني] (۱) فقلت: نعم، فقالت: خلطت [في] هذه الدراهم بشيء (۱۰) من عندك و فقلت: نعم، فمن أين علمت بهذا و فقالت: ما كان أبي يزيدني على الثلاثين شيئًا و لأن حاله لا تحتمل (۱) أكثر منها و لأ أن يكون ترك العبادة و فلو أخبرتني بذلك ما أخذت منه أيضاً شيئًا ثم قالت لي :خذا لجميع و فقد عققتني من حيث قدرت أنك بررتني (۱۷) و لا آخذ من مال لا أعرف كيف هو شيئًا فقلت : خذي منها ثلاثين درهما (۱۱) وكما أنفذ اليك أبوك وردي الباقي (1) فقالت: لو عرفتها بعينها من جملة الدراهم لأخذتها ولكن قد اختلطت بما لا أعرف جهته وفلا آخذ منها شيئًا وأنا الآن أقتات (۱۰) والى الموسم الآخر من المزابل و لأن هذه كانت قوتي طول السنة و فقد اجعتني ولولا أنك ما قصدت أذاي لدعوت عليك قال : فاغتممت وانحدرت (۱۱) إلى البصرة و وجئت إلى أبي الحسن فأخبرته [واعتذرت إليه] (۱۲) فقال : لا آخذها (۱۲) وقد اختلطت بغير مالي و وقد عقتني وإياها قال : فقلت : ما أعمل بالدراهم وقال : لا أدري فما زلت مدة أعتذر إليه وأسأله ما أعمل بالدراهم وقال لى بعد مدة تصدق (۱۵) بها و فقعلت .

\* \*

<sup>(</sup>١) في ت: «فقلت: سلامة».

<sup>(</sup>٢) «عن شيء أتصدقني» سقط من ت، ص، ل.

<sup>(</sup>٣) في ت: «الذي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ص، ل: «حججت له عن شيء فتصدقني؟».

<sup>(</sup>٥) في ت، ص، ل: «خلطت في هذه الدراهم شيئاً».

<sup>(</sup>٦) «لا تحتمل» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بتربي».

<sup>(</sup>A) «درهم» سقطت من ت، ص، ل.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة: «أتتات».

<sup>(</sup>۱۱) في ت، ص، ل: «وعدت».

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٣) في ت، ص، ل: «لا آخذنها»

<sup>(</sup>١٤) في المطبوعة: «صدق بها».

## سنة سبع وثلاثين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من المحرم تفزع الناس بالليل الإحدى عشرة ليلة بقيت من المحرم تفزع الناس بالليل الإلام / ٢٧ [وتحارسوا](١) وكان سبب ذلك(٢): خُيِّلَ إليهم / حيوان يظهر في الليل في سطوحهم فتارة يظنونه ذئباً، وتارة يظنون(٣) غيره، فبقوا على ذلك أياماً كثيرة(٤) ثم سكنوا، وكان ابتداء ذلك من «سوق الثلاثاء» [إلى غيره](٥) ثم انتشر في الجانبين.

وفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من رمضان: انتهت زيادة [دجلة](١) إلى إحدى وعشرين ذراعاً وثلث، فغرقت الضياع(١) والدور التي عليها، وأشفى الجانب الشرقي على الغرق، وهمَّ الناس بالهرب منه.

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٥٠٣ ـ أحمد بن إسماعيل بن القاسم بن عاصم، أبو جعفر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) (وكان سبب ذلك) سقطت من ت، ص، ل.

<sup>(</sup>٣) ﴿يَظْنُونَ ﴾ سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) «كثيرة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الديار» وسياق الكلام يخالفه.

۲۷/ب

حدَّث عِن أبي بكر بن أبي مريم، وعن أبي زرعة الدمشقي (١) بتاريخه، ورحل، وتوفى في جمادي الآخرة من هذه السنة.

**٢٥٠٤ ـ عبدالله بن محمد بن حمدویه** بن نعیم بن الحکم، أبو محمد البیع، والد أبي عبدالله(۲) الحاکم(7).

أذَّن ثلاثاً وثلاثين سنة، وغزا اثنتين وعشرين غزاة، وكان يديم الصلاة بالليل، وأنفق على العلماء والزُّهاد مائة ألف درهم، وقد رأى عبدالله بن أحمد، ومسلم بن الحجاج، وروى عن ابن خزيمة وغيرَه -

وتوفي في هذه السنة وهو ابن ثلاث وتسعين سنة .

٢٥٠٥ ـ قدامة بن جعفر بن قدامة ، أبو الفرج [الكاتب] (٤) .

له كتاب حسن في الخراج وصناعة الكتابة، وقد سأل ثعلباً عن أشياء.

**٢٥٠٦ ـ محمد بن الحسن [بن يزيد]** (°) بن عبيد بن أبي خبزة، أبوبكر الرقي<sup>(٦)</sup>.

قدم بغداد في سنة ثلاثين وثلثمائة، وحدَّث بها عن هلال بن العلاء وغيره. روى عنه الدارقطني.

أخبرنا القزاز / قال: أخبرنا الخطيب قال: ما علمت من حاله (٧) إلا خيراً.

٢٥٠٧ ـ محمد بن الحسين بن محمد بن سعيد (٨)، أبو عبد الله الزعفراني الواسطي (٩):
 سمع أبا بكر بن أبي خيثمة، وكان ثقة، وتوفي في شوال (١٠) هذه السنة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الأسفي».

<sup>(</sup>٢) في ت: «أبي عبد الرحمن»، و«الحاكم» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١/٢٢١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. انظر ترجمة قدامة بن جعفر في: (تذكرة الحفاظ ٥/٣).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢ /١٩٨).

<sup>(</sup>٧) في ت: «ما علمت من خبره...».

<sup>(</sup>۸) في ت: «محمد سعيد».

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٤٠/٢).

<sup>(</sup>١٠) «شوال» سقطت من ت، الأصل.

۲۰۰۸ - محمد بن علي بن عمر، أبو علي المذكر (١)، كان يذكر في [بعض] مواضع من نيسابور ويجتمع إليه الخلق، وسمع الحديث من مشايخ فلم يقتصر عليهم حتى روى عن مشايخ آبائه الذين (٣) لم يسمع منهم، ثم لم يقتصر على ذلك حتى حدّث عن هؤلاء (١) الشيوخ بما لم يتابع عليه هذا على كبر سنه، فإنه توفي في [شعبان] هذه السنة، وهو ابن مائة وسبع سنين.

سنة ٢٣٧

٢٥٠٩ - محمد بن مطهر بن عبيد، أبو النجاء الفرضي الضرير (٦).

كان حاذقاً بالفرائض، له فيها مصنَّفات بعيد المثل، وكان فقيهاً على مذهب مالك رحمه الله، وله كتاب مصنف في الفقه(٧) على مذهبه، وكان أديباً [فهماً](٨) فطناً. وتوفى في رمضان هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٢١/١١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الذي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «هذه».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٢١/١١).

 <sup>(</sup>٧) «في الفقه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

## سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه في آخر ربيع الأول وقعت فتنة بين [أهل](١) السُّنَّة والشيعة ونهبت الكرخ.

وفي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة تقلَّد القاضي أبو السائب عتبة بن عبيدالله الهمذاني قضاء القضاة . (٢)

#### \* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

• **٢٥١٠ ـ أحمد بن محمد** بن إسماعيل بن يونس، أبو جعفر النحوي، المعروف: بابن النحاس<sup>(٣)</sup>:

وكان عالماً بالنحو حاذقاً، وكتب الحديث، وخرج (٤) إلى العراق فلقي أصحاب المبرد، وله تصانيف حسان [في] (٥) تفسير القرآن، والنحو.

توفي في ذي الحجة من هذه السنة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٢) في ت «الكوفة».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٢٢/١١).

<sup>(</sup>٤) في باقى الأصول: «كتب الحديث، خرج...».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

٢٥١١ - إبراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي ثابت، أبو إسحاق العطار. (١)

روی / عن سعدان بن نصر والربیع بن سلیمان والحسن بن عرفة ولم یکن عنده
 عنه إلا حدیث واحد، روی عنه ابن المظفر وابن شاهین (۲)، وکان ثقة وسکن دمشق،
 ومات بها فی هذه السنة.

٢٥١٢ - عبدالله المستكفي بالله أمير المؤمنين ابن علي بن المكتفي (٣).

بويع فمكث في الخلافة سنة وأربعة أشهر ويومين، وخلع وقبض عليه أبو الحسن بن بويه، واعتقله في داره، فمات هناك بنفث (٤) الدم في هذه السنة، وقيل: بل شمله المطيع واعتقله، وتوفي [وهو] (٥) ابن ست وأربعين سنة وشهرين.

 $^{(1)}$  بن نصر، أبو الحسن المعدل  $^{(7)}$  بن نصر، أبو الحسن المعدل  $^{(4)}$ :

محدث عصره بنيسابور، سافر البلدان، وسمع (٩) وأكثر عن إسماعيل القاضي وطبقته، وكان كثير الحديث والتصانيف، شديد الإتقان، وجمع «المسند الكبير» في أربعمائة جزء و «الأنوار» مائتين وستين جزءاً، و «التفسير» مائتين وثلاثين جزءاً (١٠) وكان أبو بكر بن إسحاق يقول: صحبت علي بن حمشاذ (١١) في السفر والحضر، فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة، وكان لا يترك قيام الليل، وتوفي في يوم الجمعة رابع عشر شوال من هذه السنة فجأة، دخل الحمام يوم الجمعة فمات فيه من غير مرض.

<sup>(</sup>١) في ت: «العطاردي». أنظر ترجمته في (تاريخ بغداد ١٦٣/٦).

<sup>(</sup>٢) «ولم يكن عنده عنه إلا حديث واحد، روى عنه ابن المظفر وابن شاهين» سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) في باقي النسخ: «علي المكتفي». انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٢٢/١١).

<sup>(</sup>٤) في ت: «بقيام الدم».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «علي بن حماد».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ابن نحنونة». وفي ص، ل: «سنحتونة».

<sup>(</sup>٨) «المعدل» سقطت من ت. انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٢٢/١١).

<sup>(</sup>۹) في ت: «وحدث».

<sup>(</sup>١٠) «والأنوار ماثتين وستين جزءاً والتفسير مائتين وَثلاثين جزءاً» سقط من ت.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «حماد».

### ٢٥١٤ ـ علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن الحسن (١)، أبو الحسن الواعظ(٢):

ولد في محرم سنة إحدى وخمسين ومائتين، وهو بغدادي أقام بمصر مدة طويلة، فقيل له: المصري، ثم رجع إلى بغداد. سمع من جماعة بمصر وبغداد، روى عنه  $^{(7)}$  ابن المظفر والدارقطني وابن شاهين وابن رزقويه  $^{(3)}$  وأبو الحسين بن بشران.

أخبرنا أبو منصور القزاز، قال: أخبرنا أبو بكر<sup>(٥)</sup> أحمد بن علي / بن ثابت قال: ٢٨/ب كان أبو الحسن المصري ثقة<sup>(٦)</sup> أميناً عارفاً، جمع حديث الليث بن سعد، وابن لهيعة، وصنَّف كتباً كثيرة في الزهد، وكان له مجلس يتكلم فيه بلسان الوعظ، فحدثني الأزهري أن أبا الحسن المصري كان يحضر مجلس وعظه رجال ونساء، وكان يجعل على وجهه برقعاً مخافة<sup>(٧)</sup> ان يفتتن به النساء من حسن وجهه.

قال الأزهري: وحدثت (^) أن أبا بكر النقاش المقرىء حضر مجلسه مستخفياً، فلما سمع كلامه قام قائماً، وشهر نفسه، وقال لأبي الحسن: أيها الشيخ، القصص (٩) بعدك حرام. توفي في ذي القعدة من هذه السنة.

### ۲۰۱٥ - على بن بويه، أبو الحسن (۱۰) .

أول مَنْ ظهر من الديلم، وقد ذكرنا مبدأ أمره وأمر أبيه في سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة، وأنه ضمن البلاد من الخليفة، وتمكن وكان فيه عقل وشجاعة، وكانت إمارته

<sup>(</sup>١) في ت: «علي بن أحمد بن محمد بن الحسن، أبو الحسن...».

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٧٥/١٢)، وفيه: «علي بن محمد بن أحمد بن الحسن، أبو الحسن الواعظ، والبداية والنهاية ٢٢/١١).

<sup>(</sup>٣) في ت: «سمع منه».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ابن رزقونة».

<sup>(</sup>٥) «أبو بكر» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) «ثقة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في باقي النسخ: «تخوفاً».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «قال الزهري: وحدث».

<sup>(</sup>٩) «القصص» سقطت من ت وكتبت على الهامش.

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في: (الأعلام ٢٦٨/٤. ووفيات الأعيان ٣٦٤/١. والبداية والنهاية ٢٢١/١١).

ست عشرة سنة، وكان الخليفة يخاطبه بأمير الأمراء، وتوفي بشيراز في هذه السنة وعمره سبع وخمسون سنة.

٢٥١٦ - محمد بن عبدالله بن دينار ، أبو عبدالله المعدل الزاهد (١).

من أهل نيسابور روى عنه (٢) ابن شاهين، وكان ثقة، فقيهاً، عارفاً بمذهب أبي حنيفة، ورغب عن الفتوى لاشتغاله بالعبادة، وكان يديم الصيام والقيام مع صبره على الفقر وكسب الحلال من عمل يده، وكان يحج في كل عشر سنين، ويغزو في كل ثلاث سنين.

وتوفي منصرفه عن الحج يوم الاثنين (٣) غرة صفر من هذه السنة، ودفن بقرب الإمام أبى حنيفة.

٢٥١٧ - محمد بن أحمد بن موسى، أبو المثنى الزاهد (١٤)، المعروف: بالدردائي (٥٠).

من أهل الكوفة قدم بغداد، وحدَّث بها في صفر (٦) في سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة 1/٢٩ عن الحسن بن على بن عفان العامري /.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: كتب إليً أبو طاهر محمد بن محمد بن الحسين بن الصباغ المعدل من الكوفة وحدثنيه محمد بن علي الصوري عنه قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حماد الحافظ قال: مات أبو المثنى الدردائي الفقيه لتسع (Y) بقين من رمضان سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة (A) ، وكان رجلًا صالحاً أحد من يفتي في الحلال والحرام والدماء ثقة صدوقاً (A) ، وكان يـرمى

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته فی : (تاریخ نیسابور ۱۰ ۵).

<sup>(</sup>۲) في ت: «روى عن».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ووتوفي بمصر هذه السنة منصرفه من الحج يوم الإثنين.....

<sup>(</sup>٤) في ت: «الدهتاني».

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) «في صفر» سقطت من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٧) في ت: ولسبع».

<sup>(</sup>٨) ﴿ثلثماثة﴾ سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) وأحد من يفتي في الحلال والحرام والدماء ثقة صدوقاً، هذه الجملة سقطت من ص.

بالقدر، وقد جالسته طويلًا وعريضاً (١) فما سمعت منه في هذا شيئاً.

۲۰۱۸ ـ محمد بن إبراهيم بن أحمد بن صالح بن دينار، أبو الحسن البغوي المعدل [البغشيني] (۲) يعرف: بابن حبيش (۳)، لأن أحمد جده كان يلقب حبيشاً.

ولد في شعبان سنة اثنتين وخمسين ومائتين، وإنما<sup>(٤)</sup> سميناه بالبغشيني لأنه من قرية من خراسان من مرو الروذ يقال لها: بغشة<sup>(٥)</sup> قال: وكان المنصور بنى لهم مسجد البغشيين، وصلى فيه المنصور، واستسقى [فيه]<sup>(١)</sup> ماء، وحدَّث عن عباس الدوري وغيره، روى عنه الدارقطني [فقال: لم يكن بالقوي]<sup>(٧)</sup>.

وتوفي يوم الثلاثاء لعشر خلون من جمادي الأخرة من هذه السنة .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في ص، ل، ت: «حالسته الطويل العريض....».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/١٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وقال وإنما. . . . ».

<sup>(</sup>٥) في ت: «يغبون». وفي تاريخ بغداد: «بقشور». وفي معجم البلدان «بغ».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

## سنة تسع وثلاثين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه ورد الخبر في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة (١): بأن سيف الدولة غزا فأوغل في بلاد الروم، وفتح حصوناً كثيرة من حصونهم (٢) وسبى خلقاً كثيراً، فلما أراد الخروج من بلاد الروم أخذوا عليه الدرب الذي أراد أن يخرج منه، فتلف (٣) كل مَنْ كان معه من المسلمين، أسراً وقتلاً، وارتجع الروم ما أخذه من السبي، وأخذوا خزانته وكراعه وسلاحه / وأفلت في عدد يسير، وقد كان معه ثلاثون ألف (٤) رجل.

وفي ذي القعدة: رد (٥)الحجر الأسود الذي كان أبو طاهر سليمان بن الحسن الهجري أخذه من الكعبة، وعلّق على الاسطوانه السابعة من مسجد الكوفة، و [قد](١) كان بجكم بذل في رده خمسين ألف دينار فلم يُرد، وقيل: أخذناه بأمر، وإذا ورد الأمر برده رددناه، فلما كان في ذي القعدة كتب أخوة أبي طاهر الهجري(٧) كتاباً يذكرون فيه

<sup>(</sup>١) في ص، ل: «جمادي الأوموي».

<sup>(</sup>٢) «من حصونهم» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) «من بلاد الروم أخذوا عليه الدرب الذي أراد أن يخرج منه فتلف» سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) في باقي النسخ: «وكان معه ألف. . . . ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ورد».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) «الهجري» سقطت من ص، ل، ت.

أنهم ردوا الحجر بأمر مَنْ أخذوه بأمره، ليتم مناسك الناس وحجهم (١). فرد إلى موضعه.

#### \* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٥١٩ - أحمد بن عبدالله بن على بن إسحاق، أبو الحسن الناقد

ولد بمصر وحدَّث عن الربيع بن سليمان وغيره، وكان ثقة ظريفاً. توفي في صفر هذه السنة.

٢٥٢٠ ـ [أحمد بن محمد بن فضالة بن سلمان السري الحمصي (٣)

حدَّث عن جماعة وكان ثقة توفي بمصر في هذه السنة.

 $^{(1)}$  ۲۰۲۱ - الحسن بن إسحاق أبو محمد الجوهري

كتب كثيراً وولي القضاء بمصر وتوفي في جمادي الآخرة من هذه السنة].

٢٥٢٢ ـ الحسن بن داود بن بابشاذ، أبو سعيد المصري (٥).

قدم ببغداد، ودرس فقه أبي حنيفة على الصيمري، ودرس وقرأ بقراآت عدة، وحفظ طرفاً من علم الأدب، والحساب، والجبر، والمقابلة، وكان مفرط الذكاء، قوي الفهم، وكتب الحديث، وكان ثقة غزير العقل، وكان أبوه يهودياً فأسلم وذُكر بالعلم، توفي أبو سعيد في ذي القعدة من هذه السنة، ودفن في مقبرة الشونيزي وما بلغ الأربعين.

٢٥٢٣ ـ الحسين بن أحمد الناصر بن يحيى الهادي بن الحسين بن إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) في ت: «مناسك الحج للناس».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (معجم شيوخ الصيداوي ص ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) الحمصي: نسبة إلى حمص، بلدة من بلاد الشام (الأنساب ٢٢١/٤). وهذه الترجمة والتي تليها سقطا من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٤) الجوهري : هذه النسبة إلى بيع الجوهر. (الأنساب ٣٧٩/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٠٧/٧. والبداية والنهاية ٢١/٢٢٣).

إسماعيل بن الحسن (١) بن الحسن بن علي بن أبي طالب، أبو عبدالله الكوفي (٢).

قدم بغداد وحدَّث بها عن أبيه، روى عنه ابن حيويه، وكان أحد وجوه بني هاشم وعظمائهم وكبرائهم (٣) وصلحائهم، ورعاً خيّراً، فاضلًا، فقيهاً، ثقة صدوقاً، وكان أحد شهود الحاكم، ثم ترك الشهادة وتوفي في هذه السنة.

### $2^{(2)}$ - [عبد الرحمن بن سلمویه الرازي

قدم مصر وتفقه بها على مذهب الشافعي، وحدَّث وأفتى وكان يجلس في حلقة المزني في مسجد الجامع العتيق، وتوفي بمصر في هذه السنة (°)

٢٥٢٥ \_ محمد القاهر بالله [أمير المؤمنين](٦)، ابن أحمد المعتضد بالله(٧).

رأ ولي الخلافة سنة وستة أشهر / وسبعة أيام، وكان بطاشاً فخافه كل أحد، حذر منه (<sup>(^)</sup> وزيره أبو علي بن مقلة فاستتر، وأغرى الجند به فخلعوه وسملوا عينيه، ثم خرج من دار السلطان في سنة ثلاث وثلاثين إلى دار ابن طاهر، وتوفي في جمادى الآخرة (<sup>(^)</sup> من هذه السنة، ودفن إلى جنب أبيه المعتضد في خلافة المطيع، وكان عمره اثنتين وخمسين سنة.

٢٥٢٦ - محمد بن أحمد بن عسمرو بن عبد المخالق (١٠) بن خسلاد (١١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الحسين».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (اتاريخ بغداد ٧/٨).

<sup>(</sup>٣) «وكبرائهم» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) الرازي: نسبة إلى الري وهي بلدة كبيرة من بلاد الديلم (الأنساب ٦/١٤).

<sup>(</sup>٥) هذه الترجمة بأكملها ساقطة من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

وسقط من ت أيضاً: «ابن أحمد المعتضد بالله».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٢٢٣).

<sup>(</sup>۸) في ت: «فحذر منه وخافه».

<sup>(</sup>٩) في باقي النسخ: «في جمادى الأخرة».

<sup>(</sup>١٠) في ت: «عبد الخلافة».

<sup>(</sup>۱۱) «ابن خلاد» سقطت من ت.

أبو العباس العتكي البزار (١).

سمع خلقاً كثيراً، وروى عنه الدارقطني وابن شاهين، وكان ثقة. وتوفي يوم الأحد لعشر خلون من شعبان هذه السنة.

٧٥ ٢٧ ـ محمد بن عبدالله بن أحمد، أبو عبدالله الصفار الأصبهاني (٢)

محدِّث عصره بخراسان، سمع الكثير وروى عنه ابن أبي الدنيا من كتبه، وكان مجاب الدعوة ولم يرفع رأسه إلى [السماء] (٢) نيفاً وأربعين سنة، وكان يقول: اسم أمي: آمنة [واسمي: محمد، واسم أبي: عبدالله] فاسمي واسم أبي وأمه (٥) توفي في ذي القعدة من هذه السنة. (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ت: «البزاز».

أنظر ترجمته في: (الأنساب ١٨٣/٢).

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٢٤/١١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٤) «أمي آمنة واسمي محمد واسم أبي عبدالله،
 فاسمي واسم» سقط من ت وأدرجت في الهامش.

ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «واسم أبيه وأمه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) في ت: «تم المجلد الثامن عشر».

# سنة أربعين وثلاثمائة

### فمن الحوادث فيها:

أنه ورد الخبر بمسير صاحب عمان إلى الأبلة يريد البصرة وورود أبي يعقوب الهجري لمعاونة صاحب عمان على فتح البصرة، فانهزم صاحب عمان من البصرة، واستؤسر جماعة من أصحابه، وأخذ منه خمسة مراكب، ودخل في ربيع الأخر أبو محمد المهلبي إلى بغداد ومعه المراكب والأسارى.

وفي رمضان: وقعت فتنة عظيمة بالكرخ(١) بسبب المذهب.

#### \* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٥٢٨ - أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم، أبو عمرو العامري (٢).

أحد الفقهاء منسوب إلى عامر بن صعصعة وكذلك قبيصة / بن عقبة، ويقال: العامري، وينسب إلى عامر (٣) بن لؤي، منهم حسل العامري، وعباس، وغيرهما، ويقال: العامري منسوباً إلى عامر بن عدي (٤) في تجيب منهم إبراهيم بن سعيد بن عروة، توفى أشهب في شعبان هذه السنة.

<sup>(</sup>١) «بالكرخ» سقطت من ت.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: (تهذيب التهذيب ۱/٣٥٩، وفيه أنه توفي سنة ٢٠٤ هـ. ووفيات الأعيان ٧٨/١.
 والأعلام ١/٣٣٣. وفي كل المصادر أنه توفي سنة ٢٠٤ هـ فلعل هذا خطأ من النساخ).

<sup>(</sup>٣) «بن صعصعة وكذلك قبيصة بن عقبة ويقال: العامري وينسب إلى عامر» ساقط من ت.

<sup>(</sup>٤) «منهم حل العامري، وعباس وغيرهما، ويقال: العامري منسوباً إلى عامر بن عدي، ساقط من ت وأثبت على الهامش، وفيه: «حسان» بدلًا من «حسل» وهو خطأ.

٢٥٢٩ - عبيد (١) الله بن الحسين بن دلال بن دلهم، أبو الحسن الكرخي كرخ جدان (٢)

ولد سنة ستين ومائتين، وسكن بغداد، ودرس بها فقه أبي حنيفة وحدَّث عن إسهاعيل بن إسحاق القاضي، روى عنه ابن حيويه، وابن شاهين، وانتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة، وانتشر أصحابه في البلاد، وكان متعبداً، كثير الصلاة والصوم، صبوراً على الفقر، عزوفاً (٣) عمًا في أيدي الناس، إلا أنه كان رأساً في الاعتزال.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر<sup>(3)</sup> أحمد بن علي قال: حدثني الصيمري قال: حدثني أبو القاسم علي بن محمد بن علان<sup>(6)</sup> الواسطي قال: لما أصاب<sup>(7)</sup> أبا الحسن [الكرخي] (٧) الفالج في آخر عمره حضرته وحضر أصحابه أبو بكر الدامغاني، وأبو علي الشاشي، وأبو عبدالله البصري فقالوا: هذا مرض يحتاج إلى نفقة وعلاج [وهو مقل] (٨) لا نحب أن نبذله للناس (٩) فيجب أن نكتب إلى سيف الدولة ونظلب منه ما ينفق (١٠) عليه، ففعلوا ذلك فأحس أبو الحسن بما هم فيه، فسأل عن ذلك فأخبر به، فبكى وقال: اللهم لا تجعل رزقي إلا من حيث عودتني. فمات قبل أن يحمل سيف الدولة له شيئاً، ثم ورد كتاب سيف الدولة ومعه عشرة آلاف درهم، ووعد أن يمد بأمثاله فتصدق به.

توفي الكرخي في شعبان هذه السنة، وصلى عليه أبو تمام الحسن بن محمد الزينبي وكان من أصحابه ودفن بإزاء(١١)مسجده بحذاء مسجد (١٢) في درب أبي زيدعلى نهر الواسطيين

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبدالله».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٣٥٣. والبداية والنهاية ٢٢٤/١١، ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) في ت: «عزرفاً».

<sup>(</sup>٤) «أبو بكر» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «محمد بن علاء الدين».

<sup>(</sup>٦) في ت: «أصابت».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «يبذله الناس».

<sup>(</sup>١٠) فَي باقى النسخ: «ننفق».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «ودفن في».

<sup>(</sup>۱۲) (بحذاء مسجد) سقطت من ت.

· ٢٥٣٠ - محمد بن أحمد بن [محمد](١) بن عبد الرحمن، أبو الفتح المصري(٢).

ولد سنة أربع وسبعين ومائتين، وسمع الكثير، وكتب، واحترقت كتبه دفعات، وروى شيئاً كثيراً.

٣/أ / أخبرنا أبو منصور، أخبرنا الخطيب قال: سمعت أبا علي الحسن بن أحمد الباقلاوي وغيره من أصحابنا يذكرون أن المصري كان يشتري من الورَّاقين الكتب التي لم يكن سمعها، ويسمع فيها لنفسه توفي المصري ببغداد يوم الجمعة تاسع محرم هذه السنة.

٢٥٣١ ـ محمد بن صالح بن هانيء بن زيد، أبو جعفر الوراق (٣).

سمع الحديث الكثير، وكان له فهم وحفظ، وكان من الثقات الزُّهاد، لا يأكل إلا من كسب يده.

قال أبو عبدالله بن يعقوب الحافظ: صحبت محمد بـن صالح سنين ما رأيته أتى شيئاً لا يرضاه الله، ولا سمعت منه شيئاً يسأل عنه، وكان يقوم أكثر (٤) الليل.

وتوفي في ربيع الأول من هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) «وأكثر» سقطت من ت، ص، ل.

# سنة إحدى وأربعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه ورد الخبر بحرب جرت بين أبي عبدالله أحمد بن عمر بن يحيى العلوي وبين المصريين بمكة، وكانت على المصريين، وقتل أمير مكة، وتم الحج في هذه السنة على طمأنينة، وأقام أهل مصر الخطبة للمصري وقت الظهر يوم عرفة، وأقام العلوي الخطبة بعد الظهر لركن الدولة ومعز الدولة، ورفع إلى أبي محمد الحسين بن محمد المهلبي أن رجلاً يعرف بالبصري مات بمدينة السلام، وكان إماماً للعزاقرية، وهو صاحب أبي جعفر محمد بن علي المعروف: بابن أبي العزاقر(۱)، وكان يدَّعي حلول روح أبي جعفر بن أبي العزاقر فيه، وأنه قد خلف مالاً جزيلاً(۲)، وأن له أصحاباً وثقات يعتقدون فيه الربوبية، وأن أرواح الأنبياء والصديقين حلَّت فيهم، فتقدم بالختم على منزله والقبض على هذه الطائفة، وكان في الطائفة شاب يعرف: بابن هرثمة يدعي له أن روح علي بن أبي طالب / حلَّت فيه، وامرأة(۱) يقال لها: فاطمة، تدَّعي (١٤) أن روح ١٦/ب فاطمة عليها السلام حلت فيها، وأخرى يقال (٥) لها فاطمة الصغرى(١) [تدعي أن روح

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العراقي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مالاً جليلاً».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «امرأ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يدعي».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وأخرى اسمها يقال. . . . ».

<sup>(</sup>٦) «الصغرى» سقطت من ت، ص، ل.

فاطمة الصغرى حلت فيها] (١) وخادم يدعى ميكائيل، وحصًّل من قبلهم عشرة آلاف درهم، وعين تقارب [قيمة] (٢) ذلك [وكان المهلبي يسمي هذا المال مال الزنادقة] (٢) وخلي القوم لئلا ينسب المهلبي إلى الانحراف (٤) عن الشيعة.

### \* \* \* ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

۲۰۳۲ - أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم، أبو سعيد ابن الأعرابي البصري (٥).

سكن مكة، وصار شيخ الحرم، وصاحب الجنيد، والنوري، وحسناً المسوحي، وغيرهم، وأسند الحديث، وصنَّف كتباً للصوفية، وتوفي بمكة يوم الأحد بين الظهر والعصر لسبع وعشرين خلت من ذي القعدة من هذه السنة...

 $^{(V)}$  - إسماعيل بن محمد بن إسماعيل [بن صالح] أبو علي الصفار النحوي  $^{(V)}$  صاحب المبرد(^) .

سمع الحسن بن عرفة العبدي، وعباساً الدوري، ومحمد بن عبيدالله(۹) المنادي، وغيرهم روى عنه ابن المظفر، والدارقطني، وابن رزقويه (۱۱) وهالال الحفار (۱۱) وأبو الحسين بن بشران، وكان ثقة قال الدارقطني صام إسماعيل الصفار

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «للانحراف».

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته في : (البداية والنهاية ٢٢٦/١١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) «النحوي» سقط من باقي النسخ.

<sup>(</sup>٨) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٢٢٦).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «عبدالله».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «الحقاني».

أربعة وثمانين رمضاناً، وكان متعقباً (١) للسُّنَّة توفي في محرم هذه السنة، ودفن بالقرب من قبر معروف بينهما عرض الطريق [دون قبر الآدمي وأبي عمر الزاهد](٢).

 $^{(7)}$  . إسحاق بن عبد الكريم بن إسحاق ، أبو يعقوب الصواف

سمع من أبي عبد الرحمن النسائي وغيره، وكان فقيهاً مقبولاً عند القضاة. توفي في شعبان هذه السنة.

٢٥٣٥ - شعبة بن الفضل بن سعيد بن سلمة ،أبو الحسن الثعلبي (١) اسمه سعيد (٥) وإنما غلب عليه شعبة (٦).

حدث بمصر عن بشر بن موسى ومحمد بن عثمان (٧) بن أبي شيبة / روى عنه ٣٢/أ جماعة وكان ثقة توفى بمصر في جمادي الآخرة من هذه السنة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في باقى النسخ: «وكان متعصباً».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (الأنساب ١٠٠/٨).

<sup>(</sup>٤) في تاريخ بغداد ٢٢٦/٩: «التغلبي».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «اسمه محمد...» ولم ترد كذلك في أي نسخة ولا في تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٦٦/٩).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بن عبد الرحمن».

## سنة اثنتين وأربعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه ورد الخبر في ربيع الآخر بغزاة لسيف الدولة (١)، وأنه غنم وقتل وسبى واستأسر قسطنطين بن الدمستق، وجرت حروب بمكة لأجل الخطبة فانهزم المصريون.

#### \* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

۲۵۳٦ - الحسن بن محمد بن موسى بن اسحاق بن موسى ، أبو علي الأنصاري $^{(7)}$  .

سمع أبا بكر بن أبي الدنيا، والمبرد، وكان ثقة، وتوفي في ذي الحجة من هذه سنة.

**٢٥٣٧ - على بن محمد بن أبي الفهم، أبو القاسم التنوخي، جد أبي القاسم التنوخي** الذي يروي عنه أبو بكر الخطيب<sup>(٣)</sup>:

ولد بأنطاكية في ذي الحجة من سنة ثمان وسبعين ومائتين، وقدم بغداد في حداثته فتفقه بها على مذهب أبي حنيفة، وسمع من البغوي وغيره، وكان يعرف الكلام على مذهب المعتزلة [وكان](٤) يعرف النحو ويقول الشعر، ولي القضاء بالأهواز وتقلد قضاء إيذج من قبل المطيع.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بغزاه سيف الدولة».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٩/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ١٢ /٧٧. والبداية والنهاية ٢١ /٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر بن ثابت، أخبرنا التنوخي قال: أخبرنا أبي قال: [حدثنا أبي قال](١) سمعت أبي ينشد يوماً ولي إذ ذاك خمسة عشر سنة بعض قصيدة دعبل [بن علي](١) الطويلة التي يفخر فيها باليمن ويعدد مناقبهم، ويرد على الكميت فيها فخره بنزار وأولها:

أفيقي من مسلامك يا ظعينا كفاك اللوم مر الأربعينا

وهي نحو ستمائة بيت، فاشتهيت حفظها لما فيها من مفاخر أهل اليمن، فقلت: يا سيدي، ادفعها إليَّ حتى أحفظها، فدافعني فألححت عليه، فقال: كأني بك تأخذها فتحفظ منها خمسين بيتاً أو مائة بيت / ثم ترمي بالكتاب وتخلقه عليً فقلت: ادفعها إليَّ ٢٣/ب فأخرجها وسلَّمها إليَّ وقد كان لكلامه أثر فيّ، فدخلت حجرة لي كانت برسمي في داره، فخلوت فيها ولم أتشاغل يومي وليلتي بشيء غير (١٣ حفظها، فلما كان في السحر كنت [قد] (١٤ فرغت من جميعها، وأتقنتها فخرجت إليه غدوة على رسمي، فجلست بين يديه فقال: هي كم حفظت من قصيدة دعبل؟ فقلت: حفظتها بأسرها. فغضب وقدَّر منيك كذبته، وقال: هاتها! فأخرجت الدفتر من كمي وفتحه، فنظر فيه وأنا أنشد، إلى أن فنشدت من أكثر من مائة بيت فصفح منها عدة أوراق وقال أنشد من ها هنا فأنشدت مقدار مائة بيت فصفح إلى أن قارب آخرها بمائة بيت قال: أنشد من ها هنا. فأنشدته من مائة بيت منها ألى آخرها فهاله ما رآه من حسن حفظي، فضمني إليه وقبل وأنشد من مائة بيت منها ألى آخرها فهاله ما رآه من حسن حفظي، فضمني إليه وقبل رأسي وعيني. وقال: يا بني، لا تخبر بهذا أحداً، فإني أخاف عليك [من العين] (١٠). وفظت بعده من شعر أبي تمام والبحتري سوى ما كنت أحفظه لغيرهما من المحدثين والقدماء مائتي قصيدة، قال: وكان [يقول] (١٨) أبي أحفظه لغيرهما من المحدثين والقدماء مائتي قصيدة، قال: وكان [يقول] (١٨) أبي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في باقي الأصول: «عن حفظها».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في باقي النسخ: «مائة بيت إلى....».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «حفظني إلى أن...».

 <sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

وشيوخنا بالشام من حفظ للطائيين أربعين قصيدة ولم يقل الشعر فهو حمار في مسلاخ<sup>(١)</sup> إنسان. فقلت الشعر وسني دون العشرين. توفي في ربيع الأول من هذه السنة.

**٢٥٣٨ - القاسم بن القاسم** بن مهدي ،أبو العباس السياري ، ابن بنت أحمد بن سيار (٢) .

كان من أهل مرو، وكان فقيهاً عالماً، كتب الحديث الكثير ورواه . توفى في هذه السنة .

٢٥٣٩ - محمد بن إبراهيم بن أبي الحزور، أبوبكر (٣).

حدُّث عن بشر بن موسى وغيره، وتوفي يوم السبت لليلة خلت من ربيع الأول.

٣٣/أ ٢٥٤٠ - محمد بن إبراهيم بن إسحاق [بن إبراهيم]<sup>(٤)</sup> بن مهران / أبو عبدالله مولى ثقيف، هو ابن أخي أبي العباس محمد بن اسحاق السراج النيسابوري<sup>(٥)</sup>.

ولد ببغداد، وسمع بها [الحديث](٢) من الحارث بن أبي أسامة والكديمي، وانتقل بآخر عمره(٢) إلى الشام، فسكن بيت المقدس، وحدَّث بها، وكان صدوقاً.

٢٥٤١ - محمد بن إبراهيم بن الحسين (^) بن الحسن بن عبد الخالق، أبو الفرج البغدادي الفقيه الشافعي، يعرف: بابن سكرة (٩).

سكن مصر وحدَّث بها عن أبي عمر الضرير ،روى عنه أبو الفتح بن مسرور (١٠)، وذكر (١١) أنه سمع منه في سنة خمس وخمسين وثلثمائة (١٢) [قال: ] (١٣) وكان فيه لين .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «ملاح».

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ١/١١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/١٤١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل، «بآخرة» وكذلك في ص، ل.

<sup>(</sup>٨) في ت: «ابن يحيى».

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢/٢١). والبداية والنهاية ٢١/٢٢).

<sup>(</sup>١٠) في ت: «مسروق».

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «حكى».

<sup>(</sup>١٢) هكذا في الأصول وفي تاريخ بغداد، فكيف يكون قد سمع سنة ٣٥٥ وهو من وفيات هذه السنة (٣٤٢)؟ (١٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

٢٥٤٢ ـ [محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبدان بن جبلة، أبو جعفر القوهستاني(١).

قدم بغداد، وحدَّث بها عن محمد بن إسحاق السراج] (٢)، [وأبي قريش بن جمعة بن خلف القوهستاني. روى عنه أبو بكر الدوري الوراق، وأحمد بن الفرج بن الحجاج] (٢).

٢٥٤٣ \_ محمد بن إبراهيم بن يحيى بن أحمد الخلال(٤).

حدَّث عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، روى عنه أبو الفتح بن مسرور، قال: حدثنا بمدينة المنصور، وكان ثقة.

۲۰٤٤ - محمد بن داود بن سليمان بن [جعفر أبو بكر الزاهد النيسابوري $^{(\circ)}$ .

روى عن الحسن بن سفيان، وجعفر](١) الفريابي(٧)، وأبي عبد الرحمن النسائي، وأبي يعلى الموصلي، وغيرهم، وكان ثقة، وسمع منه ابن صاعد، والدارقطني، وكان يقال إنه من الأولياء، وتوفي في ربيع الأول من هذه السنة.

• ٢٥٤٥ - محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون عبدالله بن الرشيد، يكنى أبا بكر (^).

ولي مكة في سنة ثمان وستين ومائتين، وقدم مصر فحدَّث بها عن علي بن عبد العزير بالموطأ عن القعنبي عن مالك<sup>(٩)</sup>، وحدَّث عن جماعة، وكان ثقة مأموناً، وتوفي بمصر في ذي الحجة من هذه السنة [وله أربعة وسبعون سنة تزيد شهراً] (١٠٠).

<sup>\*</sup> 

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١١/١٤).

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة ساقطة من الأصل، ص، ل. وهي إلى هنا في النسخة ت، وقد أكملناها من تاريخ بغداد ٢١١/١

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من تاريخ بغداد ١ / ١ ٤١.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ١١/١٤).

<sup>(°)</sup> انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٥/٢٦٥).وفي ل، ص: «... بن جعفر بن بكر الزاهد» خطأ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الزياني».

<sup>(</sup>٨) «يكنى أبا بكر» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) «فحدث بها عن علي بن عبد العزيز بالموطأ عن القعنبي عن مالك، سقط من ت.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

# سنة ثلاث وأربعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه ورد الخبر بوقعة كانت بين الدمستق وسيف الدولة عظيمة، وقتـل خلق من أصحاب الدمستق ورؤساء بطارقته.

وفي هذه السنة: (١) عم الناس أمراض وحميات ونزلات/ وأوجاع الحلق.

وفي ذي الحجة: عرض لمعز الدولة مرض وهو الانهاظ الدائم، فأرجف به، فاضطربت بغداد اضطراباً شديداً، واضطر إلى الركوب مع علته حتى رآه الناس فسكنوا.

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

 $^{(4)}$  الحسن بن أحمد  $^{(7)}$  أبو على الكاتب المصري  $^{(4)}$ .

صحب أبا علي الروذباري وغيره، وكان أبو عثمان المغربي (٥) يعظم أمره ويقول: أبو على الكاتب من السالكين.

<sup>(</sup>١) في ص، ل: «وفيها».

<sup>(</sup>٢) في ت: «وكان».

<sup>(</sup>٣) في ص، ل، المطبوعة: «الحسن بن على أبو على» خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : (طبقات الصوفية ٣٨٦\_ ٣٨٨. وحلية الأولياء ٢٠/ ٣٦٠. وصفة الصفوة ٢٩٤/٤. والرسالة القشيرية ٣٥. وطبقات الشعراني ١/ ١٣١ . وحسن المحاضرة ١/ ٢٩٤. ومسالك الأبصار ٥/ ٥/٠ ٢٥ والبداية والنهاية ٢١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) في ت: «عثمان المغربي».

أخبرنا محمد بن ناصر قال: أخبرنا أبو بكر بن خلف قال: أخبرنا<sup>(۱)</sup> عبد الرحمن السلمي<sup>(۲)</sup> قال: قال أبو علي: روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين وإن كتموها، وتظهر عليهم دلائلها وإن أخفوها، وتبدو<sup>(۳)</sup> عليهم وإن ستروها. [وأنشد]<sup>(٤)</sup>:

إذا ما أسرت (°) أنفس الناس ذكره تبينته فيهم ولم يتكلموا تطيب به (۲) أنفاسهم فيذيعها وهل سر(۷) مسك أودع الريح يكتم

**٢٥٤٧ - علي بن محمد بن محمد** بن عقبة بن همام، أبو الحسن الشيباني (^) الكوفى  $(^{9})$ .

قدم بغداد فحدَّث بها عن جماعة، وروى عنه الدارقطني وكان ثقة أميناً، مقبول الشهادة عند الحكام، أقام يشهد ثلاثاً وسبعين سنة، وكان صاحب قراءة وفقه.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا علي بن ثابت قال: أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي قال:أخبرنا (١٠) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري قال: سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن محمد (١١) بن عقبة الشيباني يقول وقد دخل عليه قاضي القضاة أبو الحسن محمد بن صالح الهاشمي فقال له: كنت السفير لوالدك حتى زوجته بوالدتك وحضرت الأملاك والعرس والولادة ،وتسليم المكتب وتقلدت (١٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أخبرنا».

وفي ص، ل: «حدثنا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ل: «عبد الرحمن السلمي».

<sup>(</sup>٣) في ص، ل، المطبوعة، الأصل: «وتدل».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ت: «أسترت».

<sup>(</sup>٦) في ت: «تطيبهم».

<sup>(</sup>٧) في ت: «وهل نشر».

<sup>(</sup>۸) في ت: «اليشابوري».

<sup>(</sup>٩) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١/٧٩. والبداية والنهاية ٢١/٢٢٨).

<sup>(</sup>۱۰) في ت، ص، ل: «حدثنا».

<sup>(</sup>۱۱) «بن محمد» سقط من ت.

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «ثم كنت في تقليده».

178 / القضاء بالكوفة، وشهدت عند خليفتك وأذّنت في مسجدي نيفاً وسبعين سنة، وأذّن جدي نيفاً (١) وسبعين سنة، وهو مسجد حمزة بن حبيب الزيات، توفي الشيباني في رمضان (٢) هذه السنة.

٢٥٤٨ - محمد بن علي بن حماد، (٣) أبو العباس الكرخي الأديب (٤).

كان عالماً زاهداً [ورعاً](<sup>٥)</sup> سمع من عبدان وأقرانه، وكان يختم القرآن كل يوم، ويديم الصوم، وتوفي في ذي الحجة من هذه السنة.

### ٢٥٤٩ - أبو الخير التيناتي(٦).

ولا يعرف اسمه (٧) أصله من المغرب، وسكن قرية من قرى أنطاكية يقال لها: نينات (٨) ويقال له: الأقطع، لأنه كان مقطوع اليد، وذلك لأنه عاهد الله تعالى على عهد (٩) فنكث، فأخذ لصوص من الصحراء وأخذ معهم فقطعت يده، وقد صحب أبا عبدالله بن الجلاء وغيره من المشايخ.

أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال: أخبرنا علي بن أبي صادق(١٠) قال: أخبرنا ابن باكويه قال: سمعت عبد الواحد بن بكريقول: سمعت محمد بن الفضل يقول: خرجت من أنطاكية ودخلت تينات(١١)ودخلت على أبي الخير الأقطع على غفلة منه بغير إذن(١٢)

<sup>(</sup>١) «ونيفاً و» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) «في رمضان» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «بن أحمد».

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٢٨/١١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «التبياتي». انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٢٢٨).

<sup>(</sup>٧) «إسمه: عباد بن عبدالله». ذكره ياقوت في مادة: «تينات» (هامس المطبوعة).

<sup>(</sup>۸) فی ت: «تبیات».

<sup>(</sup>٩) في ت، ص، ل: «على أمر».

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «صالح».

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «تبيات».

<sup>(</sup>۱۲) «بغير إذن» سقطت من ص.

فإذا هو يسف (١) زنبيلاً بيديه (٢)، فتعجبت فنظر إليَّ وقال: يا عدو نفسه، ما الذي حملك على هذا؟ فقلت: هيجان الوجد لما بي من الشوق إليك. فضحك ثم قال لي: اقعد (٣) لا تعد إلى شيء من هذا (٤) بعد اليوم، واستر عليَّ في حياتي.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يصف».

وفي ت: «ينج».

<sup>(</sup>٢) «بيديه» سقطت من ت، الأصل.

<sup>(</sup>٣) «اقعد» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) «إلى شيء من هذا» سقط من ت.

# سنة أربع وأربعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه حدث في أبتداء المحرم بأصبهان علة مركبة (١) من الدم والصفراء، فشملت الناس، فربما هلك جميع مَنْ في الدار، وكان أصلح حالاً مَنْ تلقاها بالفصد، وكانت بقية العلة قد طرأت على الأهواز، وبغداد، وواسط والبصرة (٢) واقترن بها هناك (٣) / وباء حتى كان يموت كل يوم ألف نفس.

وظهر جراد كثير في حزيران، فأتى على الغلات الصيفية والأثمار (٤)، وأضرَّ بالشجر والثمار.

وفي هذه السنة: عقد معز الدولة لابنه أبي منصور بختيار الرياسة وقلَّده إمرة الأمراء في محرم هذه السنة لأجل مرضه (٥). وحج الناس في هذه السنة من غير بذرقة.

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

• ٢٥٥٠ - الحسن بن زيد (٦) بن الحسن بن محمد بن حمزة، أبو محمد الجعفري (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «متركبة».

<sup>(</sup>٢) «والبصرة» سقطت من ت، ص، ل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هنالك».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الأدخان».

<sup>(</sup>٥) «لأجل مرضه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الحسن بن محمد».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣١٣/٧).

من أهل وادي القرى، ولد سنة إحدى وخمسين ومائتين، وقدم بغداد، وحدَّث عن جماعة، وروى عنه ابن رزقويه (١)، وخرج مع الحاج إلى الري، فتوفي في الطريق في ربيع (٢) الآخر من هذه السنة.

٢٥٥١ - عبدالله بن إبراهيم بن محمد بن عمر بن هرثمة ، أبو محمد (٣) .

هروي الأصل، كان ينزل سوق العطش بالجانب الشرقي، وحدَّث عن الحارث بن أبي أسامة، والكديمي، والباغندي، روى عنه ابن رزقويه (٤)، وكان ثقة، وتوفى في صفر هذه السنة.

٢٥٥٢ \_ عثمان بن أحمد بن عبدالله بن يزيد، أبو عمرو الدقاق، المعروف: بابن السماك(°).

سمع محمد بن عبيدالله المنادي، وحنبل بن إسحاق، وخلقاً كثيراً، روى عنه الدارقطني، وابن شاهين، وابن شاذان<sup>(۱)</sup>، وكان ثقة<sup>(۷)</sup> صدوقاً [ثبتاً]<sup>(۸)</sup> صالحاً، كتب المصنفات الكبار بخطه وكان كل ما عنده بخطه و<sup>(۹)</sup>، توفي في ربيع الأول من هذه السنة ودفن في مقبرة باب الدير<sup>(۱)</sup> وحرز الجمع بخمسين ألف إنسان.

٢٥٥٣ - محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو جعفر القاضي السمناني(١١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>۲) في ت: «جمادي».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/٩).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «رزقونه».

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٠٢/١١. وَالبداية والنهاية ٢١/٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «سلار».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «تقياً».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) «وكان كل ما عنده بخطه» سقط من ت.

<sup>(</sup>١٠) في ت: «التبين».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «السماني».

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٣٥٥. والبداية والنهاية ٢١/٢٢٩).

ولد في سنة إحدى وستين ومائتين (١) ، وسكن بغداد وحدَّث بها عن علي (٢) بن عمر السكري [وروى عن] (٣) الدارقطني وأبي القاسم بن حبابة (٤) وغيرهم وكان ثقة ٥٣/أ عالماً [فاضلاً] (٥) سخياً حسن الكلام / عراقي المذهب وكان له في داره مجلس نظر يحضره الفقهاء ويتكلمون وتوفي في يوم الثلاثاء (١) سادس ربيع الأول من هذه السنة بالموصل وهو قاضيها (٧).

 $^{(9)}$  محمد بن أحمد بن بُطة  $^{(7)}$ بن إسحاق الأصبهاني ، أبو عبدالله  $^{(9)}$ .

وطنه أصبهان، ونزل نيسابور، ثم عاد (١٠) إلى وطنه سمع الكثير (١١) وحدّث، وكان بطة (١٢) محدثاً أيضاً، وبطة اسم، وكنيته أبو سعيد، وتوفي أبو عبدالله بأصبهان في هذه السنة، وربما اشتبه بابن بطة العكبري (١٣) فيقال: أبو عبدالله بن بطة، وأبو عبدالله بن بطة، والفرق إذا لم يذكر الاسم ضم الباء في حق الأصبهاني، وفتحها في حق العكبري.

٧٥٥٥ - محمد [بن محمد](١٤) بن يوسف بن الحجاج، أبو النضر الطوسي (١٥٠).

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد أنه ولد سنة ٣٦١ هـ وتوفي ٤٤٤ هـ فهذا ليس موضعه، ولعل هذا خطأ من النساخ أيضاً، لأننا نستبعده على عالم مثل ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٢) «علي» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بن عنوانة».

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت، ص، ل: «الاثنين».

<sup>(</sup>٧) في ت: «على القضاء بها».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «مطير».

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في : (البداية والنهاية ١١/٢٢٩).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «نزل».

<sup>(</sup>١١) في ت: «الحديث».

<sup>(</sup>۱۲) في ت: «ابن بطة».

<sup>(</sup>۱۳) في ت: «العكبرواي».

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٥) أنظر ترجمته في : (البداية والنهاية ٢١/ ٢٢٩).

كان فقيهاً أديباً عابداً، يصوم النهار، ويقوم الليل، ويتصدق بالفاضل من قوته، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ورحل في طلب الحديث إلى البلدان فسمع [الحديث] (١) الكثير، وكان قد جزأ الليل ثلاثة أجزاء، فجعل جزءاً للتصنيف، وجزءاً لقراءة القرآن، وجزءاً للنوم.

أنبأنا زاهر بن طاهر قال: أخبرنا أبو عثمان الصابوني، وأبو بكر البيهقي قالا: أخبرنا الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله قال: سمعت أبا الفضل بن يعقوب العدل يقول: سمعت الثقة من أصحابنا يقول: رأيت أبا النضر في المنام بعد وفاته بسبع ليال فقلت له: وصلت إلى ما طلبته؟ قال: أي والله نحن عند رسول الله على، وبشر بن الحارث (٢) يحجبنا بين يديه ويرافقنا، فقلت له: كيف وجدت مصنفاتك في الحديث؟ قال: قد عرضتها كلها على رسول الله على فرضيها.

توفي أبو النضر في شعبان هذه السنة . (٣)

 $^{(9)}$  . محمد بن أحمد [بن محمد] $^{(1)}$  أبو بكر الحداد

حدَّث عن أبي يزيد القراطيسي، وأبي عبد الرحمن النسائي / وغيرهما، وكان ٣٥/ب فصيحاً حافظاً للفقه على مذهب الشافعي، عارفاً بالنحو والفرائض، متعبداً وولي قضاء مصر نيابة. توفي يوم قدومه من الحج في محرم هذه السنة.

٢٥٥٧ - يحيى بن محمد بن يحيى، أبو القاسم القصباني (٦).

ولد سنة [أربع و](<sup>٧)</sup> ستين ومائتين وحَدَّث عن جماعة فروى عنه ابن شاهين وكان ثقة توفى فى صفر هذه السنة .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ت: «الحافي».

<sup>(</sup>٣) «توفي أبو النضرفي شعبان هذه السنة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : (البداية والنهاية ١١/٢٢٩، ٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٣٤/١٤).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

# سنة خمس وأربعين وثلثمائة

### فمن الحوادث فيها:

أنه وزر أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي لمعز الدولة في جمادى الآخرة، وورد الخبر في هذا الشهر أن الروم أوقعوا بأهل طرسوس في البحر، وقتلوا منهم ألفاً وثمانمائة رجل، وأحرقوا القرى التي حولها، وسبوا أهلها.

### ذكر من توفى في هذه السنة من الأكابر

**٢٥٥٨ ـ إسماعيل بن إسحاق(١) بن يعةوب بن إبراهيم،** أبو القاسم المعروف: بـابن الجراب(٢).

ولـد بسر من رأى في رجب سنـة اثنتين وستين ومائتين وسمـع من<sup>(٣)</sup> إبراهيم الحربي، وإسماعيل القاضي، وغيرهما، وانتقل إلى مصر فسكنها وحدَّث بها، وحصل حديثه عند أهلها، وتوفى فى رمضان هذه السنة، وكان ثقة.

**٢٥٥٩ - [إسحاق بن عبدوس** بن عبدالله بن الفضل، أبو الحسن البزاز (٤).

ولد سنة خمس وستين ومائتين، وسمع الحارث بن أبي أسامة، والكديمي، وكان ثقة، وتوفى في رمضان هذه السنة.

<sup>(</sup>١) دابن إسحاق، سقطت من ت، ص، ل.

<sup>(</sup>٢) في ت: (بن الحرث. أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٠٤/٦).

<sup>(</sup>٣) (من) سقطت من ت، ص، ل.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٦/٣٩٨).

وهذه الترجمة والثلاثة بعدها سقطت من الأصل، ص، ل. وأثبتناها من ت.

· ٢٥٦ ـ إسحاق بن إبراهيم، أبو يعقوب النعماني(١).

حدَّث عن إسحاق بن الحسن الحربي، روى عنه ابن رزقويه، كان زاهداً. توفي في شعبان هذه السنة.

٢٥٦١ ـ اسحاق بن أحمد [الكاذي](٢).

كان قدم من قرية كاذة إلى بغداد فحدًّث بها وروى عن عبدالله بن أحمد الكديمي، وإسحاق بن بشر، وثعلب، وروى عنه ابنرزقويه، وكان ثقة زاهداً. توفى في قريته.

٢٥٦٢ ـ عبد العزيز بن عبدالله بن محمد، أبو الحسن الوراق (٣٠).

لعله من خراسان، رحل وكتب، وكان يفهم بالحديث، وسكن مصر يحدِّث عن جماعة من شيوخ مصر، وكان رجلاً صالحاً وله عقب بمصر، توفي في هذه السنة](٤).

۲۰۲۳ - محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبو عمر اللغوي (٥) الـزاهد، المعـروف بغلام ثعلب (٦).

سمع أحمد بن عبيدالله النرسي (٧)، وموسى بن سهل الوشاء، والكديمي وغيرهم، وكان غزير العلم، كثير الزهد روى عنه ابن رزقويه (٨) وابن بشران، وآخر مَنْ حدَّث عنه أبو على بن شاذان.

أخبرنا (٩) محمد بن عبد الباقي ، أخبرنا (١٠) على بن أبي على ،عن أبيه قال : ومن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٩٩/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٦/٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل كما سبق الإشارة.

<sup>(</sup>٥) «اللغوي» سقط من ت. ما بين المعقوفتين أضفناه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٥٦/٢. والبداية والنهاية ١١/٢٣٠).

<sup>(</sup>٧) في ت، ص، ل: «القرشي».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٩) في ص، ل: «أنبأنا».

<sup>(</sup>١٠) في ص، ل: أنبأنا».

الرواة الذين لم ير قط أحفظ منهم: أبو عمر غلام ثعلب، أملى من حفظه ثلاثين<sup>(۱)</sup> ألف ورقة لغة فيما بلغني، وجميع كتبه التي في أيدي الناس إنما أملاها بغير تصنيف، ولسعة أ٣٦/ حفظه اتهم بالكذب / وكان يسأل عن الشيء الذي يقدر السائل أنه قد وضعه فيجيب عنه، ثم يسأله غيره عنه بعد سنة على مواطأة فيجيب بذلك الجواب بعينه.

أخبرني (٢) بعض أهل بغداد قال: كنا نجتاز على قنطرة الصراة نمضي إليه مع جماعة فتذاكروا كذبه، فقال بعضهم: أنا أصحف له القنطرة وأسأله عنها، فلما صرنا بين يديه قال له: أيها الشيخ، ما القنطرة عند العرب (٣)؟ فقال كذا (٤) وذكر شيئاً قد أنسيته أنا \_ قال: فتضاحكنا وأتممنا المجلس وانصرفنا، فلما كان بعد أشهر (٥) ذكرنا الحديث فوضعنا رجلاً غير ذلك فسأله فقال، ما القنطرة فقال: أليس قد سئلت عن هذه المسألة منذ كذا وكذا شهراً فقلت هي كذا؟ قال: فما درينا في أي الأمرين نعجب: في ذكائه إن كان علماً فهو اتساع (٢) ظريف، وإن كان كذباً عمله في الحال، ثم قد (٧) حفظه، فلما سئل عنه ذكر الوقت والمسألة فأجاب بذلك الجواب فهو أظرف.

قال أبي: وكان معز الدولة قد قلد شرطة بغداد مملوكاً تركياً يعرف بخواجا، فبلغ أبا عمر الخبر، وكان يملي الياقوتة [فلها جاءوه] قال (^): اكتبوا ياقوتة خواجا، الخواج في اللغة الجوع، ثم فرع على هذا باباً فأملاه، فاستعظم الناس ذلك، وتتبعوه، فقال أبو على الحاتمي: أخرجنا في أمالي الحامض عن ثعلب عن ابن الأعرابي الخواج الجوع.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد (٩) القزاز قال: أحبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ثلاثة».

<sup>(</sup>٢) في ل، ص: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٣) (عند العرب) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (كلا).

<sup>(</sup>٥) (أشهر) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٦) (اتساع) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في ت، ص، ل: وإن كان كذباً في الحال ثم قده.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ديملي الياقوتة فقال: ...».

<sup>(</sup>٩) (بن محمد) سقطت من ت.

حدثنا (۱) رئيس الرؤساء أبو القاسم علي بن المحسن عمَّن حدَّنه: أن أبا عمر الزاهد كان يؤدب ولد القاضي أبي عمر، فأملى يوماً على الغلام نحواً من ثلاثين مسألة في اللغة، وذكر غريبها وختمها ببيتين من الشعر، وحضر أبو بكر بن دريد، وابن الأنباري، وابن مقسم عند أبي عمر القاضي، فعرض عليهم تلك المسائل، فما عرفوا منها شيئاً، وأنكروا الشعر، فقال لهم القاضي: ما تقولون فيها / فقال له ابن الأنباري: أنا مشغول ٣٦/ب بتصنيف «مشكل القرآن» ولست أقول شيئاً. وقال ابن مقسم مثل ذلك لاشتغاله بالقرآآت، وقال ابن دريد: هذه المسائل من موضوعات أبي عمر، ولا أصل لشيء منها في اللغة! وانصرفوا، وبلغ أبا عمر ذلك فاجتمع مع القاضي وسأله إحضار دواوين عماعة من قدماء الشعراء عينهم له، ففتح القاضي خزانته وأخرج له تلك الدواوين فلم يزل أبو عمر يعمد إلى كل مسألة ويخرج لها شاهداً من بعض تلك الدواوين فلم ويعرضه (۲) على القاضي حتى استوفى جميعها، ثم قال: وهذان البيتان أنشدهما ثعلب بحضرة القاضي، وكتبهما القاضي بخطه على ظهر كتاب القاضي، فأحضر القاضي أب فرجد البيتين على ظهره بخطه كما ذكر أبو عمر، وانتهت القصة إلى ابن دريد، فلم يذكر أبا عمر بلفظة حتى مات.

أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا أحمد بن علي، أخبرنا عبد الصمد بن محمد الخطيب أنبأنا(°) الحسن بن الحسين الهمذاني قال: سمعت أبا الحسن بن المرزبان يقول: كان ابن ماسي ينفذ إلى أبي عمر كفايته ينفقها على نفسه، فقطع عنه ذلك مدة لعذر، ثم أنفذ إليه ما انقطع جملة، وكتب إليه رقعة يعتذر من تأخير ذلك عنه، فرده وأمر مَنْ بين يديه أن يكتب على ظهر رقعته: أكرمتنا فملكتنا، ثم أعرضت عنا فأرحتنا. قال أحمد بن على: لا شك أن ابن ماسي هو: إبراهيم بن أيوب والله أعلم (۲).

<sup>(</sup>١) في ص، ل: «حكى». وفي ت: «جاء».

<sup>(</sup>٢) وفلم يزل أبو عمر . . . . . تلك الدواوين، سقط من ص .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وعرضه».

<sup>(</sup>٤) «القاضى» سقط من ص، ت، ل.

<sup>(</sup>٥) في ص، ت، ل: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٦) «والله أعلم» سقطت من ت، ص، ل.

توفي أبو عمر يوم الأحد ودفن يوم الأثنين لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة من هذه السنة، ودفن في الصفة المقابلة لقبر معروف، ودفن فيها بعده أبو بكر الأدمي، وعبد الصمد بن علي الطشتي، وقبور الثلاثة ظاهرة.

/٣٧ ٢٥٦٤ - محمد بن أحمد بن يوسف بن يعقوب بن يزيد (١)، / أبو بكر الطائي الكوفي الخزاز (٢).

سمع جماعة، وقدم بغداد فحدَّث بها فروى عنه ابن رزقويه (<sup>۳)</sup> وغيره، وكان ثقة، وتوفي بدمشق في رمضان هذه السنة.

٢٥٦٥ - محمد بن جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن<sup>(١)</sup> بن جعفر<sup>(٥)</sup> بن الحسن<sup>(٦)</sup> بن علي بن أبي طالب [أبو الحسن]<sup>(٧)</sup> المعروف<sup>(٨)</sup> بأبي قيراط<sup>(٩)</sup>.

كان نقيب الطالبيين ببغداد، وحدَّث عن أبيه، وعن سليمان بن علي الكاتب، روى عنه محمد بن إسماعيل الوراق، وتوفي ببغداد في ذي الحجة من هذه السنة.

٢٥٦٦ - محمد بن علي بن أحمد بن رستم، أبو بكر الماذرائي الكاتب (١٠).

ولد بالعراق سنة سبع (١١) وخمسين ومائتين، وقدم مصر هو وأخوه أحمد، وكانا بمصر مع أبيهما، وكان أبوهما يلي خراج مصر لأبي الحسن خمارويه بن أحمد، وكان

<sup>(</sup>١) في المطبوعة، ص، ل وتاريخ بغداد: «بن بريد».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢/٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بن الحسن بن الحسن».

<sup>(</sup>٥) (بن جعفر) زیادة من تاریخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بن الحسن بن الحسن».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «يعرف».

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢ /١٤٦).

<sup>(</sup>١٠) أنظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٣/٧٩. والبداية والنهاية ٢٣١/١١).

<sup>(</sup>۱۱) في ت: «تسع».

محمد قد كتب الحديث ببغداد عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي، وطبقته، واحترقت كتبه وبقي من مسموعه شيء عند بعض الكتاب فسمع منه.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت أخبرنا ()
علي بن المحسن قال: حدثني أبي قال: حدثني أبو محمد الصلحي قال: حدثني أبو
بكر محمد بن علي الماذرائي بمصر وكان شيخاً جليلاً عظيم المال والجاه والمجد،
قديم الولاية لكبار الأعمال، قد وزر لخمارويه بن أحمد بن طولون، وعاش نيفاً وتسعين
سنة. قال: كتبت لخمارويه بن أحمد (٢) وأنا حدث فركبتني الأشغال وقطعني ترادف
الأعمال عن تصفح أحوال المتعطلين وتفقدهم، وكان ببابي شيخ من مشيخة الكتاب قد
طالت عطلته، فأغفلت أمره (٣) فرأيت أبي في منامي وكأنه يقول لي: ويحك (٤) يا بني أما
المتحي من الله أن تتشاغل بلذاتك وأعمالك (٥) والناس يتلفون ببابك صبراً وهزلاً! هذا
فلان من / شيوخ الكتاب قد أفضى (٢) أمره إلى أن تقطع سراويله، فما يمكنه أن يشتري ٧٧/ب
بدله، وهو كالميت جوعاً وأنت لا تنظر في أمره، أحب أن لا يغفل أمره أكثر من هذا،
قال: فانتبهت مذعوراً واعتقدت الاحسان إلى الشيخ [ونمت] (٧) وأصبحت وقد أنسيت
أمر الشيخ، فركبت إلى دار (٨) خمارويه وأنا والله أسير إذ ترايا لي الرجل على دويبة
ضعيفة، ثم أوماً إلى الرجل فانكشف فخذه، فإذا هو لابس خفاً بلا سراويل، فحين
وقعت عيني على ذلك ذكرت المنام، وقامت قيامتي، فوقفت في موضعي واستدعيته،
وقلت: يا هذا، ما حل لك أن تركت إذكاري بأمرك أما كان في الدنيا من يوصل لك

<sup>(</sup>١) «أحمد بن على بن ثابت أخبرنا» سقط من ت.

<sup>(</sup>٢) «بن طولون، وعاش نيفاً وتسعين سنة قال: كتبت لخمارويه بن أحمد» سقط من ص. والعبارة من أول: «قد وزر لخمارويه...» حتى «ترادف الأعمال» سقط من ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عنه».

<sup>(</sup>٤) «ويحله» سقطت من ت، ص، ل.

<sup>(</sup>٥) في ت، ص، ل، والمطبوعة: «عمالك».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «انتهي».

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>A) «دار» سقطت من ت، ص، ل.

رقعة، أو يخاطبني فيك؟ الآن قد قلدتك الناحية الفلانية، وأجريت عليك رزقاً في كل شهر، وهو مائتا دينار، وأطلقت لك من خزانتي ألف دينار صلة ومعونة على الخروج إليها، وأمرت لك من الثياب بكذا وكذا، فاقبض ذلك وأخرج، وإن حسن اثرك في تصرفك زدتك وفعلت بك وصنعت قال: وضممت إليه غلاماً يتنجز له ذلك كله، ثم سرت فما انقضى اليوم حتى حسن حاله، وخرج إلى عمله.

وتوفي محمد بن علي (١) الماذرائي في شوال هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «محمد بن على» سقط من ت.

## ثم دخلت

# سنة ست وأربعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه ركب الخليفة ومعه معز الدولة ، فسارا في الصحراء ، ثم رجعا إلى داريهما .

وفي آخر المحرم: كانت فتنة للعامة بالكرخ.

وفي التشرينين: أصاب الناس أورام الحلق، والماشرى (١)، وكثر موت (٢) الفجأة، وكان من افتصد في هذين الشهرين (٣) انصبت إلى ذراعه مادة حادة عظيمة، ثم ما سلم مفتصد إما أن يموت (٤) أو يشفى على التلف.

ونقص البحر في هذه السنة ثمانين ذراعاً، وظهرت فيه جبال وجزائر لا تعرف ولا سمع بها.

وفي ذي الحجة: ورد الخبر بأنه كان بالري ونواحيها زلزلة عظيمة، مات فيها خلق كثير من الناس.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز، عن أبي القاسم علي بن المحسن، عن أبيه قال: أخبرني أبو الفرج الأصبهاني: أن لصاً نقب ببغداد في زمن الطاعون الذي كان في

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الماثري».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الموت».

<sup>(</sup>٣) في ت: «الشهر».

<sup>(</sup>٤) في ت، ص، ل، والمطبوعة: «مات».

سنة ست وأربعين وثلثمائة فمات مكانه وهو على المنقب، وأن إسماعيل القاضي لبس سواده ليخرج إلى الجامع فيحكم، ولبس أحد خفيه وجاء ليلبس الآخر فمات.

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٥٦٧ ـ [إسماعيل القاضي(١).

قد ذكرنا أنه مات فجأة]

٢٥٦٨ - أحمد بن عبدالله بن الحسن، أبو هريرة العدوي (٢).

كتب ببغداد عن أبي مسلم الكجي وغيره، وبمصر عن أبي يزيد القراطيسي، وكان يورق ويستملي على الشيوخ، وكان ثقة توفي في ربيع الآخر من هذه السنة.

**٢٥٦٩ ـ إبراهيم بن محمد** بن أحمد بن هشام (7)، أبو اسحاق البخاري الفقيه (3).

سمع جماعة وورد بغداد حاجا فروى عنه من أهلها أبو عمر بن حيويه وعبيدالله بن عثمان الدقاق وتوفى في هذه السنة.

· ۲۵۷ - الحسن بن خلف بن شاذان أبو على (٥) الواسطي (٦).

حدّث عن إسحاق الأزرق، ويزيد بن هارون، وغيرهما، أخرج عنه البخاري في «صحيحه» وتوفي في هذه السنة ببغداد.

 $^{(v)}$  . الحسين بن أيوب بن عبد العزيز بن عبدالله ، أبو عبدالله الهاشمي

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة سقطت من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) من أول: «هشام أبو إسحاق» حتى آخر هذه الترجمة سقط من ت وأثبت على الهامش.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٦٩/٦).

<sup>(°) «</sup>أبو علي» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٦) هذه الترجمة ساقطة من ت.

وهذا الموضع لهذه الترجمة خطأ، إنما موضعها الصحيح في وفيات سنة ٢٤٦ هـ كما هـ و في كافـة المصادر.

أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٧/٥٠٥. والبداية والنهاية ٢٣٢/١١).

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٣/٨).

حدَّث / عن جماعة، وروى عنه الدارقطني (١)، وابن رزقويه (٢) وكان ثقة، وكان ٣٨/ب ينزل في الجانب الشرقي، فتوفي في هذه السنة ودفن في داره.

٢٥٧٢ - عبيدالله بن أحمد بن عبدالله ، أبو القاسم ، المعروف بابن البلخي(7) .

سمع أبا مسلم (٤) الكجي، روى عنه الدارقطني، وأبن رزقويـه (٥) وكان ثقـة صالحاً. (٦) وتوفى في رمضان هذه السنة.

**٢٥٧٣ -** عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم، أبو الحسين الوكيل، المعروف: بالطشتى (٧).

ولد سنة ست وستين ومائتين، سمع إبراهيم الحربي، وابن أبي الدنيا، وغيرهما. روى عنه أبو الحسين بن بشران، وأبو علي بن شاذان، وكان ثقة (^) وتوفي في شعبان هذه السنة، ودفن إلى جانب أبي عمر الزاهد، مقابل معروف الكرخي.

٢٥٧٤ - محمد بن محمد بن عبدالله بن حالد، أبو جعفر التاجر (٩) البغدادي (١٠).

صحيح السماع، ثابت الأصول، رحل إلى مصر والشام، فسكن الري، فقيل له: الرازي: وكان صاحب جمال، فلقب: بالجمَّال. وقدم خراسان فنزل نيسابور، ثم مضى إلى سمرقند، وسمع منه الأشياخ الكبار، وروى عن عبدالله بن أحمد عن أبيه،

<sup>(</sup>١) من أول هذه الترجمة حتى هنا ساقط من ت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) في ت «أبا بكر».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٦) من أول: «صالحاً وتوفي في رمضان...» حتى: «أبو علي بن شاذان وكان ثقة» من الترجمة التالية، ساقط من ت.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١١/١١، وفيه: «الطستي» بدلاً من «الطشتي».

<sup>(</sup>٨) إلى هنا الساقط من ت.

<sup>(</sup>٩) في ت: «الناجي».

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢١٧/٣).

وعن أبي بكر القطربلي عن سرى السقطي.

وتوفي بسمرقند في ذي الحجة من هذه السنة.

**٢٥٧٥ - محمد بن يعقوب بن يوسف** بن معقل بن سنان بن عنان (١) بن عبدالله الأموي مولاهم، أبو العباس الأصم (٢).

ولد سنة سبع وأربعين ومائتين، ورأى محمد بن يحيى الذهلي، ولم يسمع منه، ثم سمع من خلق كثير، ورحل به أبوه إلى أصبهان، ومكة، ومصر، والشام، ودمياط، والجزيرة، وبغداد (٣)، وغيرها من البلدان، فسمع من مشايخها، وانصرف إلى خراسان وهو ابن ثلاثين سنة، وهو محدِّث كبير، وإنما ظهر به الصمم بعد انصرافه من الرحلة، ثم استحكم حتى كان (٤) لا يسمع نهيق الحمار، ولم يختلف في صدقه وصحة سماعاته وضبط أبيه لها (٥)، وكان حسن التدين، أذَّن سبعين سنة في مسجده، وكان يورق ويأكل من كسب يده، وربما عابه قوم بأخذ شيء على التحديث، وإنما كان يفعل هذا ابنه ووراقه، فأما هو فإنه كان يكره ذلك، وحدَّث ستاً وسبعين سنة، سمع منه الآباء والأبناء وأبناء الأبناء، وكانت الرحلة إليه من البلاد متصلة.

أنبأنا زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو عثمان (١) الصابوني، وأبو بكر البيهقي قالا: أخبرنا الحاكم أبو عبدالله قال: خرج علينا أبو العباس الأصم (٧) ونحن في مسجده، وقد امتلأت السكة من الناس، فلما نظر إلى كثرة الناس والغرباء، وقد قاموا يطرقون له ويحملونه على عواتقهم إلى مسجده، لما بلغ المسجد جلس على جدار المسجد وبكى

<sup>(</sup>١) «بن عنان» سقطت من ت، ص، ل، والمطبوعة.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١/٢٣١).

<sup>(</sup>٣) «وبغداد» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) «وكان» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) «وضبط أبيه لها» سقطت من ت.

وفي ص، ل: «وضبط ابنه لها» خطأ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبو على».

<sup>(</sup>V) «الأصم» سقطت من ت.

طويلًا، ثم قال: كأني بهذه السكة ولا يدخلها أحد منكم، فإني لا أسمع، وقد ضعف البصر، وحان (١) الرحيل، وانقضى الأجل. فما كان إلا نحو شهر حتى كف بصره، وانقطعت الرحلة، وانصرف الغرباء، وآل أمره إلى أن كان يناول قلماً فيعلم بذلك أنهم يطلبون الرواية، فيقرأ أحاديث كان يحفظها أربعة عشر حديثاً، وسبع حكايات.

توفي في ربيع الأول(7) من هذه السنة. رحمه الله وإيانا وجميع المسلمين(7).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البصر، ودان».

<sup>(</sup>٢) في ت: (في ربيع الأخر).

<sup>(</sup>٣) رحمه الله وإيانا وجميع المسلمين، في الأصل فقط.

## ثم دخلت

# سنة سبع وأربعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه كانت زلزلة ببغداد في نيسان، وكانت زلازل عظيمة في حلوان، وبلدان الحبل، وقم، وقاشان، فقتلت خلقاً كثيراً وأخربت.

وظهر في آخر نيسان وأيار جراد أتلف الغلات الصيفية والثمار ببغداد، وأتلف من الغلات الشتوية بديار مضر شيئاً عظيماً، واجتاحت الرطاب والمباطخ.

وورد الخبر بأن الروم خرجوا إلى آمد، وميّا فارقين، وفتحوا حصوناً كثيرة، وقتلوا من المسلمين ألفاً وخمسمائة رجل.

وفي آخر هذه السنة: فتح الروم سميساط، وأخربوها.

#### \* \* \* ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٥٧٦ - أحمد بن إبراهيم بن محمد بن جامع أبو العباس (١).

حدَّث عن أبي الزنباع وغيره، وكان ثقة. توفي في محرم هذَّه السنة.

٢٥٧٧ ـ حمزة بن محمد بن العباس، أبو أحمد الدهقان (٢).

<sup>(</sup>١) أِنْظُرْ تُوجِمْتُهُ فَيْ: (معجم شيوخ الصيداوي ص ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (تَّاريخ بغداد ١٨٣/٨). وهذه الترجمة سقطت من الأصل، ل، ص.

سمع العباس الدوري، وابن أبي الدنيا، وروى عنه الدارقطني، وابن رزقويه، وأبو علي بن شاذان، وكان ثقة، وسكن بالعقبة وراء نهر عيسى قريبًا من دجلة.

وتوفي في ذي الحجة من هذه السنة.

**۲۰۷۸ ـ الزبير** بن عبد الواحد بن محمد بن زكريا بن صالح بن إبراهيم، أبو عبدالله الأسد أباذي (١).

أحد مَنْ رحل في طلب الحديث، وطاف البلاد شرقاً وغرباً، فسمع خلقاً كثيراً منهم: الحسن بن سفيان، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبو يعلى الموصلي، وكان حافظاً متقناً [مكثراً](٢) صدوقاً سمع منه ببغداد محمد(٣) بن مخلد، وكان الزبير إذ ذاك حدثاً، وصنف الشيوخ والأبواب، توفي في ذي الحجة من هذه السنة.

**٢٥٧٩ ـ عبدالله** بن بشران بن محمد بن بشران (١) بن مهران، أبو الطيب القرشي الأموي. وهو جد أبي الحسين وأبي القاسم ابني بشران (٥).

سمع بشر بن موسى ، ويوسف القاضي ، وكان ثقة ، وتولى القضاء بنواحي حلب ، وتوفي في هذه السنة / .

· ٢٥٨ - عبدالله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان، أبو محمد الفارسي النحوي (٦) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولد في سنة ثمان وخمسين ومائتين، حدَّث عن عباس الدوري، والمبرد، وابن قتيبة، وسكن بغداد إلى آخر وفاته، وحمل عنه من علوم الأدب كتب صنفها، روى عنه ابن المظفر، والدارقطني، وابن شاهين، وابن رَزْقَويه (٧)، وأبو علي بن شاذان أثنى عليه أبو عبدالله بن منده، ووثقه، وتوفي في صفر هذه السنة.

<sup>(</sup>١) في ت: «الاستراباذي». أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٤٧٣/٨. والبداية والنهاية ٢١/٢٣٣).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يحيى بن مخلد».

<sup>(</sup>٤) «ابن محمد بن بشران» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٥/٩).

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٤٢٨/٩. والبداية والنهاية ٢٣٣/١١).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «رزقونة».

٢٥٨١ - عبدالله(١)بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن شهاب، أبو طالب العكبري(٢).

ولد سنة أربع وستين ومائتين. سمع أبا شعيب الحراني، ومحمد بن صالح بن ت ذريح (٣)، «وثقه سيف القاضي (٤)» وكان ثقة، توفي في ذي القعدة من هذه السنة.

۲۰۸۲ - عبد الوهاب بن محمد بن موسى، أبو أحمد الغندجاني (٥). ولد سنة ست وستين ومائتين (٦)، وسمع بالأهواز من أحمد بن عبدان، وببغداد من المخلص وغيره، واستوطنها، وتوفي بالمبارك في جمادى الأولى من هذه السنة ودفن بالنعمانية.

**٢٥٨٣ ـ علي بن عبد الرحمن بن عيسى** بن زيد بن ماتي ، أبو الحسن الكاتب(٧) .

مولى زيد بن علي بن الحسين من أهل الكوفة [ولد سنة تسعة وأربعين ومائتين] (^) قدم بغداد، وحدَّث عن جماعة، روى عنه الدراقطني، وابن رزقويه (٩) وكان ثقة. وتوفي في هذه السنة وحمل إلى الكوفة.

٢٥٨٤ - محمد بن أحمد [بن محمد](١٠) بن سهل، أبو الفضل الصيرفي (١١).

نيسابوري الأصل، حدَّث عن أبي مسلم الكجي،وروى عنه [الدارقطني] (١٣) وابنرزقويه، وكان ثقة، وتوفي في المحرم [من هذه السنة](١٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبيدالله».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/١٢٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «درع» تصحيف.

<sup>(</sup>٤) هكذا في كل النسخ، وفي تاريخ بغداد ١٢٨/١٠: «يوسف بن يعقوب القاضي» وقد تصحف في كل النسخ إلى «وثقه سيف القاضي».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الغيدجاني». أنظر ترجمته في: (الأنساب ١٧٩/٩، ١٨٠).

<sup>(</sup>٦) «وَلد سنة ست وستين ومائتين» سقطت من ّت.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٢/١٢).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ل، ص.

<sup>(</sup>١١) الصيرفي: هذه النسبة معروفة لمن يبيع الذهب (الأنساب ١٣٤/٨).

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

**٢٥٨٥ ـ محمـد بن الحسن بن عبدالله** بن علي بن محمـد بن عبـد الملك بن أبي الشوارب، أبو الحسن القرشي، ثم الأموى (١٠).

ولد سنة اثنتين وتسعين ومائتين، وولي القضاء بمدينة السلام، وحدَّث عن أبي العباس بن مسروق.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا علي بن المحسن، أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر / قال: استخلف المستكفي بالله في ١٤/ب صفر (٢) سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة واستقضى على مدينة المنصور ومدينة الشرقية (٣) أبا الحسن محمد بن الحسن بن أبي الشوارب، وذكر طلحة أنه كان رجلًا واسع الأخلاق، كريماً جوَّاداً طلابة للحديث، قال: ثم قبض عليه في صفر سنة أربع وثلاثين، فلما كان في رجب في هذه السنة قبض على المستكفي [بالله](٤) واستخلف المطيع، فَقلًد أبا الحسن الشرقية، والحرمين، واليمن، ومصر، وسر من رأى، وقطعة من أعمال السواد، وبعض أعمال الشام، وشقي الفرات، وواسط، ثم صرف عن جميع ذلك في رجب سنة خمس وثلاثين.

أخبرنا القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا (٥) إبراهيم بن مخلد قال: أخبرنا إسماعيل بن علي [بن علي] (١) قال: وعزل محمد بن الحسن بن أبي الشوارب عن جميع ذلك في (٧) ما [كان] (٨) يتقلده من أمر القضاء، وأمر المستكفي بالقبض عليه ففعل ذلك يوم الثلاثاء لخمس خلون من صفر سنة أربع وثلاثين، وكان قبيح الذكر فيما يتولاه من الأعمال منسوباً إلى الاسترشاء في الأحكام، والعمل فيها بما لا يجوز، قد شاع ذلك عنه (٩)، وكثر الحديث به، وتوفي في رمضان هذه السنة.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢ / ٢٠٠ . والبداية والنهاية ٢١ / ٢٣٣ ، ٢٣٤).

<sup>(</sup>۲) «صفر» سقطت من ت، ل، ص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «مدينة الشرقية ومدينة المنصورة».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من ت، الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: «أنبأنا».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) «ذلك في »سقط من ت، ص، ل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «عنه ذلك».

## ثم دخلت

# سنة ثمان وأربعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه في جمادى الأولى اتصلت الفتن بين الشيعة والسنة، وقتل بينهم خلق، ووقع حريق كثير في باب الطاق.

اله/أ وفي هذه السنة(١): غرق من الحاج الوارد(٢) من الموصل بضعة عشر / زورقاً كان فيها من الرجال والنساء والصبيان ستمائة نفس.

\* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٥٨٦ - أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس، أبو بكر النجاد (٣).

ولد سنة ثلاث وخمسين ومائتين، وسمع أبا داود، والباغندي، وأبا بكر بن أبي الدنيا، وعبدالله بن أحمد، وخلقاً كثيراً، وكان يمشي في طلب الحديث حافياً (٤)، وجمع المسند، وصنَّف في السنن (٥) كتاباً كبيراً، وكانت له في جامع المنصور يوم

<sup>(</sup>١) في ص، ل: «وفيها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الواردين».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٨٩/٤. والبداية والنهاية ٢٣٤/١١).

<sup>(</sup>٤) في ت: «ماشياً حافياً».

٥) في ت: «في السير».

الجمعة حلقتان قبل الصلاة وبعدها (١٠): أحداهما للفتوى في الفقه على مذهب أحمد، والأخرى لإملاء الحديث، روى عنه أبو بكر بن مالك، والدارقطني، وابن شاهين، وابن رزقويه، وغيرهم.

أخبرنا عبد الرحمن بن [محمد]<sup>(۲)</sup> أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثني الحسين بن علي بن محمد الفقيه<sup>(۳)</sup> قال: سمعت أبا إسحاق الطبري يقول: كان أحمد بن سلمان يصوم الدهر، ويفطر كل ليلة على رغيف، ويترك منه لقمة، فإذا كان في الجمعة تصدق بذلك الرغيف، وأكل تلك اللقم التي استفضلها.

توفي ليلة الجمعة لعشر بقين من ذي الحجة من هذه السنة عن خمس وتسعين ودفن قريباً من [قبر](٤) بشر الحافي .

٢٥٨٧ ـ إبراهيم بن شيبان، أبو إسحاق القرميسيني (٥٠).

شيخ المتصوفة بالجبل، صحب أبا عبد الله المغربي، وإبراهيم الخواص، وكان يقول: الخوف إذا سكن القلب أحرق مواضع الشهوات فيه، وطرد (٢) عنه رغبة الدنيا.

۲۰۸۸ ـ جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم، أبو محمد الخواص، المعروف: بالخلدي(٧).

سافر الكثير، وسمع الحديث الكثير، وروى علماً كثيراً، روى عنه الدارقطني، وابن شاهين، وخلق كثير، وكان [ثقة] (^) صدوقاً ديناً، حج ستين حجة. وتوفى في رمضان هذه السنة.

<sup>(</sup>۱) «وبعدها» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «الفقيه» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (طبقات الأولياء ت ٣. والحلية ٣٦١/١٠ وطبقات الصوفية ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وترك».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٣٤/١١).

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ل، ص.

#### ۲۰۸۹ - شريرة (١) الرائقية (٢).

جارية مولدة كانت (٣) لابنة ابن حمدون النديم، وكانت سمراء موصوفة بحسن الغناء، فاشتراها أبو بكر محمد بن رائق من مواليها (٤) بثلاثة عشر ألف دينار على يد أبي جعفر بن حمدون، وأعطى أبا جعفر عن دلالته ألف دينار، ثم قتل عنها فتزوجها الحسين بن أبي العلاء بن سعيد بن حمدان. توفيت في رجب هذه السنة.

### ١٤/ب ٢٥٩٠ - / علي [بن أحمد] (٥) بن سهل، أبو الحسن البوشنجي (١) .

لقي أبا عثمان، وصحب ابن عطاء والجريري، وكان ديناً متعمداً للفقر، وأسند الحديث، وتوفى في هذه السنة.

أخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا(٢) ابن خلف قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن(^) السلمي قال: سمعت أبا العباس محمد بن الحسن البغدادي يقول: سألت أبا الحسن البوشنجي عن التصوف فقال: اسم ولا حقيقة، وقد كان قبل حقيقة ولا اسم.

٢٥٩١ - علي بن محمد بن (٩) الزبير، أبو الحسن، القرشي، الكوفي (١٠).

ولد سنة أربع وخمسين ومائتين، ونزل بغداد، وحدَّث بها عن جماعة، فروى عنه ابن رزقويه (١١) ،وابن شاذان،وكان ثقة، توفي في ذي القعدة من هذه السنة.

### ٢٥٩٢ - محمد بن إبراهيم ابن يوسف بن محمد أبو عمر الزجاجي النيسابوري (١٢).

<sup>(</sup>١) في ت: «سرية». وهذه الترجمة سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمتها في: (الكامل).

<sup>(</sup>۳) «کانت» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في ت: «مولاتها».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمته في: (طبقات الصوفية ٤٥٨ ـ ٤٦١. وطبقات الأولياء ت ٥٠).

<sup>(</sup>٧) في ص، ل: «أنبأنا».

<sup>(</sup>A) «الرحمن» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٩) «ابن» سقطت من ت.

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٨١/١٢).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>١٢) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/ ٢٣٥ وطبقات الأولياء ص ١٥٦، ١٥٧).

صحب أبا عثمان، والجنيد، والنوري، والخواص وغيرهم، وأقام بمكة وصار شيخها، حج قريباً من ستين حجة، وقيل: إنه لم يبل ولم يتغوط في الحرم [منذ](١) أربعين سنة، وهو به مقيم، وتوفي في هذه السنة.

**٢٥٩٣ ـ محمد بن إسحاق** ابن عبد الرحيم ، أبو بكر السوسي (٢).

قدم بغداد في سنة إحدى وأربعين وثلثمائة، وحدَّث بها أحاديث مستقيمة، فروى عنه الدارقطني، وابن رزقويه (٣)، وغيرهما، [وتوفي في هذه السنة](٤).

**٢٥٩٤ ـ محمد** بن أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان [بن سنان] (٥) أبو طالب التنوخي (٦).

أصله من الأنبار، سمع أبا مسلم الكجي (٧)، وبشر بن موسى الأسدي (^)، وعبدالله بن أحمد بن حنبل، وغيرهم.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا علي بن المحسن التنوخي قال: أخبرنا طلحة [بن محمد]<sup>(٩)</sup> بن جعفر الشاهد قال: لم يزل أحمد بن إسحاق بن البهلول على قضاء المدينة - يعني مدينة المنصور - من سنة ست وتسعين ومائتين إلى ربيع الأول (١٠) سنة ست عشرة وثلثمائة/ وكان ربما اعتل ٢٤/أ فيخلفه ابنه أبو طالب محمد، وهو رجل جميل الأمر، حسن المذهب، شديد التصون، وممن كتب العلم، وحدَّث بعد أبيه بسنتين.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢٥٨/١).

<sup>&</sup>quot; (٣) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٤) «وتوفي هذه السنة» سقطت من ت والأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٢٧٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الكنجي».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «الأمدي».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>١٠) في ل، ص، ت: «الأخر».

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب قال: حدثني الحسن بن أبي طالب، حدثنا علي بن عمرو الجريري قال: توفي أبو طالب بن البهلول في يوم الأحد ضحوة لست عشرة ليلة خلت من ربيع الأول<sup>(۱)</sup> سنة ثمان وأربعين وثلثمائة.

٧٥٩٥ - محمد بن أحمد بن تميم، أبو الحسن الخياط القنطري (٢).

كان ينزل قنطرة البردان، ولد في صفر سنة تسع وخمسين (٣) ومائتين، وحدَّث عن أبي قلابة الرقاشي (٤)، ومحمد بن سعد العوفي الكديمي، وغيرهم، وتوفي يوم الجمعة سلخ شعبان في هذه السنة. قال محمد بن أبي الفوارس: كان فيه لبن.

۲۰۹۲ ـ [محمد بن أحمد بن عيسى بن عبـدك، أبو بكـر الرازي (°)، سكن بغـداد، وحدَّث بها عن جماعة. وروى عنه الدارقطني، وابن رزقويـه، وكان ثقـة.

توفي في جمادي الأولى من هذه السنة].

**۲۰۹۷** - محمد بن جعفر بن محمد بن فضالة (٢) بن زيد بن عبد الملك ، أبو بكر الآدمي القارىء الشاهد(٧) صاحب الألحان (٨).

كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، ولد في رجب سنة ستين ومائتين، وحدَّث عن أحمد بن عبيد ابن ناصح، والحارث بن محمد (٩) بن أبي أسامة، وعبدالله بن أحمد:

 $(1, \Psi^{(1)}) = (1, 1, \dots, n)$ 

<sup>(</sup>١) في ل، ص ت: «الأخر».

<sup>(</sup>٢) انظر ترَجمته في: (تاريخ بغداد ٢٨٣/١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تسع وعشرين».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «النرسي».

 <sup>(</sup>٥) هذه الترجمة سقطت من الأصل، ل، ص.
 انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١٧/١).

<sup>(</sup>٦) «بن فضالة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «القاضى».

و والشاهد، سقطت من ت.

أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٢٣٥).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «كان من أصحاب صاحب الألحان».

<sup>(</sup>٩) (بن محمد) سقطت من ت.

الدورقي (١) ، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة (٢) وغيرهم . وروى عنه ابن رزقويه (٣) ، وابن شاذان ، وابن بشران ، وغيرهم .

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا علي بن المحسن (٤) أخبرنا القاضي أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله الأسدي قال: سمعت أبي يقول: حججت في بعض السنين، وحج في تلك السنة أبو القاسم البغوي، وأبو بكر الأدمي القارىء، فلما صرنا بمدينة الرسول على جاءني أبو القاسم البغوي فقال لي: يا أبا بكر ها هنا رجل ضرير قد جمع حلقة / في مسجد رسول الله وقعد يقص [ويروي] الكذب من الأحاديث الموضوعة والأخبار المفتعلة (٢١)، فإني رأيت أن تمضي بنا إليه لننكر عليه ونمنعه، فقلت له: يا أبا القاسم، إن كلامنا ها هنا (٧) لا يؤثر مع هذا الجمع الكثير، والخلق العظيم، ولسنا ببغداد، فيعرف لنا موضعنا، ولكن ها هنا أمر آخر هو الصواب، فاقبلت على أبي بكر الأدمي فقلت له: استعذ بالله (٨) واقرأ، فما هـو إلا أن ابتدأ بالقراءة (٩) حتى انجلفت (١٠) [الحلقة] (١١) وانفض الناس جميعاً، فأحاطوا بنا يسمعون قراءة أبي بكر الأدمي (٢) وتركوا الضرير وحده، فسمعته يقول لقائده: خذ بيدي هكذا تزول النعم.

<sup>(</sup>١) في ص: «وعبدالله بن أحمد، والدورقي».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وثعلبة وغيرهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحسين».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وقعد يقص الكذب ويروي الأحاديث».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «النغلة».

<sup>(</sup>٧) «ها هنا» سقطت من ت، ص، ل.

<sup>(</sup>A) «بالله» سقطت من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٩) في ت: «ابتدأ بالقرآن».

<sup>(</sup>۱۰) في ت: «انجلت».

وفي الأصل: «حفلت».

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ت.

<sup>(</sup>۱۲) «الأدمى» سقط من ت، ص، ل.

أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد] (۱) أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت (۲) قال: أخبرنا علي بن المحسن قال: حدثني أبي قال: حدثني أبو محمد يحيى بن محمد بن فهد قال: حدثني ذرة (۳) الصوفي قال: كنت بائتاً بكلواذى (٤) على سطح عال، فلما هدأ الليل قمت لأصلي، فسمعت صوتاً ضعيفاً يجيء من بعد فأصغيت إليه وتأملته (۵)، فإذا هو صوت لأبي بكر الآدمي القارىء، فقدرته منحدراً في دجلة، وأصغيت فلم أجد الصوت يقرب ولا يزيد على ذلك القدر (٦) ساعة ثم انقطع، فشككت في الأمر، وصليت ونمت، وبكرت فدخلت بغداد على ساعتين من النهار أو أقل، وكنت مجتازاً في السمارية، فإذا بأبي بكر الآدمي ينزل إلى الشط من دار أبي عبدالله الموسوي العلوي في السمارية، فإذا بأبي بكر الآدمي فقال: / في هذه الدار. فقلت: قرأت؟ قال: نعم. التي تقرب من فرضة جعفر على دجلة، فصعدت إليه وسألته عن خبره، فأخبرني قلت: أي وقت؟ قال: بعد نصف الليل إلى قريب من الثلث الآخر قال: فنظرت فإذا هو الوقت الذي سمعت فيه صوته بكلواذى، فعجبت من ذلك عجباً شديداً بان له في فقال: الوقت الذي سمعت فيه صوته بكلواذى، فعجبت من ذلك عجباً شديداً بان له في فقال: أنك أخبرتني الساعة على غير اتفاق ما صدقته (٧). قال: فاحكها عني، فأنا أحكيها أنك أخبرتني الساعة على غير اتفاق ما صدقته (٧). قال: فاحكها عني، فأنا أحكيها دائماً.

توفي أبو بكر الأدمي يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ربيع الأول، ودفن في هذا اليوم في الصفة التي بحذاء قبر معروف الكرخي(^).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من ت، الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: «علي بن ثابت». وفي ت: «أحمد بن علي» وكذلك في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بسرة الصوفي».

<sup>(</sup>٤) «بكلواذي» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٥) «وتأملته» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٦) «القدر سقطت من ت، ص، ل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «صدقت».

<sup>(</sup>٨) في ت: «التي بحذاء قبر معروف الكرخي». وفي ص، ل: «التي بحذاء معروف الكرخي». وفي الأصل: «التي فيها قبر معروف الكرخي».

<sup>(</sup>٩) «بن محمد» سقطت من ت.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد<sup>(٩)</sup> قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: قال محمد بن أبي الفوارس: سنة ثمان وأربعين وثلثمائة فيها مات [محمد بن جعفر] أبو بكر<sup>(۱)</sup> الآدمى وكان قد خلط فيما حدث [به]<sup>(۲)</sup>.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد ( $^{(7)}$  أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثني علي بن أبي علي المعدل، أخبرنا أبو بكر بن أبي موسى القاضي، وأبو إسحق الطبري، وغيرهما قالوا: سمعنا أبا جعفر عبدالله بن إسماعيل بن بويه يقول: رأيت أبا بكر الآدمي في النوم بعد موته بمديدة فقلت له  $^{(3)}$  ما فعل الله بك؟ فقال لي: وقفني بين يديه، وقاسيت شدائد وأموراً صعبة. فقلت له: فتلك الليالي والمواقف والقرآن؟ فقال: ما كان شيء أضر علي منها؛ لأنها كانت للدنيا. فقلت له: فإلى أي شيء انتهى أمرك؟ قال: قال لي الله عز وجل ( $^{(0)}$ ) آليت على نفسى أن لا أعذب أبناء الثمانين.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «فيها مات أبو بكر الأدمى».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «بن محمد» سقط من ت.

<sup>(</sup>٤) «له» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «تعال». وفي ص، ل: «تعالى».

## ثم دخلت

# سنة تسع وأربعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

رب أنه يوم الخميس لثلاث خلون من شعبان وقعت / فتنة بين السنة والشيعة في القنطرة الجديدة، وتعطلت الجمعة من الغد في جميع إلمساجد الجامعة في الجانبين سوى مسجد براثا، فإن الصلاة تمت فيه، وقبض على جماعة من بني هاشم، واعتقلوا في دار الوزير، لأنهم [اتهموا بأنهم](١) كانوا سبب الفتنة، وأطلقوا من الغد.

وفي هذا الشهر: ورد الخبر بأن ابناً لعيسى بن المكتفي بالله (٢) ظهر بناحية أرمينية وموقان، وأنه يلقب: بالمستجير بالله، يدعو إلى المرتضى (٣) من آل رسول الله على السر الصوف، وأمر بالمعروف، وتبعه جماعة فسار إلى آذربيجان، فغلب على عدة بلدان منها، ثم حورب فأخذ.

وفي [نصف]<sup>(3)</sup> شوال: عرضت لمعز الدولة علة في الكلى، فبال الدم، وقلق منها قلقاً شديداً ثم بال بعد ذلك الرمل، ثم الحصى الصغار والرطوبة التي ينعقد منها الرمل<sup>(0)</sup> والحصى.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ل، ص.

<sup>(</sup>٢) «بالله» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الرضي».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «ثم الحصى الصغار والرطوبة التي ينعقد منها الرمل» سقط من ت وأثبت على الهامس.

وأسلم في هذه السنة من الأتراك مائتا ألف خركاه.

#### \* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٥٩٨ - أزهر بن أحمد بن محمد، أبو غانم(١) الخرقي (٢) .

حدَّث عن أبي قلابة الرقاشي، روى عنه الدارقطني، وابن رزقويه، وكان ينزل بالجانب الشرقي في سوق العطش، وتوفي في هذه السنة.

#### **۲۰۹۹ ـ جعفر بن حرب<sup>(۳)</sup>.**

أنبأنا<sup>(1)</sup> محمد بن أبي طاهر البزاز، عن أبي القاسم [علي]<sup>(0)</sup> بن المحسن، عن أبيه: أن جعفر بن حرب كان يتقلد الأعمال الكبار للسلطان، وكانت نعمته تقارب نعمة الوزارة، فاجتاز يوماً راكباً في موكب له عظيم، ونعمته على غاية الوفور، ومنزلته بحالها<sup>(7)</sup> في [نهاية] (٧) الجلالة (٨)، فسمع رجلاً يقرأ ﴿ أَلَم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ﴾ فصاح: اللهم بلى ،يكررها دفعات [وبكى] (١٠) ثم نزل عن دابته / ونزع ثيابه، ودخل إلى دجلة واستتر بالماء، ولم يخرج منه حتى فرق ٤٤ / أجميع ما له في المظالم التي كانت عليه وردها (١١)، وتصدق بالباقي، فاجتاز رجل فرآه في الماء قائماً، وسمع بخبره، فوهب له قميصاً ومئزراً فاستتر بهما، وخرج وانقطع إلى العلم والعبادة حتى مات.

<sup>(</sup>١) تقي الأصل: «أبو خاتم».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٧/٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) في ت: «أخبرنا».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٦) «بحالها» سقطت من ص.

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في ت: «الخلافة».

<sup>(</sup>٩) سورة: الحديد، الآية: ١٦.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۱) «وردها» سقطت من ت، ص، ل.

• ٢٦٠ ـ الحسين بن علي بن يزيد بن داود، أبو علي الحافظ النيسابوري (١).

ولد سنة سبع وسبعين ( $^{(7)}$  ومائتين، وكان واحد دهره في الحفظ والإتقان والورع، مقدماً في مذاكرة الأئمة، كثير التصنيف ذكره الدارقطني فقال: إمام مهذب ( $^{(7)}$ . وكان مع تقدمه في العلوم ( $^{(3)}$  أحد الشهود المعدلين بنيسابور، ورحل في [طلب] ( $^{(0)}$  الحديث إلى الأفاق البعيدة، وسمع من الأكابر وكان ابن عقدة لا يتواضع لأحد كتواضعه لأبي علي وتوفى في جمادي الأولى ( $^{(7)}$  من هذه السنة.

 $^{(4)}$  - حسان بن محمد بن أحمد بن هارون، أبو الوليد القرشي الفقيه  $^{(4)}$ .

إمام أهل الحديث بخراسان في عصره، وأزهدهم وأكثرهم اجتهادا في العبادة، درس الفقه على [مذهب] (^) أبي العباس ابن سريج وسمع من الحسن بن سفيان وغيره وصنف [التصانيف الحسنة] (٩).

أخبرنا زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو عثمان الصابوني، وأبو بكر البيهقي قالا: أنبأنا الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ قال: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد بن أحمد القرشي يقول في مرضه الذي مات فيه: قالت لي والدتي كنت حاملاً بك وكان للعباس بن حمزة مجلس، فاستأذنت أباك أن أحضر مجلسه في أيام العشر، فأذن لي، فلما كان في آخر المجلس قال العباس بن حمزة: قوموا فقاموا وقمت، فأخذ العباس يدعو فقلت: اللهم هب لي ابناً عالماً، ثم رجعت إلى المنزل فبت تلك الليلة فرأيت فيما يرى النائم كأن رجلاً أتاني فقال: أبشري، فإن الله قد استجاب دعوتك، ووهب لك

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ١٨/٧. والبداية والنهاية ١١/٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) في ت: «وتسعين».

<sup>(</sup>٣) «إمام مهذب» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «العلم».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «جمادي الأخرة».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في : (البداية والنهاية ٢٣٦/١١).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) «التصانيف الحسنة» سقطت من ت، الأصل.

ولداً ذكراً وجعله عالماً، ويعيش كما عاش أبوك، قالت: وكان أبي عاش اثنتين وسبعين (١) سنة، قال حسان / وهذه قد تمت لي اثنتان وسبعون (٢) سنة، فعاش بعد هذه ٤٤/ب الحكاية أربعة أيام، توفي ليلة الجمعة خامس ربيع الأول من سنة تسع وأربعين وثلثمائة.

٢٦٠٢ - حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، أبو سليمان الخطابي (٣).

سمع الكثير، وصنف التصانيف منها «المعالم» شرح فيها «سنن أبي داود»، و«الأعلام» شرح فيها البخاري، و«غريب الحديث» وله فهم مليح، وعلم غزير، ومعرفة باللغة والمعانى والفقه، وله أشعار فمن ذلك قوله:

ما دمت حياً فدار الناس كلهم فإنما أنت في دار المداراة من يدر دارى ومن لم يدر سوف يرى عما قليل نديماً للندامات

**٢٦٠٣ ـ عبد الواحد بن عمر** بن محمد بن أبي هشام، واسم أبي هشام: بشار، وكنية عبد الواحد: أبو طاهر (٤).

كان من أعلم الناس بحروف القراآت<sup>(٥)</sup> ووجوه القراآت، وله في ذلك تصانيف، وحدَّث عن جماعة منهم: أبو بكر بن أبي داود، وابن مجاهد، روى عنه أبو الحسن الحمامي، وكان ثقة أميناً، يسكن الجانب الشرقي، توفي في شوال هذه السنة، ودفن في مقبرة الخيزران.

٢٦٠٤ - علي بن المؤمل بن الحُسن بن عيسى بن ماسرجس، أبو القاسم (٦).

أنبأنا زاهر بن طاهر قال: أخبرنا(٧) أبو عثمان الصابوني، وأبو بكر البيهقي قالا:

<sup>(</sup>١) في ت: «وتسعين».

<sup>(</sup>٢) في ت: «تسعون».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٣٦/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٧/١١. والبداية والنهاية ٢٣٧/١١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «القرآن».

<sup>(</sup>٦) في ت: أبو الحسن.

<sup>(</sup>٧) في ص، ل، الأصل: «أنبأنا».

أخبرنا الحاكم أبو عبدالله قال: كان يضرب المثل بعقل شيخنا أبي القاسم، وكان من أودع مشايخنا، وسمع بنيسابور، وببغداد، وبالكوفة، وحدَّث سنين، وحججت معه في سنة إحدى وأربعين، فكان أكثر الليل يقرأ في العمارية، فإذا نزل قام إلى الصلاة لا مارية بغير ذلك، وما أعلم أني دخلت / الطواف إلا وجدته يطوف، وسمعت ابنه أبا عبدالله يقول: ضعف بصر أبي ثلاث سنين، ولم يخبرنا به حتى ضعفت العين الأخرى، فحينئذ أخبرنا به.

وتوفي في صفر هذه السنة.

۲٦٠٥ - العباس بن محمد، أبو محمد الجوهري (١).

حدَّث عن البغوي، وابن داود، وابن صاعد، روى عنه الحاكم أبو عبدالله النيسابوري، وقال: كان أحد الجوالين في طلب الحديث بفهم ومعرفة واتقان.

توفي في صفر هذه السنة.

۲٦٠٦ - محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد، أبو أحمد العسال<sup>(٢)</sup>. الأصبهاني<sup>(٣)</sup>.

سمع محمد بن أيوب الرازي، وإبراهيم بن زهير الحلواني، وبكر بن سهل الدمياطي، ونحوهم.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني أبو القاسم عبدالله بن أحمد السوذرجاني (٤) بأصبهان قال: سمعت [أبا] (٥) عبدالله بن منده يقول: كتبت عن ألف شيخ ولم أر فيهم أتقن من أبي أحمد العسال (٦).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٢٠/١٢).

<sup>(</sup>٢) في ت الغساني». وفي ص، ل: «الغسال».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «السورجاني».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «أبي محمد الغساني».

[أخبرنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أحمد قال: سمعت أبا نعيم يقول] (١): ولي أبو أحمد العسال(٢) القضاء، وكان من كبار الناس في الحفظ والإتقان والمعرفة، وتوفي في رمضان سنة تسع وأربعين وثلثمائة (٣) [هذه السنة] (٤).

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: ذكر أبو الفتح بن مسرور أنه حدثه عن أبي مسلم الكجي قال: توفي بمصريوم الأربعاء لليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وثلثمائة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ص، ل، الأصل: «قال أبو نعيم» مكان ما بين المعقوفتين.

<sup>(</sup>٢) في ت: «الغساني».

<sup>(</sup>٣) «سنة تسع وأربعين وثلثمائة» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٥) آنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٠/١).

### ثم دخلت

## سنة خمسين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه اشتدت علة معز الدولة ليلة السبت لأربع خلون من المحرم، وامتنع عليه البول كله، واشتد قلقه وجزعه، ثم بال على ساعة باقية من الليل دماً بشدة، ثم تبعه البول وخرج مع البول رمل كثير وحصى صغار، وخف الألم، فلما أصبح سلم داره وغلمانه وكراعه إلى ابنه الأمير أبي منصور (۱) بختيار، وفوض الأمور (۲) إليه، وخرج في عدة يسيرة مكان إلى أن علمانه / وخاصته ليمضي إلى الأهواز، ثم أشير عليه بالتوقف فتنقل من مكان إلى مكان إلى أن عاد إلى داره، ثم انتقل في جمادى الأولى من داره بسوق الثلاثاء إلى البستان المعروف ببستان الصيمري، وأخذ في أن يهدم ما يليه من العقار والأبنية إلى حدود البيعة، وأصلح ميداناً وبنى داراً على دجلة في جوار البيعة، ومد المسناة، وبنى الاصطبلات، وقلع الأبواب الحديد التي على مدينة [أبي جعفر] (۲) المنصور، وأبواب الرصافة، ونقلها إلى داره. وهدم سور الحبس المعروف بالجديد، ونقل آجره ألى داره، وبنى به، ونقض المعشوق بسر من رأى وحمل آجره، وانفق على البناء إلى أن مات مائة ألف ألف دينار، وقبض على جماعة فصودروا على مال عظيم، فأمر أن يصرف إلى بناء الدار والاصطبلات، ولحق الناس في هذا الصقع شدة شديدة فأمر أن يصرف إلى بناء الدار والاصطبلات، ولحق الناس في هذا الصقع شدة شديدة من التنزل عليهم.

<sup>(</sup>١) في ت، ل، ص: إلى ابنه أبي منصور».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الأمر».

<sup>(</sup>٣) «أبي جعفر» سقطت من ت.

وفي يوم الأحد لثمان بقين من شعبان: تقلّد أبو العباس عبدالله بن الحسن بن أبي الشوارب القضاء بالحضرة من جانبي بغداد والمدينة، وقضاء القضاة، وخلع عليه من دار السلطان، لأن الخليفة امتنع من أن يصل<sup>(۱)</sup> إليه وضرب بين يديه الدبادب على أن يحمل إلى خزانة (۲) معز الدولة كل سنة مائتي ألف درهم، وامتنع الخليفة من أن يصل إليه هذا القاضى في موكب أو غيره.

وفي شوال: ورد الخبر بأن نجاء غلام سيف الدولة دخل بلد الروم غازياً، وأنه غنم ما قيمته ثلاثون ألف دينار، وسبى ألفي رأس واستأسر خمسمائة في السلاسل.

وفي شباط: جاء برد بنواحي قطربل وبإزائها في الجانب الشرقي، في كل بردة أوقيتان وأكثر، وقتل الطيور والبهائم.

\* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٦٠٨ ـ أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد، أبوسهل القطان (٣).

حدَّث / عن محمد بن عبدالله بن المنادي (٤) وغيره، وروى عن ابنرزقويه (٥) ٦٦/أ وكان ثقة .

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر [أحمد] (٢) بن علي بن ثابت، قال: سمعت محمد بن الحسين [بن] (٧) الفضل القطان يقول (٨): حدثني من سمع أبا سهل بن زياد يقول: سمى الله المعتزلة كفاراً قبل أن يذكر فعلهم. فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غُزَّى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ﴾ (٩) الآية.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يوصل إليه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الخزانة».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٥/٥٥. والبداية والنهاية ٢٦٨/١١).

<sup>(</sup>٤) في ل: «عبيدالله المنادي».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۸) «يقول» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٩) سورة: آل عمران الآية: ١٥٦.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثني الأزهري قال: «قال لي أبو عبدالله بن بشر القطان: ما رأيت رجلاً أحسن انتزاعاً لما أراد عن (١) آي القرآن من أبي سهل بن زياد، فقلت لابن بشر: وما السبب في ذلك؟ قال: كان جارنا، وكان يديم صلاة الليل وتلاوة (٢) القرآن، ولكثرة درسه صار القرآن نصب عينيه، ينتزع منه ما شاء من غير تعب. توفي في شعبان هذه السنة، ودفن بقرب قبر معروف.

٢٦٠٩ ـ إسماعيل بن علي بن إسماعيل بن بنان (٢) ، أبو محمد الخطبي (٤).

ولد في محرم سنة تسع وستين ومائتين وسمع الحارث بن أبي أسامة، والكديمي، وعبدالله بن أحمد، وغيرهم، وروى عنه الدارقطني، وابن شاهين، وابن رزقويه (٥)، وكان ثقة فاضلاً نبيلاً فهماً عارفاً بأيام الناس، وأخبار الخلفاء، وصنف تاريخاً كبيراً على ترتيب السنين، وكان عالماً بالأدب، ركيناً عاقلاً ذا رأي، يتحرى الصدق.

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أبو بكر بن علي بن ثابت، قال: سمعت الأزهري يقول: جاء أبو بكر بن مجاهد، وإسماعيل الخطبي إلى منزل أبي ٤/ب عبد الصمد(٦) الهاشمي، فقدم إسماعيل أبا بكر فتأخر أبو بكر / وقدم إسماعيل، فلما أستأذن إسماعيل أذن له فقال: أدخل ومَنْ أنا معه.

أخبرنا أبو منصور، أخبرنا أبو بكر بن ثابت (٧)، قال: حدثني عبيد الله بن أبي الفتح، قال: سمعت [أبا] (٨) الحسن بن رزقويه يذكر عن إسماعيل الخطبي، قال: وجّه إليّ الراضي بالله ليلة عيد الفطر، فحملت إليه راكباً بغلة، فدخلت عليه وهو جالس في الشموع، فقال لي: يا إسماعيل، إني قد عزمت في غد على الصلاة

<sup>(</sup>١) في ص، ل، ت: «أرادعن».

<sup>(</sup>٢) في ل، ت: «الصلاة بالليل وقراءة».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «بن بنان» خطأ.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٠٤/٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٦) في تاريخ بغداد: «ابن عبد العزيز».

<sup>(</sup>V) في الأصل: «أحمد بن علي».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

بالناس في المصلى، فما أقول إذا انتهيت في الخطبة إلى الدعاء لنفسي (١). قال: فأطرقت ثم قلت: يقول أمير المؤمنين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ، وأن أعمل صالحاً ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فقال لي: حسبك، ثم أمرني بالانصراف وأتبعني بخادم فدفع إليّ خريطة فيها أربع مائة دينار، وكانت الدنانير خمسمائة، فأخذ الخادم منها لنفسه مائة دينار أو كما قال.

توفى الخطبي في جمادي الأخرة من هذه السنة.

• 771 - تمام بن محمد بن سليمان بن محمد بن عبيدالله بن العباس بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب، أبو بكر <math>(7).

ولد سنة تسع وستين ومائتين، حدَّث عن عبدالله بن أحمد وغيره، وروى عنه ابن رزقويه، وتوفى في ذي القعدة من هذه السنة.

٢٦١١ - الحسن (٣) بن علي بن عبيدالله بن الحسن. أبو أحمد الخلال، المعروف بالكوسج (٤).

حدَّث عن جماعة، وروى عنه ابن رزقويه، وكان صدوقاً (°). وتوفي في جمادى الأولى من هذه السنة.

٢٦١٢ - الحسين بن القاسم، أبو علي الطبري الفقيه الشافعي (٦).

أخبرنا القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب، قال: درس على أبي علي بن أبي هريرة (٧) وبرع في العلم، وسكن بغداد، وصنَّف كتـاب «المحرر» وهـو أول كتاب صنَّف في

<sup>(</sup>۱) في ت، ص، ل: «في نفسي».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٣٩/٧. والبداية والنهاية ٢٦٨/١١).

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: «الحسن».

<sup>(</sup>٤) هذه الترجمة ساقطة من ت. انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٨٦/٧).

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة، وتاريخ بغداد، وباقي النسخ: «ثقة».

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٨٧/٨. والبداية والنهاية ٢١١/٢٣٨).

<sup>(</sup>٧) في ص: «درس أبي على ابن أبي هريرة».

الخلاف، وصنف كتاب «الإفصاح» في المذهب، وكتاباً في الجدل وكتاباً في [أصول] 1/٤٧ الفقه، وتوفى ببغداد في [صفر] سنة خمسين / وثلثمائة(١).

**٢٦١٣ - عبدالله بن إسماعيل** بن إبراهيم بن عيسى بن أبي جعفر المنصور، ويكنى أبا جعفر، ويعرف: بابن بريَّة الهاشمى(٢):

كان إمام جامع المنصور، وحدَّث عن ابن أبي الـدنيا وغيـره، وروى عنه ابن رزقويه.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد،أخبرنا أحمد بن علي بن (٣) ثابت،حدثنا علي بن أبي علي، قال: سمعت القاضي أبا بكر بن أبي موسى الهاشمي، وأبا إسحاق الطبري، ومن لا أحصي من شيوخنا يحكون، أنهم سمعوا أبا جعفر المعروف بابن بريَّة الإمام يقول: رقي هذا المنبر ـ يعني منبر مسجد جامع المدينة ـ الواثق في سنة ثلاثين ومائتين، ورقيت هذا المنبر في سنة ثلاثين وثلثمائة، وبين الرقيتين مائة سنة، وأنا وهو في القعدد(٤) إلى المنصور سواء، هو الواثق بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، وأنا عبدالله بن إسماعيل بن إبراهيم بن عيسى بن المنصور.

توفي ابن بريَّة في صفر هذه السنة، وقيل: سنة اثنتين وخمسين (°).

٢٦١٤ - [عبد الرحمن بن برسيا بن عبد الرحمن بن الحسين المحبر، مولى بني هاشم (٦).

كان يسكن سويقة غالب، وحدَّث عن أبي العباس البرتي، والكديمي، روى عنه ابن رزقويه، وابن شاذان، وتوفى في جمادي الأولى من هذه السنة](٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وسكن بغداد، وتوفى بها في صفر سنة خمسين» وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٩/٤١٠ . والبداية والنهاية ٢١/٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) في ص، ل، «أحمد بن على أخبرنا».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «التعدد».

<sup>(</sup>٥) «وقيل سنة اثنتين وخمسين» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٦) في ل؛ دبني هشيم».

<sup>(</sup>٧) هذه الترجمة سقطت من الأصل، ل، ص.

٢٦١٥ - عتبة بن عبيدالله بن موسى بن عبيدالله أبو السائب الهمذاني(١) .

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، [أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: [(٢) عتبة رجل من أهل همذان، وكان أبوه عبيدالله تاجراً مستوراً ديناً، أخبرنا جماعة من الهمذانيين أنه كان يؤمهم في مسجد لهم فوق الثلاثين سنة، ونشأ أبو السائب يطلب العلم، وغلب عليه في ابتداء أمره علم التصوف، والميل إلى أهل الزهد، ثم خرج عن بلده ولقي العلماء، وعني بفهم القرآن، وكتب الحديث، وتفقه على مذهب الشافعي، واتصلت أسفاره فعرف الأمير أبو القاسم بن أبي الساج خبره، وما هو عليه من الفضل فأدخله (٣) إليه فرآه فاضلاً نبيلاً (٤) عاقلاً، فقلده الحكم بمراغة، وتقلد جميع آذربيجان مع مراغة، وعظمت حاله، وقبض على ابن أبي الساج، فعاد إلى الجبل وتقلد همذان، ثم عاد إلى بغداد، وتقلد / أعمالاً جليلة بالكوفة وديار مضر، والأهواز، وعامة الجبل، وقطعة ٤٧/ب من السواد، وتقدم عند قاضي القضاة أبي الحسين بن أبي عمر، وسمع شهادته واستشاره في جميع أموره، ولما قبض المستكفي بالله على محمد بن الحسن (٥)، بن أبي الشوارب قلد أبا السائب مدينة أبي جعفر، ثم قتل اللصوص أبا عبدالله محمد بن عيسى وكان قاضياً على الجانب الشرقي، وتقلد (٢) قضاء القضاة في رجب سنة ثمان وثلاثين وثلثمائة.

وللملاه. . أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أبو بكر [أحمد بن علي] (٧) بن ثابت، أخبرنا أحمد بن علي التوزي، قال: ولد أبو السائب في سنة أربع وستين ومائتين، وتوفى في ربيع الآخر سنة خمسين وثلثمائة.

قال المصنف رحمه الله: ودفن في داره بسوق يحيى .

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٣٢٠/١٢ وفيه: عتبة بن عبدالله بن موسى بن عبيدالله . والبداية والنهاية

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ص، ل، ت: «فأدخل».

<sup>(</sup>٤) «نبيلًا» سقطت من ص، ل، ت.

<sup>(</sup>٥) في ص «الحسين».

<sup>(</sup>٦) في ص: «فقلد».

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

أخبرنا أبو منصور القراز أخبرنا أبو بكر بن ثابت، أخبرنا علي بن أبي علي المعدل، أخبرنا أبو طاهر المخلص، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الذهبي (١) المعروف: بابن القطان، قال: رأيت أبا السائب عتبة بن عبيدالله قاضي القضاة بعد موته، فقلت: ما فعل الله بك مع تخليطك بهذا اللفظ؟ فقال: غفر لي، فقال: فكيف ذلك؟ فقال إن الله تعالى عرض عليَّ أفعالي القبيحة ثم أمر بي إلى الجنة، وقال: لولا أليت على نفسي أن لا أعذب مَنْ جاوز الثمانين لعذبتك، ولكني قد غفرت لك وعفوت عنك، اذهبوا به إلى الجنة. فأدخلتها.

٢٦١٦ ـ محمد بن أحمد بن حبيب بن أحمد بن راجبان، أبو بكر الدهقان (٢) .

بغدادي سكن بخارى، وحدَّث بها عن يحيى بن أبي طالب، والحسن بن محرم، وأبي قلابة الرقاشي وغيرهم، ولد أبو بكر بن حبيب ببغداد سنة ست وستين ومائتين، ودخل بخارى سنة سبع وثمانين ومائتين، ومات ببخارى يوم السبت غرة رجب سنة خمسين وثلثمائة (٣).

٢٦١٧ - [محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يقطين، أبو بكر الأسدي، المقرىء البغدادي(٤).

روى عن أحمد بن محمد ابن الحسن بن عيسى الناسرجي، ونزل مكة وتوفي بها في هذه السنة وكان ثقة

٢٦١٨ ـ محمد بن على بن مقاتل، أبو بكر المقرى.

كان ذا مال عظيم. وتوفي بمصر في شعبان هذه السنة. ووجد في داره دفائن مبلغها ثمانية وتسعين ألف دينار، وأخذت له ودائع وجوهر ثمنه مائتا ألف دينار](٥).

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد: «الدهني».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجّمته في: (تاريخ بغداد ٢٩٦/١ وفيه: «محمد بن أحمد بن خَنْب بن أحمد بن راجيان...». والبداية والنهاية ٢١/ ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٣) في ت: «وصليت على جنازته» وإذا أثبتت في الأصل كان ذلك غير صحيح، لأن ظاهر الكلام أن
 المتكلم هو ابن الجوزي، بينما في الواقع هو الحافظ غنجـار كما يظهر من تاريخ بغداد ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/١٣٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. ويبدأ من بداية ترجمته: محمد بن أحمد بن محمد بن يقطين.

## ثم دخلت

# سنة إحدى وخمسين وثلثمائة

1/54

فمن الحوادث فيها: /

أنه ورد الخبر [في المحرم] (١) بدخول الروم عين زربة في مائة وستين ألف رجل، فطلب المسلمون الأمان فأمنهم ملك الروم، فلما دخل البلد نادى في أول الليل بأن يخرج جميع الناس إلى المسجد الجامع، وأن من تأخر في منزله قتلو، فخرج من أمكنه (١) الخروج، فلما أصبح أنفذ رجاله، فمن وجدوه في منزله قتلوه فقتلوا خلقاً من الرجال والنساء والأطفال، وأمر بقطع نخل البلد فقطع منه أربعون ألف (٣) نخلة، ونادى فيمن حصل (٤) في الجامع أن يخرجوا حيث شاءوا وأن من أمسى فيه قتل، فخرج الناس مبادرين وتزاحموا في الأبواب، فمات بالضغط خلق كثير، ومروا على وجوههم حفاة عراة لا يدرون أين يتوجهون، فمات أكثرهم في الطرقات، ثم أخذ الأسلحة والأمتعة، وأمر بهدم الجامع وكسر المنبر، وهدم سور البلد، والمنازل، وبقي مقيماً في بلاد الإسلام واحداً وعشرين يوماً، وفتح حول حصن زربة (٥) أربعة وخمسين حصناً، بعضها بالسيف وبعضها بالأمان، وقتل خلقاً كثيراً من المسلمين، ثم إن سيف الدولة أعاد بناء عين زربة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص: «أمكن».

<sup>(</sup>٣) «ألف» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «جفل».

<sup>(</sup>٥) في ل: «حول عين زربة».

وفي شهر ربيع الآخر: كتب العامة على مساجد بغداد: لُعن معاوية بن أبي سفيان، ولُعن مَنْ غصب فاطمة فدكا ومن أخرج العباس من الشورى، ومَنْ نفى أبا ذر الغفاري، ومَنْ منع من دفن الحسن عند(١) جده، ولم يمنع معز الدولة من ذلك، وبلغه أن العامة قد محوا(١) هذا المكتوب، فأمر أن يكتب: لعن الله الظالمين لآل رسول الله عليه من الأولين والآخرين، والتصريح باسم معاوية في اللعن فكتب ذلك.

وفي شوال: ورد الخبر بأن الروم استأسروا أبا فراس بن سعيد بن حمدان من منبج وكان متقلداً لها.

وورد الخبر بأنه وقع في الجامدة في آخر يوم من تشرين الثاني برد في كل بردة رطل ونصف ورطلان.

/ وورد الخبر بأن الدمستق ورد إلى حلب بغتة، ولم يعلم سيف الدولة، فخرج إليه وحاربه فانهزم سيف الدولة، وظفر بداره وهي خارج حلب، فوجد فيها ثلثمائة وتسعين بدرة دراهم، فأخذها ووجد له ألف وأربعمائة بغل فأخذها، وأخذ من خزائن السلاح ما لا يُحصى، وأحرق الدار وملك الربض، فقاتله أهل حلب من وراء السور، فقتل من الروم خلق كثير بالحجارة والمقاليع (١)، وسقطت ثلمة من السور على أهل حلب، فقتلتهم فطمع الروم في تلك الثلمة فأكبوا عليها، ودفعهم أهل البلد عنها، فلما جن عليهم الليل (١) اجتمع المسلمون عليها فبنوها، وفزعوا منها، وعلوا عليها فكبروا، ثم إن رجالة الشرط بحلب مضوا إلى منازل الناس وخانات التجار لينهبوها، فقيل للناس: الحقوا منازلكم، فإنها قد نهبت، فنزلوا عن السور وأخلوه، ومضوا إلى منازلهم ليدفعوا عنها، فلما رأى الروم السور خالياً تجاسروا على أن يصعدوه، وأشرفوا على البلد فرأوا الفتنة فيه (٤)، وأن بعضهم ينهب بعضاً، فنزلوا وفتحوا الأبواب ودخلوا،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عنده».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حجوا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وبالمقاطيع».

<sup>(</sup>٣) في ص، ل، ت: «فلما جن الليل».

<sup>(</sup>٤) «فيه» سقطت من ص، ل، ت.

وثلموا السور في عدة مواضع، ووضعوا في الناس السيف، فقتلوا كل مَنْ لقيهم، ولم يرفعوا السيف حتى ضجروا، وكان في البلد ألف ومائتا رجل أسارى الروم فتخلصوا، وكان سيف الدولة قد أخذ من الروم سبعمائة إنسان ليفادي بهم، فأخذهم الدمستق، وسبى من البلد من المسلمين بضعة عشر ألف صبي وصبية ،وأخذ من النساء والسبايا() ما أراد ومن خزائن سيف الدولة وأمتعة التجارما لا يحاط بقيمته، فلما لم يبق معه ما يحمل عليه أحرق الباقي، وأخرب المساجد، وعمد إلى جباب الزيت فصب فيها الماء حتى فاض الزيت وشربته الأرض، وأقام في البلد تسعة (٢) أيام، وكان معه مائتا ألف رجل / فيهم ثلاثون ألفا بالجواشن (٢)، وثلاثون ألفاً من صناع الهدم، وأربعة آلاف بغل عليها في أن ينصرف، قال له ابن أخت الملك: قد فتحنا هذا البلد وقد (٥) بقيت القلعة، هم أن ينصرف، قال له ابن أخت الملك: قد فتحنا هذا البلد وقد (٥) بقيت القلعة، فقال: بلغنا ما لم نكن نظنه [فدع القلعة](١) فسكانها غزاة، قال: لا بد قال: شأنك، فصعد فوقع عليه حجر فمات، فلما أتى به الدمستق أحضر مَنْ كان معه من أسارى المسلمين، وكانوا ألفين ومائتين، فضرب أعناق الجميع (٧).

وفي رمضان: سقط روشن من دار الوزير أبي محمد المهلبي إلى دجلة، وكان عليه جماعة من وجوه الدولة، منهم أبو إسحاق محمد بن أحمد القراريطي فانكسرت فخذه، فحمل وجبرت فصلحت، وأما<sup>(^)</sup> ابن حاجب النعمان فإن نخاع<sup>(٩)</sup> ظهره انقطع، فحمل على سريره<sup>(١٠)</sup>، فأقام عليلاً إلى الجمعة الثانية ومات.

\* \*

<sup>(</sup>۱) «والسبايا» سقطت من ص، ل، ت.

<sup>(</sup>٢) في ص: «سبعة».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بالجواسق».

<sup>(</sup>٤) في ل: «عسكره».

<sup>(</sup>٥) «وقد» سقطت من ص، ل، ت.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) في ل: «جميعهم أعناقهم».

<sup>(</sup>۸) في ص، ل، ت: «ومنهم».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «نخاح».

<sup>(</sup>١٠) في المطبوع: «سرير».

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٦١٩ ـ الحسن بن محمد بن هارون، أبو محمد المهلبي (١).

من ولد المهلب بن أبي صفرة، استوزره معز الدولة أبو الحسين [أحمد] (٢) بن بويه، فبقي في وزارته ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر، وكان يقول الشعر الحسن، وفيه الأدب [الوافر] (٣) وكان يطرب على اصطناع الرجل ويهاج لذلك، وكان له الحلم والأناة.

روى أبو إسحاق الصاغاني، قال: صاغ الوزير أبو محمد المهلبي دواة ومرفعاً وحلاهما حلية ثقيلة، وكانت طول ذراع وكسر في عرض شبر، فقدمت بين يديه، وأبو أحمد الفضل بن عبد الرحمن الشيرازي جالس عن يمينه وأبا أحمد (٤) جالس إلى أحمد الفضل بن عبد الرحمن الدواة، فقال أبو أحمد: ما كان أحوجني إليها / لأبيعها فانتفع بثمنها، فقلت: فأي شيء يعمل الوزير؟ قال: يدخل في خزانته (٥) وسمع الوزير ما جرى بيننا بإصغائه إلينا، ثم اجتمعت بأبي أحمد من الغد، فقال لي: عرفت خبر الدواة؟ قلت: لا قال: فإنه جاءني البارحة رسوله ومعه الدواة، ومرفعها ومنديل، وعشر قطع وخمسة آلاف درهم وقال: الوزير يقول لك أنا عارف بقصور المواد عنك، وتضاعف المؤن عليك، وقد آثرتك بهذه الدواة لما ظننت من استحسانك لها، وجعلت معها ما تكتسي به وتصرفه في بعض نفقتك. فبقيت متعجباً من اتفاق ما تجارينا فيه (٢) وحدث هذا على أثره.

وتقدم الوزير بصناعة (٧) دواة أخرى فصنعت (٨)، ودخلنا إلى مجلسه وقد

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المهلبي أبو محمد». أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٤١/١١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) هكذا في كل النسخ ، وفي المطبوعة: «وأنا جالس».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «في خزانته».

<sup>(</sup>٦) في ص، ل، ت: «ما تجارينا به».

<sup>(</sup>V) في ص، ل، ت، المطبوعة: «بصياغة».

<sup>(</sup>A) في ص، ت، المطبوعة: «فصيغت».

تركت (١) بين يديه وهو يوقع منها، فنظر إليَّ وإلى أبي أحمد ونحن نلحظها فقال: هيه، مَنْ منكما يريدها على الإعفاء من الدخول؟ فاستحيينا، وعلمنا أنه كان قد سمع قولنا، وقلنا: بل يمتع الله الوزير [منها](٢) ويبقيه ليهب ألفاً منها.

توفي أبو محمد المهلبي في هذه السنة عن أربع وستين سنة، ودفن في مقابر قريش.

٢٦٢٠ - دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن، أبو محمد السجستاني المعدل (٣).

سمع الحديث ببلاد خراسان، والري، و حلوان، وبغداد، [والبصرة] ومكة وكان من ذوي اليسار والمشهورين بالبر والأفضال، وله صدقات جارية ووقوف على أهل الحديث ببغداد ومكة وسجستان، وكان قد جاور بمكة زماناً، فجاء قوم من العرب فقالوا: إن أخا لك من أهل خراسان قتل أخا لنا  $^{(1)}$  فنحن نقتلك به. فقال: اتقوا الله، فإن خراسان ليست بمدينة واحدة فاجتمع الناس فخلوا سبيله  $^{(4)}$  فانتقل إلى بغداد فاستوطنها، وكان يقول: ليس في الدنيا مثل داري وذلك  $^{(4)}$  أنه ليس في الدنيا مثل / بغداد، ولا ببغداد مثل القطيعة، ولا في القطيعة مثل درب أبي خلف، وليس في الدرب مثل داري.

وحدَّث ببغداد عن عثمان بن سعيد الدارمي، والحسن بن سفيان النسوي، وابن البراء، والباغندي، وعبدالله بن أحمد، وخلق كثير. روى عنه ابن حيويه، والدارقطني، وابن رزقويه، وعلي، وعبد الملك ابنا بشران وغيرهم، وكان ثقة ثبتاً مأموناً، قبل

<sup>(</sup>۱) في ت، ص، ل: «وتركت».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٨/٣٨٧. والبداية والنهاية ٢٤١/١١، ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «وسجستان وكان قد جاور بمكة زماناً فجاءه قوم من العرب» هذه العبارة في الأصل وضعت بعد: «... والري وحلوان وبغداد والبصرة ومكة».

<sup>(</sup>٦) في ص، ل، ت: «أخانا».

<sup>(</sup>٧) في ص، ل، ت: «فخلوا عنه».

<sup>(</sup>A) في ص، ل: «وذاك».

الحكام شهادته، وصنَّف له الدارقطني كتباً منها: «المسند الكبير» فكان إذا شك في حديث ضرب عليه، قال الدارقطني: لم أر في مشائخنا أثبت منه.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر [أحمد بن علي] (١)، قال: حدثني محمد بن علي بن عبدالله الحداد، عن شيخ سماه، قال: حضرت يوم الجمعة الجامع بمدينة المنصور. قال: وحدثني (٢) أبو القاسم الأزهري، عن أبي عمر ابن حيوية قال: أدخلني دعلج إلى داره وأراني بدراً من المال معبأة في منزله، وقال: يا أبا عمر، خذ من هذا ما شئت، فشكرت له، وقلت له: أنا في كفاية عنها، ولا حاجة لي فيها.

أخبرنا أبو منصور، أخبرنا أبو بكر بن ثابت، قال: حدثني محمد بن علي بن عبدالله الحداد، عن شيخ سماه، قال: حضرت يوم الجمعة مسجد الجامع بمدينة المنصور، فرأيت رجلًا بين يدي في الصف حسن الوقار، ظاهر الخشوع، دائم الصلاة، لم يزل يتنفل مذ دخل المسجد إلى قرب قيام الصلاة (٦)، ثم جلس فغلبتني هيبته، ودخلت قلبي محبته، ثم أقيمت الصلاة فلم يصل مع الناس فكبر علي ذلك وتعجّبتُ من حاله، وغاظني فعله، فلما قضيت تقدمت إليه وقلت له: (٤) أيها الرجل، ما رأيت أعجب من أمرك، أطلت النافلة وأحسنتها، وضيّعتَ (٥) الفريضة وتركتها (٢). فقال مراب لي: يا هذا، إن لي /عدواً وبي علة منعتني من الصلاة، قلت: وما هي؟ قال: أنا رجل علي دين، اختفيت في منزلي مدة بسببه، ثم حضرت اليوم الجامع للصلاة، فقبل أن تقام التفت فرأيت صاحبي الذي له الدين [علي] (٧) ورآني، فمن خوفه أحدثت في ثيابي التفت فرأيت صاحبي الذي له الدين [علي] (٧) ورآني، فمن خوفه أحدثت في ثيابي [وهذا عذري] (٨) فأسألك بالله إلا سترت علي وكتمت أمري، فقلت له: ومَنْ الذي له

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص، ل، ت: «قال حدثني أبو القاسم الأزهري». وما عدا ذلك سقط من هذه النسخ الثلاث.

<sup>(</sup>٣) في ص، ل، ت: «قيام الليل».

<sup>(</sup>٤) «له» سقطت من ص، ل، ت.

<sup>(</sup>٥) في ص، ل، ت: «وتركت».

<sup>(</sup>٦) في ص، ل، ت: «وتركتها».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في ل: «وهذا خبري». ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

عليك الدين؟ فقال: دعلج بن أحمد، وكان إلى جانبه صاحب لدعلج قد صلى وهو لا يعرفه، فسمع هذا القول ومضى في الوقت إلى دعلج (1)، فذكر له القصة، فقال له دعلج: امض إلى الرجل واحمله إلى الحمام، واطرح عليه خلعة من ثيابي، وأجلسه في منزلي حتى انصرف من الجامع. ففعل الرجل ذلك، فلما انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام، فأحضر، وأكل هو والرجل، ثم أخرج حسابه فنظر فيه، فإذا عليه خسمة آلاف درهم، فقال [له] (٢). انظر لا يكون عليك في الحساب غلط أو نسي لك نقده. فقال [له الرجل] (٣): لا، فضرب دعلج على حسابه وكتب تحته الوفاء، ثم أحضر الميزان ووزن له خمسة الاف درهم، وقال له: أما الحساب الأول فقد أحللناك منه (٤) مما بيننا وبينك فيه، وأسألك أن تقبل هذه الخمسة آلاف درهم، وتجعلنا فيب حل من الروعة التي دخلت قلبك برؤيتك أيانا في المسجد الجامع.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر بن ثابت، قال: حدثني أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد العكبري، قال: حدثني أبو الحسين [أحمد]<sup>(٥)</sup> بن الحسين الواعظ، قال: أودع أبو عبدالله بن أبي موسى الهاشمي عشرة آلاف دينار ليتيم، فضاقت يده وامتدت إليها فانفقها، فلما بلغ الغلام مبلغ الرجال أمر السلطان بفك الحجر عنه، وتسليم ماله إليه، وتقدم إلى ابن أبي موسى بحمل المال ليسلم إلى الغلام، قال ابن أبي موسى: فلما تقدم إليَّ بذلك ضاقت عليَّ الأرض بما رحبت، وتحيرت في أمري لا أعلم من أي وجه أغرم المال، فبكرت من داري وركبت بغلتي، وقصدت الكرخ لا أعلم أين أتوجه / وانتهت بي بغلتي (٢) إلى درب السلولي، ووقفت بي على باب مسجد ١٥/أ علم أين أحمد، فثنيت رجلي ودخلت المسجد، وصليت صلاة الفجر خلفه، فلما دعلج بن أحمد، فثنيت رجلي ودخلت المسجد، وصليت صلاة الفجر خلفه، فلما

<sup>(</sup>١) في الأصل: «لدعلج».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) «منه» سقطت من ص، ل، ت.

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل، ص.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «البغلة».

سلم أقبل (١) إليَّ ورحب بي، وقام وقمت معه، ودخل إلى داره، فلما جلسنا جاءته الجارية بمائدة لطيفة وعليها هريسة، فقال: يأكل الشريف، فأكلت وأنا لا أحصل أمري، فلما رأي تقصيري قال: أراك منقبضاً فما الخبر؟ فقصصت عليه قصتي، وأني أنفقت المال، فقال: كل، فإن حاجتك تقضى، ثم أحضر حلوى فأكلنا، فلما رفع الطعام وغسلنا أيدينا قال: يا جارية افتحي ذلك الباب. فإذا خزانة مملوءة زبلًا (٢) مجلدة فأخرج إلي بعضها وفتحها إلى أن أخرج النقد الذي كانت الدنانير منه، واستدعى الغلام والتخت والطيار، فوزن عشرة آلاف دينار وبَدّرها، وقال: يأخذ الشريف هذه، فقلت: يثبتها الشيخ علي فقال: افعل، وقد كاد عقلي يطير فرحاً، فركبت بغلتي وتركت الكيس على القربوس، وغطيته بطيلساني وعدت إلى داري، وانحدرت إلى السلطان بقلب قوي، وجنان ثابت، فقلت: ما أظن إلا أنه قد استشعر فيَّ أني قد أكلت مال اليتيم، واستبددت به، والمال فقد أخرجته، فأحضر قاضي القضاة والشهود، والنقباء، وولاة العهود، وأحضر الغلام وفك حجره، وسلم المال إليه، وعظم الشكر لي، والثناء عليَّ، فلما عُدت إلى منزلي استدعاني أحد الأمراء من أولاد الخلافة، وكان عظيم الحال، فقال: قد رغبت في معاملتك[وتضمينك أملاكي] (٣) بباديةيا ونهر (١) الملك، فضمنت ذلك بما تقرر بيني وبينه من المال، وجاءت السنة، ووفيته وحصل في يدي من الربح ما ٥١/ب له قدر كبير، وكان ضماني لهذه الضياع ثلاث سنين، فلما مضت حسبت حسابي، / وقد تحصل في يدي ثلاثون ألف دينار، فعزلت عُوض العشرة آلاف دينار التي أخذتها من دعلج وحملتها إليه، وصليت معه الغداة، فلما انفتلت(°) وانفتل من صلاته رآني، فنهض معي إلى داره، وقدم المائدة والهريسة، فأكلت بجأش ثابت وقلب طيب، فلما قضينا الأكل، قال لي: خبرك وحالك، فقلت: بفضل الله وبفضلك قد أفدت بما فعلته معي ثلاثون ألف دينار، وهذه عشرة آلاف عوض الدنانير التي أخذتها منك، فقال: ياسبحان

(١) في ص، ل: «انفتل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «زملًا».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ص، ل: «ببادر ويانهر».

<sup>(</sup>٥) «وانقتلت» وسقطت من ص، ل.

الله، والله ما خرجت الدنانير عن يدي ونويت آخذ عوضها حل بها الصبيات، فقلت له: يا شيخ أيش أصل هذا المال حتى تهب لي عشرة آلاف دينار؟ فقال: اعلم أني نشأت، وحفظت القرآن، وسمعت الحديث، وكنت أتبرز، فوافاني رجل من تجار البحر، فقال لي: أنت دعلج بن أحمل؟ فقلت: نعم فقال: قد رغبت في تسليم مالي إليك لتتجر به، فما سهل الله من فائدة كانت بيننا، وما كان من جائحة كانت في أصل مالي، فسلم إلي بارنامجات (۱) بألف ألف درهم، وقال لي: ابسط يدك ولا تعلم موضعاً تنفق فيه هذا المتاع بارنامجات إليه، ولم يزل يتردد إلي سنة بعد سنة يحمل إلي مثل هذا، والبضاعة تنمي، فلما كان في آخر سنة اجتمعنا، قال لي: أنا كثير الأسفار في البحر فإن قضى الله علي بما فلما كان في خلقه فهذا المال لك، على أن تتصدق منه وتبني المساجد، وتفعل الخير، فأنا أفعل مثل هذا، وقد ثمّر الله المال في يدي، فأسألك أن تطوي هذا الحديث أيام حياتي.

توفي دعلج في جمادى الأخرة من هذه السنة، وهو ابن أربع أو خمس وتسعين

 $\Upsilon \Upsilon \Upsilon = 3$  عبدالله بن جعفر بن شاذان، أبو الحسين البزار  $\Upsilon \Upsilon \Upsilon$  .

۲ه/أ

من أهل الجانب الشرقي، حدَّثَ عن الكديمي، وإبراهيم الحربي، وعبدالله بن أحمد، روى عنه الدارقطني، وابن رزقويه(٤)، وكان ثقة.

توفي في جمادي الآخرة من هذه السنة .

**٢٦٢٢ ـ عبد الباقي بن قانع** بـن مرزوق، أبو الحسن الأموي مولاهم (°).

سمع الحارث بن أبي أسامة، وابراهيم الحربي. روى عنه الدارقطني، وابن رزقويه(٦)، وأبو علي بن شاذان، وكان من أهل العلم، والفهم، والثقة، غير أنه تغيّر في

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بارنماجات».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «ما».

<sup>(</sup>٣) البزار: إسم لمن يخرج الدهن من البزر أو يبيعه (الأنساب ١٨٢/٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٨٨/١١. والبداية والنهاية ٢٤٢/١١). .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «رزقونة».

آخر عمره، قال الدارقطني: كان يخطىء، ويصر على الخطأ. توفى في شوال هذه السنة.

 $^{(1)}$ بن زیاد بن هارون بن جعفر أبو بكر المقریء ( $^{(1)}$ ) النقاش ( $^{(2)}$ ):

موصلي الأصل، ويقال انه مولى أبي دجانة سماك بن خرشة، ولد في سنة ست وستين ومائتين، وكان عالماً بحروف القراآت، حافظاً للتفسير، وله تصانيف فيهما، سافر الكثير، وكتب بالكوفة، والبصرة، ومكة، ومصر، والشام، والجزيرة، والموصل، والجبال، وبلاد خراسان، وما وراء النهر.

وحدَّث عن إسحاق بن سفيان الختلي ، وأبي مسلم الكجي وخلق كثير ، روى عنه أبو بكر بن مجاهد ، والخلدي ، والدارقطني ، وابن شاهين ، وابن رزقويه (٤) في آخرين ، وآخر مَنْ حدَّث عنه أبو علي بن شاذان ، وفي حديثه مناكير بأسانيد مشهورة ، وقد كان يتوهم الشيء فيرويه ، وقد وقفه الدارقطني (٥) على بعض ما أخطأ فيه فرجع عن الخطأ(٦) .

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي، قال: حدثني عبيدالله بن [أبي] (٧) الفتح، عن طلحة بن محمد بن جعفر أنه ذكر النقاش، فقال: كان يكذب في ١٥/ب / الحديث، قال أحمد: وسألت البرقاني، فقال: كل حديثه منكر.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (^)، قال: سمعت أبا الحسين بن الفضل القطان، يقول: حضرت أبا بكر النقاش وهو يجود بنفسه، فجعل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «أبو جعفر المقرى».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٠١/ ٢٠١. والبداية والنهاية ٢١ /٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: «وقد وثقه الدارقطني».

<sup>(</sup>٦) في ص، ل، ت: «فرجع عنه».

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(^)</sup> في ص، ل: «أبو بكر بن ثابت».

يحرك شفتيه بشيء لا أعلم ما هو، ثم نادى بعلو صوته: ﴿لمثل هذا فليعملُ العاملون﴾(١) يرددها ثلاثاً، ثم خرجت نفسه.

توفي النقاش في يوم الثلاثاء ثاني شوال هذه السنة، ودفن غداة الأربعاء في داره، وكان يسكن دار القطن.

٢٦٢٤ - [محمد بن الحسن بن مسعود، أبو بكر التمار (٢).

سمع معاذ بن المثنى، والكديمي. وروى عنه ابن رزقويه. وكان ثقة.

٢٦٢٥ ـ محمد بن الحسن بن القاسم بن اسحاق الكاتب(٣).

حدَّث عن بشر بن موسى . روى عنه ابن رزقويه].

۲٦٢٦ ـ محمد بن سعيد، أبو بكر الحربي، الزاهد يعرف: بابن الضرير (٤) دوى عنه ابن رزقويه، وكان ثقة .

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال: أخبرني أحمد بن سليمان (٥) بن علي المقرىء، أخبرنا عبد الواحد بن أبي الحسن الفقيه، قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا بكر ابن الضرير الزاهد، يقول: دافعت الشهوات حتى صارت شهوتي المدافعة فحسب (٦) توفي في ربيع الأول من هذه السنة.

۲۲۲۷ - محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة، أبوبكر البخاري $^{(V)}$ :

حدَّث عن عبد الرزاق وغيره، روى عنه إبراهيم الحربي، وابن أبي الدنيا، والبغوي، وابن صاعد وكان ثقة. توفي في شعبان هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة: الصافات، الآية: ٦١.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة والتي تليها سقطتا من الأصل، ص، ل. وأوردناهما من ت.

أنظر ترجمته في: «محمد بن الحسن بن مسعود» في: تاريخ بغداد ٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٠٦/٢، وفيه: «محمد بن الحسن بن القاسم أبو أحمد الكاتب».

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٥/ ٣١٠. والبداية والنهاية ٢١ /٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «سلمان».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حسب».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١/٥).

### ثم دخلت

## سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها

أنه في اليوم العاشر من المحرم أغلقت الأسواق ببغداد، وعطل البيع، ولم يذبح القصابون [ولا طبخ الهراسون](1) ولا ترك الناس أن يستقوا الماء، ونصبت القباب في ٥٥/أ الأسواق، وعلقت عليها المسوح، وخرجت النساء منتشرات / الشعور يلطمن في الأسواق، وأقيمت النائحة(٢) على الحسين عليه السلام.

وفي نصف ربيع الأول: ورد الخبر بأن ألف رجل من الأرمن ساروا(٣) إلى الرها، فاستاقوا خمسة آلاف رأس من الغنم، وخمسمائة من البقر والدواب، واستأسروا عشرة أنفس، وانصرفوا موقرين.

وفي جمادى الآخرة: قلد أبو بشر عمر بن أكثم القضاء بمدينة السلام بأسرها، على أن يتولى ذلك بلا رزق، وخلع عليه، ورفع عنه ما كان يحمله أبو العباس بن أبي الشوارب، وأمر أن لا يمضي شيئاً من أحكام أبي العباس، وفي شعبان: قلد قضاء القضاة.

وفي شعبان: مات الدمستق الذي فتح بلدة حلب، واسمه: نقفور.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الناحة».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «صاروا».

وفي ليلة الخميس ثامن عشر ذي الحجة: وهو يـوم «غديـر خم» (١) أشعلت النيران، وضربت الدبادب والبوقات، وبكر الناس إلى مقابر قريش.

قال ثابت بن سنان المؤرخ: حدثني جماعة من أهل الموصل ممن أثق<sup>(۲)</sup> به: أن بعض بطارقة الأرمن أنفذ في سنة اثنتين وخمسين وثلثمائة إلى ناصر الدولة رجلين من الأرمن ملتصقين بينهما خمس وعشرون سنة سليمين<sup>(۳)</sup>، ومعهما أبوهما، وأن الالتصاق كان في المعدة، ولهما بطنان، وسرتان، ومعدتان، وأوقات جوعهما وعطشهما تختلف، وكذلك أوقات البول والبراز، ولكل واحد منهما صدر وكتفان، وذراعان، ويدان، وفخذان، وساقان، وقدمان وإحليل، وكان أحدهما يميل إلى النساء والآخر يميل إلى الغلمان، وكان أحدهما إذا دخل إلى المستراح / دخل قرينه معه، وأن ناصر ٥٠/ب الدولة وهب لهما ألفي درهم، وأراد أن يحدرهما إلى بغداد ثم أنصرف رأيه عن ذلك (٤).

أخبرنا محمد بن أبي طاهر، أخبرنا علي بن المحسن التنوخي، عن أبيه، قال: حدثني أبو محمد يحيى بن محمد بن فهد، وأبو عمر أحمد بن محمد الخلال، قالا: حدثنا جماعة كثيرة العدد من أهل الموصل وغيرهم ممن كنا نثق بهم ويقع لنا العلم بصحة ما حدَّثوا به لكثرته وظهوره وتواتره: أنهم شاهدوا بالموصل سنة نيف وأربعين وثلثمائة رجلين أنفذهما صاحب أرمينية إلى ناصر الدولة للأعجوبة منهما، وكان لهما نحو من ثلاثين سنة، وهما ملتزقان من جانب واحد ومن حدِّ فويق الحقو إلى دوين (٥) الابط، وكان معهما أبوهما، فذكر لهم أنهما ولدا كذلك تواماً تراهما يلبسان قميصين وسراويلين كل واحد منهما، لباسهما مفرداً إلا أنهما لم يكن يمكنهما لالتزاق كتفيهما وأيديهما في المشي لضيق دلك عليهما، فيجعل كل واحد منهما يده التي تلي أخاه من

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عند يرحم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: من أثق إليه من أهل الموصل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ملتحيين».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ثم انصرف رابع عشر ذلك».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فوق. . . . . إلى دون» .

جانب الالتزاق خلف ظهر أخيه ويمشيان كذلك، وإنما كانا يركبان دابة واحدة ولا يمكن أحدهما التصرف إلا بتصرف الآخر(١) معه، وإذا أراد أحدهما الغائط قام الآخر معه(٢) وإن لم يكن محتاجاً، وأن أباهما حدَّثهم أنه لما ولدا أراد أن يفرق بينهما، فقيل له: انهما يتلفان لأن التزاقهما من جنب الخاصرة، وأنه لا يجوز أن يسلما، فتركهما، وكانا مسلمين، فأجازهما ناصر الدولة، وخلع عليهما، وكان الناس بالموصل يصيرون إليهما فيتعجبون منهما ويهبون لهما.

قال أبو محمد: وأخبرني جماعة أنهما خرجا إلى بلدهما، فاعتل أحدهما ومات / وبقي الآخر أياماً حتى انتن وأخوه حي لا يمكنه التصرف، ولا يمكن الأب دفن الميت إلى أن لحقت الحي علة من الغم والرائحة، فمات أيضاً فدفنا جميعاً وكان ناصر الدولة قد جمع لهما الأطباء وقال: هل من حيلة في الفصل بينهما، فسألهما الأطباء عن الجوع، هل تجوعان في وقت واحد؟ فقال: إذا جاع الواحد منا تبعه جوع الآخر بشيء يسير من الزمان، وإن شرب أحدنا دواء مسهلاً انحل طبع الآخر بعد ساعة، وقد يلحق أحدنا الغائط ولا يلحق الآخر، ثم يلحقه بعد ساعة فنظروا فإذا لهما جوف واحد وسرة واحدة ومعدة واحدة وكبد واحد وطحال واحد، وليس من الالتصاق أضلاع، فعلموا أنهما إن فصلا تلفا، ووجدوا لهما ذكران، وأربع بيضات، وكان ربما وقع بينهما خلاف وتشاجر فتخاصما أعظم خصومة، حتى ربما حلف أحدهما لا أكلم الآخر أياماً، ثم يصطلحان.

#### \* \* \* ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر.

٢٦٢٨ - عمر بن أكثم بن أحمد بن حيان بن بشر، أبو بشر الأسدي (٣).

ولد سنة أربع وثمانين ومائتين، وولي القضاء ببغداد في أيام المطيع لله من قبل أبي السائب عتبة بن عبيدالله، ثم ولي قضاء القضاة بعد ذلك، وكان ينتحل مذهب

<sup>(</sup>١) في ص، ل، ت، والمطبوعة: «أحدهما المنصرف إلا أن ينصرف. . . ».

<sup>(</sup>٢) «وإذا أراد أحدهما الغائط قام الآخر معه» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١/٢٤٩. والبداية والنهاية ٢٥٢/١١).

الشافعي رحمه الله ، ولم يل قضاء القضاة من الشافعيين قبله غير أبي السائب فقط.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا علي بن المحسن، أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر، قال: لما افتتح المطيع لله والأمير معز الدولة أحمد بن بويه البصرة / في سنة ست وثلاثين وثلثمائة خرج القاضي أبو السائب ٤٥/ب عتبة بن عبدالله(۱) إلى البصرة مهنياً لهما، وكان يكتب له على الحكم عمر بن أكثم، وكان قد نشأ نشوءاً حسناً على صيانة تامة فقبل الحكام(۱) شهادته، ثم كتب للقضاة واستخلفه أبو السائب عند خروجه على الجانب الشرقي، ثم جمع البلد لأبي السائب وهو بالبصرة مع المطيع، فكتب بذلك إلى الحضرة واستخلفه على بغداد بأسرها، فأجرى الأمور مجاريها، فظهرت منه خشونة فانحسم عنه الطمع، ثم أصعد أبو السائب إلى الحضرة، وعاد أبو بشر إلى كتابته وكان جد أبيه حيان قد تقلد القضاء في نواح كثيرة وتقلد أصبهان، ثم تقلد الشرقية، فنظرت فإذا أبو بشر قد جلس في الشرقية في الموضع الذي (۱) جلس فيه عند جد أبيه بعد مائة سنة.

توفي أبو بشر في زبيع الأول من هذه السنة .

**٢٦٢٩ ـ محمد بن إسحاق بن مهران (١) المنقري يعرف: بشاموخ (٥).** 

حدَّث عن أبي العباس البراثي، والحسن بن الجباب، وعلي بن حماد الخشاب، وحديثه كثير المناكير، روى عنه يوسف بن عمر القواس، وابن رزقويه. وتوفي في هذه السنة.

• ٢٦٣٠ - محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت، أبو الطيب الأهوازي (٢).

<sup>(</sup>١) في ص، ل، ت: «عبيدالله».

<sup>(</sup>٢) في ص: «الحاكم».

<sup>(</sup>٣) «وفي الشرقية في الموضع الذي» سقطت من ص. وفي ص بدلًا منها: «فيما».

<sup>(</sup>٤) في ص: «بهران».

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ١/٣٥٨).

سكن بغداد، وحدَّث بها عن أبي خليفة الفضل بن الحباب البصري وغيره، روى عنه الدارقطني، وكان صدوقاً وتوفي في هذه السنة.

**۲۹۳۱ ـ محمد بن أحمد بن يوسف** بن جعفر، أبو الطيب المقرىء يعرف: بغلام ابن شنبوذ (۱).

خرج من بغداد وتغرب، وحدث بجرجان وأصبهان عن إدريس بن عبد الكريم، وابن شنبوذ وغيرهما. وتوفي في هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ١/٣٧٧).

## ثم دخلت

## سنة ثلاث وخمسين وثلثمائة

1/00

فمن الحوادث فيها:/

أنه عمل في عاشوراء مثل ما عمل في السنة الماضية من تعطيل الأسواق وإقامة النوح، فلما أضحى النهار [يومئذ](١) وقعت فتنة عظيمة في قطيعة أم جعفر وطريق مقابر قريش بين السُّنَّة والشيعة، ونهب الناس بعضهم بعضاً، ووقعت بينهم جراحات.

وورد الخبر بنزول جيش ضخم من الروم على المصيصة وفيه الدمستق، وأقام عليها سبعة أيام، ونقب في سورها نيفاً وستين نقباً ولم يصل، ودافعه أهلها وانصرف، إذ قصرت به الميرة بعد أن أقام ببلاد الإسلام خمسة عشر يوماً، وأحرق الدمستق<sup>(۲)</sup> المصيصة [وأذنة، وطرطوس، وذلك لمعاونتهم أهل مصيصة على الروم]<sup>(۳)</sup>، فظفر بهم الروم، فقتلوا منهم نحو خمسة آلاف رجل، وقتل أهل أذنة وأهل<sup>(٤)</sup> طرسوس من الروم عدداً كثيراً. وقال الدمستق قبل انصرافه عن المصيصة: يا أهل المصيصة، إني منصرف عنكم لا لعجز عن فتح مدينتكم، ولكن لضيق العلوفة، وأنا عائد إليكم بعد هذا الوقت، فمن أراد منكم الهرب فليهرب قبل رجوعي، فمن وجدته قتلته.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وستاق».

 <sup>&</sup>quot;" ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص ما عدا كلمة «على الروم» فهي مثبتة في ص.

<sup>(</sup>٤) «وأهل» سقطت من ص، ل، ت.

وورد الخبر في ربيع الأول: أن الغلاء بأنطاكية وسائر الثغور اشتد حتى لم يقدر على الخبز، وانتقل من الثغور إلى دمشق وغيرها حمسون ألفاً هرباً من الغلاء.

وفي جمادى الأولى: ورد الخبر بأن الهجريين أنفذوا سرية إلى طبرية واستمدوا<sup>(١)</sup> من سيف الدولة حديداً فقلع<sup>(٢)</sup> أبواب الرقة ـ وكانت من حديد ـ وأخذ كل حديد وجد حتى أخذ صنجات الباعة والبقالين، فبعثها إليهم حتى كتبوا إليه: اننا قد استغنينا.

وفي جمادي الآخرة: أراد معز الدولة الإصعاد إلى الموصل، فانحدر إلى الخليفة فودَّعه وخرج.

وروى هلال / بن المحسن الصابي، عن أبي الحسن ابن الخراساني حاجب معز الدولة، قال: كنت مع معز الدولة بحضرة المطيع، فلما تقوض المجلس قال لي: قل للخليفة: أريد أن أطوف الدار وأشاهدها، وأتأمل صحونها وبساتينها، فيتقدم إلي من يمشي معي ويطيفني. فقلت له ذلك، فتقدم إلى خادمه شاهك وحاجبه ابن أبي عمرو، فمشيا بين يديه وأنا وراءهما بعدنا عن حضرة الخليفة، فقالا له (٣): لا يجوز أن نتخرق الدار في أكثر من نفسين (٤) أو ثلاثة، فاختر من تريد واردد الباقين. فأخذ أبا جعفر الصيمري معه، ونحن عشرة من غلمانه وحجابه، ووقف باقي الجند والحواشي في صحن السلام، ودخلنا ومضى الأمير مسرعاً فلحقته وجذبت قباءه من خلفه، فالتفت صحن السلام، ودخلنا ومضى الأمير مسرعاً فلحقته وجذبت قباءه من خلفه، فالتفت تسترسل هذا الاسترسال، وتعدو من غير تحفظ ولا استظهار، ألا تعلم أنه قد فتك في هذا الدار بألف أمير ووزير، وما كان غرضك في أن تطوف وحدك، أليس لو وقف لنا عشرة نفر من الخدم أو غيرهم في هذه الممرات الضيقة لأخذونا؟ فقال له الصيمري: قد

<sup>(</sup>١) في ص، ل: «واستهدوا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فقطع».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وفقالا انه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «اثنين».

<sup>(</sup>٥) في ل، ص: «موضح».

صدقك، فقال: قد كان ذلك غلطاً والآن فإن رجعنا الساعة علم أننا قد فزعنا وخفنا، وسقطنا بذلك من أعينهم وضعفت هيبتنا في صدورهم، ولكن احتفوا بي فإن مائة من هؤلاء لا يقاوموننا ونحن نسرع في رؤية ما نراه.

قال: فسعينا سعياً حثيثاً وانتهينا إلى دار فيها صنم من صفر على صورة امرأة، وبين يديه أصنام صغار كالوصائف، فرأينا من ذلك ما أعجبنا، وتحيَّر معز الدولة، وسأل عن الصنم، فقيل له: هذا صنم حمل في أيام المقتدر بالله من بلد من بلاد الهند<sup>(۱)</sup> لما فتح صاحب عمان ذلك البلد، وقيل: إنه كان يعبد هناك: فقال معز الدولة: اني قد استحسنت / هذا الصنم، وشغفت به، ولو كانت مكانه جارية لاشتريتها بمائة ألف دينار ٢٥/أ على قلة رغبتي في الجواري، وأريد أن أطلبه من الخليفة ليكون قريباً مني فأراه في كل وقت، فقال له الصيمري: لا تفعل، فإنه ينسبك في ذلك إلى ما ترتفع عنه.

قال: وبادرنا بالخروج، فما رجعت إلينا عقولنا إلا بعد اجتماعنا مع أصحابنا، ونزل معز الدولة الطيار، فقال لأبي جعفر الصيمري: قد ازدادت محبتي للمطيع لله وثقتي به؛ لأنه لو كان يضمر لي سوءا أويريده بي لكنا اليوم في قبضته. فقال الصيمري: الأمر على ذلك. وصعد معز الدولة إلى داره، وأمر بحمل عشرة آلاف درهم إلى نقيب الطالبيين ليفرقها فيهم شكراً لله على سلامته.

# \* \* ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

۲۹۳۲ ـ بكار بن أحمد بن بكار بن بنان بن بكار بن زياد بن درستويه، أبو عيسى المقرىء(٢):

ولد في صفر سنة خمس وسبعين ومائتين، وحدَّث عن عبدالله بن أحمد وغيره، وروى عنه أبو الحسن الحمامي. وكان ثقة ينزل بالجانب الشرقي في سوق يحيى (٣)، وكان زائداً عن ستين سنة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «من طرف بلاد الهند».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٧/١٣٤. والبداية والنهاية ٢٥٤/١١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وسوق».

توفي في ربيع الأول من هذه السنة، ودفن عند قبر أبي حنيفة في مقبرة الخيزران.

٢٦٣٣ - ثوابة بن أحمد بن ثوابة بن مهران بن عبدالله ، أبو الحسن الموصلي(١٠):

قدم بغداد وحدَّث بها عن أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى وغيره. روى عنه الدارقطني، وابن رزقويه (٢)، وكان صدوقاً. وتوفى في محرم هذه السنة.

 $^{(7)}$  - جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم ، أبو محمد المؤدب  $^{(7)}$  .

واسطي الأصل، سمع الباغندي، والكديمي، وعبدالله ابن أحمد. .وى عنه ابن رزقويه، وأبو علي بن شاذان. وكان ثقة كثير الحديث. توفي في رمضان هذه السنة.

٢٥/ب ٢٦٣٥ ـ شجاع (٤) [بن جعفر] (٥) بن أحمد / أبو الفوارس (٦) الوراق الواعظ (٧) :

كان يذكر أنه من ولد أبي أيوب الأنصاري، وحدَّث عن عباس الدوري وابن أبي خيثمة (^)، والكديمي. وروى عنه أبو علي بن شاذان، وتوفي في هذه السنة.

٢٦٣٦ \_ [عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن، أبو بكر، الرازي الأصل، النسائي (٩).

روى عن الجنيد، وسمنون، وأبي عثمان وغيرهم. وكتب الحديث ورواه، وكان ثقة. توفى في هذه السنة.

٢٦٣٧ - عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن الواثق بالله، أبو محمد الهاشمي (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٤٩/٧، وفيه: «أبو الحسين».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٣١/٧).

<sup>(</sup>٤) في ت: «شجاع بن محمد بن أحمد...».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ص: «ابن أبي الفوارس».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (طبقات الأولياء ص ٣٦٠. وطبقاتُ الصوفية ١٩٢ ـ ١٩٤. والحلية ٢٣٧/١٠).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «وأبي خيثمة».

<sup>(</sup>٩) هذه الترجمة والتي تليها سقطتا من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٤٥٧).

سمع أبا مسلم الكجي، وأبا شعيب الحراني، ويوسف القاضي، وجعفر الفريابي. روى عنه الدارقطني، وابن رزقويه، وكان ثقة، توفي في ذي الحجة].

٢٦٣٨ - محمد بن إسماعيل بن موسى بن هارون، أبوالحسين الرازي (١) المكتب (٢).

سكن بغداد بقصر عيسى، وحدَّث عن أبي حاتم الرازي، وإبراهيم الحربي وغيرهما. وهو ضعيف، وله أحاديث منكرة، منها:

ما أخبرنا به عبد الرحمن بن محمد (٣). أخبرنا أبو بكر علي بن ثابت (٤) الخطيب، أخبرنا علي بن أحمد الوزان (٥) أخبرنا محمد بن إسماعيل بن موسى، حدثنا عمرو بن تميم [بن سيار] (٢) قال حدثنا هوذة بن خليفة عن ابن جريج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «إن سركم أن تزكو صلاتكم فقدموا خياركم».

قال الخطيب: هذا حديث منكر بهذا الإسناد، ورجاله كلهم ثقات، والحمل فيه على الرازي، وكان أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري يكذبه في رواياته.

 $^{(\vee)}$  . محمد بن المهلب، ويلقب بندار، ويكنى : أبا الحسين الشيرازي  $^{(\vee)}$  .

كان الشبلي يعظمه ، وتوفى في هذه السنة .

• ٢٦٤ ـ محمد بن محمد بن الحسن ، أبو عبدالله التروغندي الطوسي  $(^{\wedge})$ :

صحب أبا عثمان الحيري، وكان عالي الهمة، لـ كرامـات. [توفي في هـ ذه السنة] (٩)

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الفزاري».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/٥٠).

<sup>(</sup>٣) (بن محمد) سقطت من ص، ل، ت.

<sup>(</sup>٤) «على بن ثابت» سقطت من ل، ص، ت.

<sup>(</sup>٥) في ص، ل، تاريخ بعداد. «الرزاز».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «حدثنا عمر بن تميم، حدثنا».

<sup>(</sup>٧) البزار: هو من يكون مكثراً من شيء يشتري منه من هو أسفل منه أو أخف حالًا وأقل مالًا منه ثم يبيع ما يشتري منه من غيره. (الأنساب ٣١١/٢).

<sup>(</sup>٨) في ص: «البروغُندي». انظر ترجمته في: طبقات الأولياء ص ٢٤٢. وطبقات الصوفية ٤٩٤ ـ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

٢٦٤١ - محمد بن أبي الطيب أحمد بن أبي القاسم عبدالله بن محمد البغوي يكنى أبا الفتح (١)

حدَّث عن بشر بن موسى، وجده البغوي.

وتوفي في يوم السبت لاثنتي عشرة بقيت من المحرم من هذه السنة.

۲۶۲۷ - أبو إسحاق الهجيمي (۲): ولد في سنة خمسين ومائتين، وسمع الحديث، وأقسم لا يحدّث أو يجوز المائة، فأبر الله عز وجل قسمه فجازها (۲)، وحدَّث في المحرم سنة ٧٥/أ إحدى وخمسين وثلاثمائة، / وتوفي في هذه السنة. رحمه الله وإيانا وجميع المسلمين (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: البغوي: نسبة إلى بلدة من بلاد خراسان يقال لها بنع، وبغشور. (الأنساب ٢٥٤/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٥٤/١١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وجاوزها».

<sup>(</sup>٤) «رحمه الله وإياناوجميع المسلمين» سقطت من. ص، ل، ت.

### ثم دخلت

## سنة أربع وخمسين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه عمل في يوم عاشوراء ما جرت به عادة القوم من إقامة النوح، وتعليق المسوح.

وفي ليلة السبت الثالث عشر من صفر: انكسف القمر [كله](١).

وفي ليلة الثلاثاء لعشر بقين من ربيع الآخر: كبس مسجد براثا، وقتل في قوامه(٢) نفسان.

وفي نيسان: جاء برد كبار جداً ، حكى بعض مَنْ يوثق بـه أنه وزن بـردة فكان (٣) فيهـا مائة درهم .

وفي يوم الأربعاء لأربع خلون من جمادى الآخرة. من هذه السنة: تقلد أبو أحمد الحسين بن موسى الموسوي نقابة الطالبيين بأسرهم سوى أبي الحسن بن أبي الطيب وولده، فإنهم استعفوا منه، فرد أمرهم إلى أبي الحسن علي بن موسى حمولي.

وفي سحر يوم السبت لثمان بقين من جمادى الأولى: ماتت أخت معز الدولة، فركب الخليفة (المطيع لله)(٤) في طياره، وأصعد إليه إلى بستان الصيمري [الذي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «من قوامه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كان».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

ذكرنا أنه بناه في حوادث تلك السنة وكان صعود الخليفة إليه بسبب تعزيته بأخته، فلما بلغ معز الدولة صعود الخليفة إليه في دجلة] (١) نزل إليه معز الدولة ووقف في الدرجة ولم يكلفه الصعود، فعزاه الخليفة فشكره معز الدولة وقبل الأرض دفعات، ثم انحدر [المطيع إلى دار الخليفة] (١).

وورد الخبر أن ملك الروم جاء إلى المصيصة ففتحها وقتل من أهلها مقتلة عظيمة، وساق مَنْ بقي، وكانوا نحو مائتي ألف [وقد ذكرنا أنه كان في العام الماضي أتى نحوها ولم ينل منها، لأجل قلة الميرة عليه، وقال ما قال، فلما كان في هذه السنة، وهي سنة أربع وخمسين وثلثمائة فتحها عنوة] (٣) ومضى إلى طرسوس [طالباً لحصارها] (٤)، فأذعنوا بالطاعة، فأعطاهم الأمان فدخلها، وأمرهم بالانتقال عنها، فانتقلوا، وجعل المسجد الجامع اصطبلاً لدوابه، ونقل ما فيه من القناديل إلى بلده، وأحرق المنبر، ثم أمر بعمارتها فتراجع أهلها وتنصّر بعضهم.

/ب وفي هذه السنة (٥): جعل المسير بالحاج / إلى أبي أحمد الحسين بن موسى النقيب، وعمل يوم غدير خم ببغداد ما تقدم ذكره من إشعال النار في ليلته، وضرب الدبادب والبوقات، وبكور الناس إلى مقابر قريش.

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

**٢٦٤٣ ـ أحمد** بن الحسين (٦) بن الحسن (٧) بن عبد الصمد، أبو الطيب الجعفي الشاعر المعروف: بالمتنبى (٨):

وفي ص سقط كذلك ما بين المعقوفتين بالإضافة إلى: «نزل إليه معز الدولة ووقف» ومكانها في ص: «ليعوده فنزل إليه معز الدولة ووقف». وكلمة «معز الدولة» سقطت من ل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فيها».

<sup>(</sup>٦) «بن الحسين» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «عبد المحسن».

<sup>(^)</sup> أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٠٢/٤. والبداية والنهاية ٢٥٦/١١: ٢٥٩).

كان أبوه يعرف بعبدان، قال شيخنا ابن ناصر: سمعت أبا زكريا يقول: سمعت أبا القاسم بن برهان، يقول: عبدان بفتح العين جمع عبدانة، وهي النخلة الطويلة، ومن قال: عبدان بكسر العين فقد أخطأ.

ولد المتنبي بالكوفة سنة ثلاث وثلثمائة، ونشأ بالشام فأكثر المقام بالبادية، وطلب الأدب، وعلم العربية، وفاق أهل عصره في الشعر، واتصل بالأمير أبي الحسن بن حمدان المعروف بسيف الدولة، فانقطع إليه، وأكثر القول في مديحه (١)، ثم مضى إلى مصر فمدح [بها] (٢) كافورا الخادم [الأخشيدي ثم] (٣) ورد [بعد ذلك] (١) بغداد.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا علي بن المحسن التنوخي، عن أبيه، قال: حدثني أبو الحسن محمد بن يحيى العلوي، قال: كان المتنبي وهو صبي ينزل في جوار بالكوفة، وكان أبوه يعرف بعبدان السقاء، يستقي لنا ولأهل المحلة، ونشأ هو محباً للعلم والأدب، وصحب الأعراب فجاءنا بعد سنين بدوياً قحاً وكان تعلم الكتابة والقراءة، وأكثر من ملازمة الوراقين.

فأخبرني وراق كان يجلس إليه، قال لي: ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عبدان، قلت له: كيف؟ قال: كان اليوم عندي وقد أحضر رجل كتاباً من كتب الأصمعي نحو ثلاثين ورقة ليبيعه، فأخذ ينظر فيه طويلاً، فقال له الرجل: يا هذا أريد بيعه وقد قطعتني عن ذلك، / وإن كنت تريد حفظه فهذا إن شاء الله يكون بعد شهر، فقال له: ١٥٨ فإن كنت قد حفظته في هذه المدة مالي عليك، قال: أهب لك الكتاب، قال: فأخذت الدفتر من يده، فأقبل يتلوه علي إلى آخره ثم استلمه(٥) فجعله في كمه، فقام صاحبه وتعلق به وطالبه بالثمن، فقال: ما إلى ذلك سبيل قد وهبته لي فمنعناه منه، وقلنا له: أنت شرطت على نفسك هذا للغلام فتركه عليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مدحه».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص ما عدا «ثم» لم تسقط من ص.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «استلبه».

قال المحسن: وسألت المتنبي عن نسبه فما اعترف لي به، وقال: أنا رجل أختط (١) القبائل، وأطوي البوادي وحدي، ومتى انتسبت لم آمن أن يأخذني بعض العرب بطائلة بيننا(٢) وبين القبيلة التي انتسب إليها، وما دمت غير منتسب إلى أحد فأنا أسلم على جميعهم.

قال المحسن: واجتمعت بعد موت المتنبي بعد سنين مع القاضي أبي الحسن ابن أم شيبان الهاشمي، وجرى ذكر المتنبي، فقال: كنت أعرف أباه بالكوفة شيخاً يسمى: عبدان، يستقي على بعير له، وكان جعفياً صحيح النسب، قال: وكان المتنبي لما خرج إلى كلب، فأقام بينهم (٣) ادعى أنه علوي حسني، ثم ادعى بعد ذلك النبوة، ثم عاد يدعي أنه علوي إلى أن شهد عليه بالشام بالكذب في الدعوتين، وحبس دهراً طويلاً، وأشرف على القتل، ثم استتيب وأشهد عليه بالتوبة وأطلق.

قال المحسن: وحدثني أبو علي بن أبي حامد، قال: سمعت خلقاً كثيراً بحلب يحكون وأبو الطيب المتنبي بها إذ ذاك أنه تنبأ في بادية السماوة ونواحيها إلى أن خرج بها لؤلؤ أمير حمص، فقاتله وأسره وشرَّد مَنْ كان اجتمع إليه من كلب وكلاب وغيرهما من قبائل العرب، وحبسه دهراً طويلاً فاعتل وكاد يتلف، فسئل في أمره، فاستتابه وكتب عليه ببطلان ما ادعاه / ورجوعه إلى الإسلام، قال: وكان قد تلا على البوادي كلاما ذكر أنه قرآناً أنزل عليه، فمن ذلك: «والنجم السيار، والفلك الدوار، والليل والنهار، إن الكافر لفي أخطار، إمض على سنتك واقف أثر من كان قبلك من المرسلين، فإن الله قامع بك زيغ من ألحد في دينه وضل عن سبيله».

قال: وكان المتنبي إذا شوغب في مجلس سيف الدولة فذكر أن له (٤) هذا القرآن وأمثاله مما يحكى عنه فينكره ويجحده. قال: وقال ابن خالويه النحوي يوماً في مجلس سيف الدولة: لولا أن الأخر جاهل لما رضي أن يدعى بالمتنبي، لأن «متنبي» معناه:

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «أخبط».

<sup>(</sup>٢) في ل: «بينها».

<sup>(</sup>٣) في ص، ل: «فيهم».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يذكر له».

1/09

كاذب، ومَنْ رضي أنه يدعي بالكذب فهو كاذب(١) فهو جاهل؛ فقال له: أنا لست أرضى أن أدعى به<sup>(۲)</sup> وإنما يـدعوني بـه مَنْ يريـد الغض<sup>(۳)</sup> مني، ولست أقدر على الامتناع.

قال المحسن: فأما أنا فسألته في الأهواز سنة أربع وخمسين وثلثمائة عن معنى المتنبي، فأجابني بجواب مغالط لي، وقال: هذا شيء كان في الحداثة أوجبته الصورة \_ فاستحييت أن أستقصي عليه، فأمسكت (١).

### ذكر مقتل المتنبى

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن [ثابت] (٥) الحافظ قال: حدثني علي بن أيوب قال: خرج المتنبي من بغداد إلى فارس، فمدح عضد الدولة وأقام عنده مديدة، ثم رجع من شيراز يريد بغداد، فقتل بالطريق بالقرب من النعمانية في شهر رمضان، وقيل: في شعبان [من](٦) سنة أربع وخمسين وثلثمائة، وفي سبب قتله ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان معه مال كثير فقتلته العرب لأخذ ماله، فذكر بعض العلماء أنه وصل إليه من عضد الدولة أكثر من مائتي ألف درهم، والقصيدة قصيدته التي يقول (٧)

فلم أبصر به حتى أراكا

وأنى (٩) شئت يا طرقى فكونى

أذاة أو نجاة (١٠) أو هلاكا

(١) (فهو كاذب) سقطت من ص، ل.

ولو انى استطعت غضضت (^) طرفى

وفي آخرها:

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: (أدعى بهذا).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «العق».

<sup>(</sup>٤) في ت ذكرت أبيات للمتنبي، فقال المؤلف: ﴿وأشعاره فائقة الحسن. . . ، ثم ساق الأشعار، وبعدها: ذكر مقتل المتنبى.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) «يقول» سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٨) في ص، ل: ﴿حفظت﴾.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: و«إما».

<sup>(</sup>۱۰) في ص، ل: «نجاحاً».

فجعل قافية البيت الهلاك فهلك، وذلك أنه ارتحل عن شيراز بحسن حال، وكثرة مال، ولم يستصحب خفيراً، فخرج عليه أعراب فحاربهم فقتل هو وابنه محمد وفتى  $(^{Y})$  من غلمانه، وفاز الأعراب بأمواله، وكان قتله بشط دجلة في موضع يعرف بالصافية، يوم الأربعاء لثلاث بقين من رمضان سنة أربع وخمسين وثلثمائة  $(^{Y})$ ، واسم قاتله: فاتك بن أبى الجهل الأسدي.

والثاني: أن سبب قتله: كلمة قالها عن عضد الدولة، فدس عليه مَنْ قتله.

وذكر مظفر بن علي الكاتب قال: اجتمعت برجل من بني ضبة (٤)، يكنى: أبا رشيد، فذكر أنه حضر قتل المتنبي، وأنه كان صبياً حين راهق حينئذ، وكان المتنبي قد وفد على عضد الدولة وهو بشيراز، ثم صحبه إلى الأهواز فأكرمه ووصله بثلاثة آلاف دينار، وثلاث كساء، في كل كسوة سبع قطع، وثلاثة أفراس بسروج محلاة، ثم دس عليه مَنْ سأله: أين هذا [العطاء](٥) من عطاء سيف الدولة بن حمدان، فقال المتنبي: هذا أجزل، إلا أنه عطاء متكلف، وكان سيف الدولة يعطي طبعاً، فاغتاظ عضد(١) الدولة لما نقل إليه هذا، وأذن لقوم من بني ضبة(٧) في قتله إذا انصرف، قال: فمضيت مع أبي، وكنا في ستين راكباً، فكمنا في وادٍ فمر في الليل، ولم يعلم به، فلما أصبحنا تقفينا(٨) أثره فلحقناه، وقد نزل تحت شجرة كمثري وعندها عين، وبين يديه سفرة طعام، فلما رآنا قام ونادى: هلمها وحمه العرب، فلم يحمه / أحد فأحس بالداهية، فك ومعه فلما رآنا قام ونادى: هلمها وحمه العرب، فلم يحمه / أحد فأحس بالداهية، فك ومعه

٩٥/ب فلما رآنا قام ونادى: هلموا وجوه العرب، فلم يجبه / أحد فأحس بالداهية، فركب ومعه ولده وخمسة عشر غلاماً، له، وجمعوا الرجال والجمال والبغال، فلو ثبت مع الرَّجالة لم يقدر عليه، ولكنه برز إلينا يطاردنا. قال: فقتل ولده، وأخد غلمانه، وانهزم شيئاً يسيراً (٩). فقال له غلام له: أين قولك.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ابنه محسن».

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: (وبقي).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هذه السنة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ظبة).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (سيف الدولة).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (ظبة).

<sup>(</sup>٨) في ص، ل: «تبعنا».

<sup>(</sup>٩) في ص: (يسيراً يسيراً). وفي ل: (شيئاً فشيئاً).

الخيل والليل والبيداء تعرفني والحرب والضرب والقرطاس والقلم

فقال له: قتلتني قتلك الله، والله لا انهزمت اليوم، ثم رجع كاراً علينا فطعن زعيمنا في عنقه فقتله، واختلفت عليه الرماح فقتل، فرجعنا إلى الغنائم، وكنت جائعاً فلم يكن لي هم إلا السفرة، فأخذت آكل منها، فجاء أبي فضربني بالسوط، وقال: الناس في الغنائم وأنت مع بطنك؟ أكفأ ما في الصحاف، وأعطنيها، فكفأت ما فيها ودفعتها إليه، وكانت فضة، ورميت بالدجاج والفراخ في حجرتي.

والثالث: أن المتنبي هجم على ضبَّه الأسدي فقال:

ما أنصف القوم (١) ضبّه. وأمه الطرطبّه

فبلغته فأقام له في الطريق مَنْ قتله، وقتل ولده، وأخذ ما معه، وكان ضبة يقطع الطريق. ذكره هلال بن المحسن الصابي.

وأشعاره فائقة الحسن، رائعة (٢) الصناعة، وقد ذكرت من منتخبها أبياتاً كعادتي عند ذكر كل شاعر. [أذكره، فمن ذلك قوله] (٣).

حاشى (٤) الرَّقيبُ فخانته ضَمائِرُه وكاتم الحب يـوم البين منهتكُ يا مَنْ تحكم في نفسي فعـذبني تمضي الركائب والأبصار شاخصة (٥) حلو خلائقه شـوس حقـائقـه تضيق عن جيشه الدنيا ولو رحُبَتْ وله: /.

لك يا منازل في القلوب منازل

وغيض الدَّمع فانهلت بوادره وصاحب الدمع لا تخفى سرائره ومَنْ فؤادي على قتلي يظافره منها إلى الملك الميمون طائره يُحصي الحصى قبل أن يُحصى مآثره كصدره لم تضق فيها عساكره

أَقْفُرتِ أُنتِ وهُنَّ منك أواهــلُ

1/7.

<sup>(</sup>١) في ص، ل: «اليوم».

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: «محكمة».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «حار».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «والأشخاص ناظرة».

يعلمن ذاك وما علمت وإنما وأنا الذي اجتلب المنيَّة طرفه أثني عليك ولو تشاء لقلت لي لا تجسر الفصحاء (١) تنشد ها هنا ما نال أهل الجاهلية كلهم وإذا أتسك مذمتي من ناقص

وله :

قد علم البين منا البين أجفانا قدكنتأشفق من دمعي على بصري تهدي البوارق أخلاف المياه لكم إذا قدمت على الأهوال (٢) شيعني لا أستزيدك فيما فيك من كرم

وله:

كل يوم لك احتمال جديدُ وإذا كانت النفوس كبارآ

وله:

أجاب دمعي وما الداعي سوى طلل ظللت بين أصيحابي أكفكفه أشكو النوى ولهم من مقلتي أرق وما صبابة مشتاق على أمل وما صبابة مشتاق على أمل الهجر أقتل لي مما أراقبه قد ذقت شدة أيام ولذتها

أولاً كما يبكي عليه العاقلُ فمن المطالب والقتيل القاتل قصرت فالإمساك عني نائل بيتاً ولكني الهزيسر الباسل شعري ولا سمعت بسحري بابل فهي الشهادة لي بأني فاضل

تدمى وألف في ذا القلب أحزانا فاليوم كل عزيز بعدكم هانا وللمحب من التذكار نيرانا قلب إذا شئت أن يسلاكم خانا أنا الذي نام إن نبهت يقظانا

ومسير للمجد فيه مُقام تعبت في مرادها الأجسام

دعا فلباه قبل السركب والإبل فظل يفسح بين العذر والعذل كذاك أشكو وما أشكو سوى الكلل من اللقاء كمشتاق بلا أمل/ أنا الغريق فما خوفي من البلل فما حصلت على صاب ولا عسل

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الشعراء».

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: «الأحوال».

وقد أراني الشباب الروح في بدني خلد ما تراه ودع شيئاً سمعت به

لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي وما كنت ممن يدخل العشق قلبه وبين الرِّضى والسخط والقرب والنوى وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وما كمد الحساد مما قصدته

وله:

من الجآذر في زي الأعاريب إن كنت تسأل شكاً في معارفها كمم زُوْرَة لك في الأعراب خافية أزُورهم وسواد الليل يشفع لي قد حالفوا(٢) الوحش في سُكنى مراتعها جيرانها وهم شر الجوار لها فؤاد كل محب في بيوتهم أفدي ظباء فالاً ما عرفن بها أفدي ظباء فالاً من ليست مموهة ومَنْ هوى كل من ليست مموهة كأن كل سؤال في مسامِعها كأن كل سؤال في مسامِعها أنت الحبيب ولكنى أعوذ به

وقـد أراني المشيب الـروح في بـــدلي في طلعة البدر(١) ما يغنيك عن زُحَـلِ

وللحب ما لم يبق مني وما بقي ولكن من يبصر جُفونك يعشق مجال لدمع المقلة المترقرق وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي ولكنه من يرحم البحر يغرق

حمر الحُلَى والمطايا والجلابيب فمن بلاك بتسهيد وتعذيب أدهى وقد رقدوا من زورة الذيب وأنثني وبياض الصبح يغري بي وخالفوها بتقويض وتطنيب وصحبها وهم شر الأصاحيب ومال كل أخيذ المال مَسْلُوب مُضْغَ الكلام ولا صبغ الحواجَيب أوراكهن صقيلات العَراقيب تركت لون مشيبي غير مخضوب تركت لون مشيبي غير مخضوب من أن أكون محباً غير محبوب

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الشمس».

<sup>(</sup>٢) من ص، ل: «وافقوا».

٢٦٤٤ - علي بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول، أبو الحسن التنوخي القاضي (١).

ولد في شوال سنة إحدى وثلثمائة، وكان حافظاً للقرآن، قرأ على أبي بكر بن مقسم بحرف حمزة، وقرأ على ابن مجاهد بعض القرآن، وتفقه على مذهب أبي حنيفة، وقرأ من النحو واللغة والأخبار والأشعار (٢)، وقال الشعر، وتقلد القضاء بالأنبار، وهيت، من قبل أبيه، ثم ولي من قبل الراضي بالله سنة سبع وعشرين القضاء بطريق خراسان، ثم صرف وبقي إلى أن قلده أبو السائب عتبة بن عبدالله (٣) في سنة إحدى وأربعين، وهو يومئذ يتولى قضاء القضاة بالأنبار، وهيت، وأضاف [له] (٤) إليهما بعد مدة الكوفة، ثم أقره على ذلك أبو العباس بن أبي الشوارب لما ولي قضاء القضاة مدة، ثم صرف، ثم لما ولى عمر بن أكثم قضاء القضاة قلّده عسكر مكرم، وإيذج مدة، وحدّث فروى عنه المحسن بن علي التنوخي، وتوفي في ربيع الأول (٥) من هذه السنة.

**٢٦٤٥ ـ محمد** بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن الحسين بن مقسم ، أبو بكر العطار المقرىء (٦).

ولد سنة خمس وستين ومائتين، وسمع أبا مسلم الكجي، وثعلباً وإدريس بن عبد الكريم [الحداد] (٧) وغيرهم، روى عنه ابن رزقويه (٨)، وابن شاذان، وغيرهما، وكان ثقة من أعرف الناس بالقراآت (٩) وأحفظهم لنحوالكوفيين، وله في معاني القرآن (٦) كتاب سماه: «كتاب الأنوار» وما رأيت مثله، وله تصانيف عدة / ولم يكن له عيب إلا أنه

<sup>(</sup>١) «القاضي، سقطت من ص، ل. أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٨٢/١٢).

<sup>(</sup>٢) من ت: «الأشعار والأخبار».

<sup>(</sup>٣) من المطبوعة: «عبيدالله».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) من ص، ل: «الأخر».

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٠٦/٢، والبداية والنهاية ٢٥٩/١١، ٢٦٠).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿رزقونةُ ﴿.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «بالقرآن».

قرأ بحروف تخالف الإجماع، واستخرج لها وجوها من اللغة والمعنى، مثل ما ذكر في [كتاب](١) «الاحتجاج» للقرافي [في](٢) قوله تعالى: ﴿ فلما استيأسوا منه خلصوا نجياً ﴾(٣) فقال: لو قرىء خلصوا نجباً بالباء لكان جائزاً، وهذا مع كونه يخالف الإجماع بعيد [من](٤) المعنى، إذ لا وجه للنجابة عند يأسهم من أخيهم، إنما اجتمعوا يتناجون(٥)، وله من هذا الجنس من تصحيف الكلمة، واستخراج وجه بعيد لها، مع كونها لم يقرأ بها كثير، وقد أنكر العلماء هذا عليه، وارتفع الأمر إلى السلطان، فأحضره واستتابه بحضرة الفقهاء والقراء فأذعن(٢) بالتوبة، وكتب محضر بتوبته، وأشهد(٧) عليه جماعة ممن حضر، وقيل: إنه لم ينزع عن تلك الحروف، وكان يقرىء بها إلى أن مات.

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد (^^ [القزاز] (٩) أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي ، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقرئي ، أخبرنا أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن أبي هاشم . قال: وقد نبغ نابغ في عصرنا هذا فزعم أن كل ما صح عنده وجه في العربية لحروف من القرآن يوافق خط المصحف ، فقراءته جائزة في الصلاة ، فابتدع بقوله ذلك بدعة ضل بها عن قصد السبيل ، وأورط نفسه في مزلة عظمت بها جنايته على الإسلام وأهله ، وحاول إلحاق كتاب الله من الباطل ما لا يأتيه من بين يديه ولا من خلفه ، إذ جعل لأهل الإلحاد في دين الله بسيّى ء رأيه طريقاً إلى مغالطة أهل الحق بتخير القراآت من جهة البحث والاستخراج بالآراء دون التمسك بالأثر ، وقد كان أبو بكر شيخنا نشله من جهة البحث والاستخراج بالآراء دون التمسك بالأثر ، وقد كان أبو بكر شيخنا نشله

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة: يوسف الآية: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) من ل: «ينتاجون».

<sup>(</sup>٦) من ص: «فأذن».

<sup>(</sup>٧) من ص، ل: «وشهد».

<sup>(</sup>٨) «عبد الرحمن بن محمد» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقطت من الأصل.

من بدعته المضلة باستتابته منها، وشهّد عليه الحكام والشهود والمقبولين عند الحكام بترك ما أوقع (١) نفسه فيه من الضلالة بعد أن سئل البرهان على صحة ما ذهب إليه، فلم يأت بطائل، ولم تكن حجته قوية ولا ضعيفة، فاستوهب أبو بكر تأديبه (٢) من السلطان عند توبته، ثم عاود في وقتنا هذا إلى ما كان / ابتدعه واستغوى من أصاغر المسلمين ممن هو في الغفلة والغباوة، ظناً منه أن ذلك يكون للناس ديناً، وأن يجعلوه فيما ابتدعه إماماً.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي [بن ثابت] (٣) قال: حدثني أبو بكر أحمد بن محمد [المستملي] (٤) قال: سمعت [أبا] (٥) أحمد الفرضي غير مرة يقول: رأيت في المنام كأني في المسجد الجامع أصلي مع الناس، وكأن ابن مقسم قد ولى ظهره القبلة، وهو يصلي مستدبرها، فأولت ذلك مخالفته الأئمة فيما اختاره من القراآت. توفي أبو بكر بن مقسم يوم الخميس لثمان خلون من ربيع الآخر من هذه السنة.

٢٦٤٦ - محمد بن عبدالله بن إبراهيم بن عبدويه بن موسى، أبو بكر المعروف: بالشافعي (٦).

ولد بجبل سنة ستين ومائتين، وسكن بغداد، وسمع محمد بن الجهم، وأبا قلابة الرقاشي، والباغندي، وخلقاً كثيراً، وكان ثقة ثبتاً، كثير الحديث حسن التصنيف، قد روى الحديث قديماً فكتب عنه في زمان ابن صاعد، روى عنه الدارقطني، وابن شاهين، وغيرهما من الأئمة، وآخر من روى عنه أبو طالب بن غيلان حدثنا ابن الحصين (٧)، عن ابن غيلان عنه.

<sup>(</sup>١) من الأصل: «ما وقع».

<sup>(</sup>٢) من الأصل: «زكريا ذنبه».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٥٥٦/٥، والبداية والنهاية ٢٦٠/١١).

<sup>(</sup>٧) من الأصل: «أبو طالب غيلان عن الحجي عنه».

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: لما منعت الديلم ببغداد الناس أن يذكروا فضائل الصحابة، وكتب سب السلف على المساجد كان الشافعي يتعمد في ذلك الوقت املاء الفضائل في جامع المدينة وفي مسجده بباب الشام حسبة وقربة، وحدثني الأزهري أنه سمع ابن رزقويه (١) لما حدث يقول (٢) أدركتني دعوة أبي بكر الشافعي وذلك (٣)، أنه دعا الله لي بأن أبقى حتى أحدث، فأستجيب له في، توفي أبو بكر الشافعي في ذي الحجة من هذه السنة.

٢٦٤٧ ـ مكى بن أحمد بن سعدويه، أبوبكر البرذعي (<sup>٤)</sup> .

أحد الرحالة / في طلب الحديث، وسمع من ابن منيع، وابن صاعد، وغيرهما، ٢٦/ب وتوفي في هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من الأصل: «رزقونة».

ر) من الأصل: «يقول لما حدث».

<sup>(</sup>٣) «وذلك» سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (الأنساب ١٤٤/٢).

## ثم دخلت

## سنة خمس وخمسين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه عمل في عاشوراء ما جرت عادة القوم به (۱) من النوح وغيره، وورد الخبر بأن بني سليم قطعوا الطريق على قافلة المغرب، ومصر، والشام الحاجة إلى مكة في سنة أربع وخمسين، وكانت قافلة عظيمة، وكان فيها من الحاج التجار والمنتقلون من الشام إلى العراق هرباً من الروم، ومن الأمتعة نحو عشرين ألف حمل (٢) منها دق مصر ألف وخمسمائة حمل، ومن أمتعة المغرب اثنا عشر ألف حمل وأنه كان في أعدال الأمتعة من الأموال من العين (٣) والورق ما يكثر مقداره جداً، وكان لرجل يعرف بالخواتيمي قاضي طرسوس فيها مائة وعشرون (٤) ألف دينار عيناً (٥) وأن بني سليم أخذوا الجمال (٢) مع الأمتعة، وبقي الناس رحالة منقطعاً بهم، كما أصاب الناس في الهبير سنة القرمطي، فمن الناس مَنْ عاد إلى مصر ومنهم من تلف وهم الأكثرون (٧).

وفي جمادي الآخرة نودي (^) برفع المواريث الحشرية وغيرها.

<sup>(</sup>١) من ص، ل: «به عادة القوم».

<sup>(</sup>٢) من الأصل: دجهل، وكذا في باقي المواضع التالية.

<sup>(</sup>٣) من ص، ل: «من الأموال العين».

<sup>(</sup>٤) من الأصل: «اثني عشر».

<sup>(</sup>٥) «عيناً» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٦) من الأصل: والحمل».

<sup>(</sup>٧) من ص، ل: «وهم الأكثر من تلف».

<sup>(</sup>٨) من ص: ﴿وقع﴾.

وفي رجب: تم الفداء بين سيف الدولة والروم، وتسلم سيف الدولة أبا فراس بن سعيد بن حمدان، وأبا الهيثم بن [أبي] حصين بن القاضي.

وفي ليلة السبت لثلاث عشرة ليلة من شعبان: انكسف القمر [كله](٢) وغاب منكسفاً.

وكتب معز الدولة إلى طاهر بن موسى أن يبني موضع الحبس الجديد / ببغداد ٣٦/أ مارستاناً، وعمل على أن يقف عليه وقفاً، وأفرد لذلك مستغلاً بالرصافة ببغداد، وضياعاً بكلواذى، وقطربل، وجرجرايا ترتفع بخمسة آلاف دينار وابتدأ طاهرك، فبنى المسناة وأتمها، وابتدأ بالبناء داخلها فمات معز الدولة قبل أن يستتم ذلك.

وفي يوم السبت لعشر خلون من شوال: ورد الخبر بأن جيشاً ورد من خراسان إلى الري قاصداً لغزوالروم، وكانوا بضعة عشر ألف رجل: أتراك وغيرهم، وأن ركن الدولة حمل إليهم من الدواب والثياب والأطعمة شيئاً كثيراً، فقبلوه، فلما كان يوم من الأيام ركب هؤلاء الغزاة إلى منازل [ابن] (٣) العميد وزير ركن الدولة بالري، فقتلوا مَنْ وجدوا من الديلم، ونهبوا دار أبي الفضل بن العميد وزير ركن الدولة، وهرب من بين (٤) أيديهم فحاربهم ركن الدولة فظفر بهم، وقتل منهم نحواً من ألف وخمسمائة، فانكشفوا من بين يديه، وأخذوا طريق آذربيجان، فأنفذ معز الدولة أبا العباس بن سرخاب إلى بغداد خوفاً من أن يصير هؤلاء الغزاة إليها فيحدثوا حادثة (٥) ورسم له كيف يحترس.

[وفي هذه السنة] (1) حج بالناس أبو أحمد النقيب [وهو الذي حج بهم في السنة الخالية (<sup>۷)</sup>.

(١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) من ص، ل: «وهرب بين أيديهم».

<sup>(</sup>٥) (فيحدثوا حادثة) سقطت من ص.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٦٤٨ - الحسين بن داود بن علي بن عيسى بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن أبى طالب، أبو عبدالله العلوي(١).

أخبرنا زاهر بن طاهر أبو القاسم الشحامي (٢) قال: أنبأنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، وأبو بكر أحمد بن الحسين البهيقي، وأبو عثمان سعيد بن محمد، وأبو بكر محمد بن عبد العزيز (٣) قالوا: أخبرنا الحاكم أبو عبدالله محمد بن (٣/ب عبدالله / الحافظ قال: كان الحسين بن داود شيخ آل رسول الله على عصره بخراسان وسني العلوية في أيامه، وكان من أكثر الناس صلاة وصدقة ومحبة لأصحاب رسول الله على صحبته برهة من الدهر، فما سمعته ذكر عثمان إلا قال: أمير المؤمنين الشهيد رضي الله عنه، وبكى وما سمعته ذكر عائشة إلا قال: الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله وبكى.

سمع من جعفر بن أحمد الحافظ، وعبدالله بن محمد بن شيرويه، وأكثر عن أبي بكر بن خزيمة، وأبي العباس الثقفي، [وهو] (٤) من أجل بيت للحسنية وأكثرهم اجتهاداً بخراسان (٥)، فإن داود بن علي كان المنعم على آل رسول الله على في عصره، وعلي بن عيسى كان أزهد العلوية في عصره وأكثرهم اجتهاداً، وكان [عيسى] (١) يلقب بالفياض من كثرة عطاياه، وكان محمد بن القاسم ينادم الرشيد، ثم بعده المأمون، وكان القاسم راهب آل محمد على عصره وكان (٧) الحسن بن زيد أمير المدينة في عصره وأستاذ مالك بن أنس، وقد روى عنه في الموطأ.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٨/٥٤، والبداية والنهاية ٢٦١/١١).

<sup>(</sup>٢) وأبو القاسم الشحامي، سقطت من ص.

<sup>(</sup>٣) من ص: «عبد الرحيم».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بيت للحسنية بخراسان وأكثرهم اجتهاداً، فإن......

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) (كان) سقطت من ص، ل.

توفي الحسين بن داود يوم الإثنين ثاني عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسين وثلثمائة بين الظهر والعصر، وسمعته في ربيع الآخر سنة خمس وخمسين وثلثمائة يقول: رأيت رؤيا عجيبة فسألناه عن الرؤيا فقال: رأيت في المنام كأني على شط البحر، فإذا أنا بزورق كأنه البرق يمر، فقالوا: هذا رسول الله على فقلت: السلام عليك يا رسول الله، فقال: وعليك السلام. فما كان بأسرع من أن رأيت زورقاً آخر قد أقبل فقالوا: هذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فقلت: السلام عليك يا أبت، فقال: وعليك السلام فما كان أسرع من أن جاء زورق آخر قد ظهر قالوا: الحسن بن علي، فقلت: ١٦٤ السلام عليك يا أبت، فقال: وعليك السلام عليك يا أبت، فقال: وعليك السلام، فما كان بأسرع من أن جاز زورق آخر وليس فيه أحد فقلت: لمن هذا الزورق. فقالوا: هذا الزورق لك. فما أتى عليه بعد هذه الرؤيا إلا أقل من شهر حتى توفى.

. (١) عبد الرحمن بن محمد بن متويه، أبو القاسم الزاهد البلخي (1)

محدث بلخ في عصره، سمع من جماعة وقدم بغداد في سنة خمسين وثلثمائة حاجاً فانتخب عليه محمد بن المظفر، وروى عنه ابن رزقويه(٢) والحمامي، وكان ثقة، وتوفى في هذه السنة.

• ٢٦٥ ـ محمد (٣) بن الحسين بن علي بن الحسن بن يحيى بن حسان بن الوضاح، أبو عبدالله الأنباري، يعرف: بالوضاحي الشاعر (٤).

انتقل إلى خراسان فنزلها، وسكن نيسابور وكان يذكر أنه سمع الحديث من المحاملي، وابن مخلد، وأبي روق، روى عنه الحاكم [أبو عبدالله النيسابوري](٥)، شئياً من شعره، وقال: كان أشعر مَنْ في وقته. ومن شعره:

سقى الله باب الكرخ ربعاً ومنزلا ومن حله صوب السحاب المجلجل

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٩٤/١٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٣) (محمد) سقطت من ت.

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٤١/٢، والبداية والنهاية ٢٦١/١١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

فلو أن باكي دمنة الدار باللوى وجارتها أم الرباب بمأسل رأى عرصات الكرح أو حل أرضها لأمسك عن ذكر الدخول فحومل

توفي [محمد] (١) الوضاحي بنيسابور في رمضان هذه السنة.

**٢٦٥١ ـ محمد بن أحمد بن هارون بن محمد** الريوندي (٢) ، المعروف بأبي بكر الشافعي (٣).

أخبرنا زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو عثمان الصابوني وأبو بكر البيهقي قالا: / أخبرنا الحاكم أبو عبدالله قال: سمع أبو بكر الشافعي مع أبي بكر بن إسحاق بن مندة من أبي عبدالله محمد بن أيوب وأقرانه [بالري]<sup>(3)</sup> ثم لم يقتصر على ذلك، وحدَّث بالمناكير، وروى عن قوم لا يعرفون مثل [أبي]<sup>(0)</sup> العكوك الحجازي وغيره، فدخلت يوماً على (٩) أبي محمد عبدالله بن محمد الثقفي فعرض علي حديثاً باسناد مظلم عن الحجاج بن يوسف قال: سمعت سمرة بن جندب يقول: سمعت رسول الله على يقول: «من أراد الله بخيراً فقهه في الدين» فقلت: هذا باطل . فقال: حدثنا به أبو بكر الشافعي . فقلت: هذا موضوع، وإنما تقرب (٧) به إليك لأنك من ولد الحجاج فضحك (٨)، فلما كان بعد أيام دخل المسجد شيخ لا أعرفه فصلى معي، ثم قال: جئت في شيء أعرضه عليك أتعرفني؟ قلت: لا. قال: أنا أبو بكر الشافعي، إنما بعث بي أبو محمد (٩) الثقفي [اليك] (١٠) لأعرض حديثي عليك، فلا أحدث إلا بما ترى .فقلت: دع أولاً [أبا] (١١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) من الأصل: «الدّيوندي».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (الأنساب ٢١٣/٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) من الأصل: «فدخلت عليه يومآ».

<sup>(</sup>٧) من ص، ل: «يقرب».

<sup>(</sup>۸) «فضحك» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٩) من الأصل: «أبو بكر».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

العكوك الحجازي، وأحمد بن عمرو الزنجاني، فعندي أن الله تعالى لم يخلقهما، ثم أعرض علي أصولك لندبر فيها. فقال: الله الله في فإنهما رأس المال كتبت عن أبي العكوك بمكة، وعن (١) أحمد بن عمرو ببغداد فقلت: أخرج أصولك عنهما إن كان الغلط مني، وحدثته أن شيخنا شهد لك بالسماع معه من محمد بن أيوب، فلو اقتصرت على ذلك كان أولى بك، ففارقني على هذا فكأنني قلت له زد فيما ابتدأت فإنه زاد عليه. توفى في هذه السنة.

**٢٦٥٧ ـ محمد بن عمر بن سالم** بن البراء بن سبرة بن سيار، أبو بكر قاضي الموصل، ويعرف بابن الجعابي (٢).

ولد سنة أربع وثمانين ومائتين، وحدث عن يوسف القاضي وجعفر الفريابي، وخلق كثير، وكان أحد الحفاظ المجودين، صحب أبا العباس بن عقدة وعنه أخذ الحفظ، وله تصانيف كثيرة في علوم الحديث /.

روى عنه الدارقطني، وابن شاهين، وأبن رزقوية (٣)، وكان أبو على الحافظ يقول: ما رأيت في البغداديين أحفظ منه، وقد رأى ابن صاعد، وأبا بكر النيسابوري، وغيرهما.

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب قال: حدثني أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي قال: سمعت محمد بن الحسين بن الفضل القطان يقول: سمعت أبا بكر الجعابي (٤) يقول: دخلت الرقة وكان لي ثم قمطر من كتب، فأنفذت غلامي إلى ذلك الرجل الذي كتبي عنده، فرجع الغلام مغموماً فقال: ضاعت الكتب، فقلت: يا بني لا تغتم، فإن فيها مائتا ألف حديث لا يشكل عليّ منها حديث لا إسناداً ولا متناً.

أنبأنا محمد بن عبد الباقي، أنبأنا علي بن أبي علي، عن أبيه قال: ما شاهدنا أحفظ من أبي بكر الجعابي (٥) وسمعت مَنْ يقول: إنه يحفظ مائتي ألف حديث،

<sup>(</sup>۱) «عن» سقطت من ص، ل، ت.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٦٦٣، والبداية والنهاية ٢٦١/١١، ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) من الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٤) من الأصل: «الجغابي».

<sup>(</sup>٥) من الأصل: «الجغابي».

ويجيب في مثلها إلا أنه كان يفضل الحفاظ بأنه كان يسوق المتون بألفاظها(١) وأكثر الحفاظ يتسامحون(٢) في ذلك، وكان يزيد عليهم بحفظ المقطوع والمرسل والحكايات، ولعله يحفظ من هذا قريباً مما يحفظ من الحديث المسند، وكان إماماً في المعرفة بعلل الحديث وثبات الرجال، ومعتلهم، وضعفائهم، وأساميهم، وأنسابهم، وكناهم، ومواليدهم، وأوقات وفاتهم، ومذاهبهم، وما يطعن به على كل أحد(٣) وما يوصف به السداد، وكان في آخر عمره قد انتهى هذا العلم إليه حتى لم يبق في زمانه مَنْ يتقدمه فيه في الدنيا.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي الحافظ قال: حدثني علي بن عبد الغالب الضراب قال: سمعت أبا الحسن بن رزقويه (٤) يقول؛ كان ابن الجعابي (٥) يملي فتمتلىء السكة التي يملي فيها، والطريق، ويحضره ابن المظفر 7/ب والدارقطني، ولم يكن يملي الأحاديث كلها بطرقها / إلا من حفظه.

أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد] (١٦) أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثني الحسن بن محمد الأشقر قال: سمعت القاضي أبا عمر القاسم بن جعفر الهاشمي يقول: سمعت الجعابي (٧) يقول: أحفظ أربعمائة ألف حديث، وأذاكر بستمائة (٨) ألف حديث.

قال المصنف رحمه الله: كان الجعابي (٩) يتشيع، ويسكن باب البصرة، وسئل عن حديثه الدارقطني فقال: خلط. وقال البرقاني: كان صاحب غرائب، ومذهبه معروف في التشيع، وقد حكي عنه قلة دين، وشرب الخمر، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) من الأصل: «بإسنادها».

<sup>(</sup>٢) من الأصل: «يسمعون».

<sup>(</sup>٣) من الأصل: «واحد».

<sup>(</sup>٤) من الأصل: «ابن رزقونة».

<sup>(</sup>٥) من الأصل: «الجغابي».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) من الأصل: «الجفابي».

<sup>(</sup>A) من الأصل: «وأذكر ستمائة».

<sup>(</sup>٩) من الأصل: «الجغابي».

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني الأزهري: أن ابن الجعابي لما مات صلي عليه في جامع المنصور، وحمل إلى مقابر قريش فدفن بها، وكانت سكينة نائحة الرافضة تنوح مع جنازته، وكان أوصى أن تحرق كتبه، فأحرق (١) جميعها، أحرق معها كتب للناس (٢) كانت عنده.

وقال الأزهري: فحدثني أبو الحسين بن البواب قال: كان لي عند ابن الجعابي مائة وخمسون جزءاً فذهبت في جملة ما أحرق.

توفي ابن الجعابي في [نصف] (٣) رجب من هذه السنة (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من ص، ل، ت: «فأحرق».

<sup>(</sup>٢) من ص، ل: «الناس».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) وتوفي ابن الجعابي في نصف رجب من هذه السنة. سقط من ت.

### ثم دخلت

### سنة ست وخمسين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه عمل في [يوم](١) عاشوراء ما يعمله القوم من النوح وغيره، وتوفي معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه، وتولى ابنه عز الدولة أبو منصور بختيار.

وفي يـوم الخميس لسبع خلون من شعبان: خلع على القاضي أبي محمد عبيدالله بن أحمد بن معروف، وقلد القضاء بالجانب الغربي من بغداد، ومدينة المنصور، وحريم دار السلطان، وقلد القاضي أبو بكر أحمد بن سيار القضاء فيما بقي المنصور، الشرقي من بغداد / وخلع عليهما(٢) وبعد مديدة قلد القاضي أبو محمد بن معروف الأشراف على الحكم والحكام.

\* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

**٢٦٥٣ ـ أحمد بن بويه**، أبو الحسين، الملقب معز الدولة (٣).

قد ذكرنا أخبار بويه وأولاده في سنة اثنتين وغشرين وثلثمائة، وأن أحمد بن بويه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٢) «أبو بكر أحمد بن سيار القضاء فيما بقي من الجانب الشرقي من بغداد وخلع عليهما» ساقط من ص، ل،
 ت.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (وفيات الأعيان ١/٥٦).

كان يحتطب على رأسه، ثم ملكوا البلاد واستولوا عليها، وقد ذكرنا أحوال أبي الحسين ابن بويه وقدومه إلى بغداد في سنة أربع وثلاثين، ودخـوله على المستكفي، وحمله المستكفي إلى داره، وغير ذلك من أحواله إلا(١) أنه أصعد إلى بغداد وخلف بواسط عسكره وغلمانه والحاجب الكبير سبكتكين على أن يعود بعد عشرين يوما إلى واسط، فمرض ببغداد ولحقه ذرب وضعف، وكان لا يثبت في معدته طعام، فعهد إلى ابنه بختيار ولما نزل به الموت أمر أن يحمل إلى بيت الذهب، واستحضر بعض العلماء فتاب على يده، فلما حضر وقت الصلاة خرج ذلك الرجل إلى مسجد ليصلي فيه فقال له معز الدولة: لم لا تصلى ها هنا؟ فقال: إن الصلاة في هذه الدار لا تصح. وسأله عن الصحابة فذكر سوابقهم وأن علياً عليه السلام زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن [الخطاب](٢) فاستعظم ذلك وقال: ما علمت بهذا، وتصدق بأكثر ماله، وأعتق مماليكه، ورد كثيراً من المظالم، وبكى حتى غشي عليه.

وحكى أبو الحسين ابن الشيبة العلوي قال: بينا أنا في داري في دجلة بمشرعة (<sup>٣)</sup> القصب في ليلة غيم ورعد وبرق سمعت صوت هاتف يقول.

لما بلغت أبا الحسين مراد نفسك في الطلب وأمنت من حدث الليالي واحتجبت عن النوب

مُدَّت إلىك يد الردى فأخذت من بيت الذهب

/ فأرخت الوقت وكان لأربع ساعات قد مضين من ليلة الثلاثاء سابع عشر ربيع ٦٦/ب الآخر سنة ست وخمسين وثلثمائة، ثم اتصل المطر أياماً فلما انقشع الغمام وانتشر الناس شاع الخبر بأن معز الدولة قد(٤) توفي في تلك الليلة، وكانت إمارته إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً، وعمره ثلاث وخمسون سنة، وكان قد سد فوهة نهر الرفيل، وشق النهروانات، وعمل المغيض بالسندية، وردَّ المواريث الحشرية إلى ذوي الأرحام.

<sup>(</sup>١) من ص، ل: ﴿ إِلِّي أَنَّهُ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) من الأصل: (بمشرفة).

<sup>(</sup>٤) وقد، سقطت من ص، ل، ت.

1708 - 100 الرفاء الهروي 100 بن محمد بن معاذ، أبو على الرفاء الهروي 100

سمع ببغداد والكوفة ومكة ، وحلوان ، وهمذان ، والري ، ونيسابور ، ثم قدم بغداد فحدث فسمع الناس منه بانتخاب الدارقطني ، وكان ثقة ، وتوفي بهراة في رمضان هذه السنة .

**٢٦٥٥ - عبد الخالق بن الحسن** بن محمد بن [نصر] (٢) أبو محمد السقطي (٣).

سمع الباغندي، روى عنه ابن رزقويه (٤)، وكان ثقة أحد الشهود المعدلين، وكان البرقاني يثني عليه ويوثقه، وتوفي في رجب هذه السنة.

٢٦٥٦ - عمر بن جعفر بن محمد بن سلم، أبو الفتح الختلي (٥٠).

ولد سنة إحدى وسبعين ومائتين، وسمع الحارث بن أبي أسامة، والكديمي، والحربي، روى عنه ابن رزقويه (٢)، وكان ثقة صالحاً، توفي في شعبان هذه السنة وكان ثقة (٢)، ودفن في مقبرة الخيزران.

٧٦٥٧ - عثمان بن محمد بن بشر، أبو عمر السقطى، المعروف بابن شُنقة (^).

ولد سنة تسع وتسعين (٩) ومائتين، وحـدَّث عن إسماعيـل القاضي، وإبـراهيم الحربي، روى عنه ابن رزقويه (١٠) كتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني، وكان البرقاني يثني عليه ويوثقه، توفي في ذي الحجة من هذه السنة.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٧٢/٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١١/١٢٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (رزقونة).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٤٣/١١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (رزقونة).

<sup>(</sup>٧) (وكان ثقة) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٠٤/١١).

<sup>(</sup>٩) في الأصل، ص: «تسع وستين».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ﴿رزقونة ﴾.

**٢٦٥٨ ـ علي بن الحسين بن محمد** بن أحمد بن الهيثم بن عبد الرحمن بن مروان، أبو الفرج الأصبهاني الكاتب<sup>(١)</sup>.

حدث عن محمد بن عبدالله (۲) الحضرمي مطين، وخلق كثير، والغالب عليه رواية الأخبار والآداب، وكان عالماً / بأيام الناس والسير، وكان شاعراً، وصنَّف كتباً ٢٧/أ كثيرة منها: «الأغاني»، وكتاب «أيام العرب» ذكر فيه ألفاً وسبعمائة يوم، روى عنه الدارقطني وكان يتشيع، ومثله لا يوثق بروايته، فإنه يصرح في كتبه بما يوجب عليه الفسق، ويهون (۳) شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه، ومَنْ تأمل كتاب «الأغاني» رأى كل قبيح ومنكر، توفي في ذي الحجة من هذه السنة.

٢٦٥٩ ـ علي بن عبدالله (٤)، الملقب سيف الدولة (٥) ، توفي في صفر هذه السنة بعسر البول.

• 777 - محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن حسنون (٦) أبو الحسين، المعروف بابن النرسى (٧) .

ولد سنة سبع وستين ومائتين، وسمع أبا حفص الكتاني، وكان صدوقاً ثقة من أهل القرآن، حسن الاعتقاد، ومات في صفر هذه السنة (^) ودفن في مقبرة باب حرب. ٢٦٦١ ـ محمد بن إبراهيم بن محمد بن خالد (٩) بن عيسى، أبو العباس (١٠)، يعرف: بالشيرجي، (١١) مروزي (١٢) الأصل.

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٩٨/١١، والبداية والنهاية ٢٦٣/١١).

<sup>(</sup>٢) من الأصل: (محمد بن عبد الرحمن).

<sup>(</sup>٣) في ص، ل: (وتهون).

<sup>(</sup>٤) في ل: وعلى بن عبدالرحمن خطأ. وهذه الترجمة سقطت من ص.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١/٢٦٣، ٢٦٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: والحسين).

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٣٥٦).

<sup>(</sup>٨) في تاريخ بغداد: أنه توفي في سنة ٤٥٦، وكان مولده سنة ٣٦٧ هـ (انظر تاريخ بغداد ١/٣٥٦).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (خالد بن محمد).

<sup>(</sup>١٠) في ص، الأصل: «ابن عباس».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (يعرف بالسرجي).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «مروي الأصل». انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/٢١٤).

سمع جعفر بن محمد الفريابي وحدَّث عنه (1) ابن رزقويه (7).

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب قال تقال محمد بن أبي الفوارس: (٣) مات أبو العباس محمد بن إبراهيم المروزي لتسع (٤) بقين من ذي الحجة سنة ست وخمسين وثلثمائة، وكان شيخاً ثقة مستوراً لا بأس به.

٢٦٦٢ - محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبي الحكم، أبو عبدالله الختلي (٥)

حدث عن أبي مسلم الكجي(٦) وغيره، روى عنه أبو الحسن بن طلحة النعالي.

 $^{(\Lambda)}$ ، سمع أبا مسلم الكجي، وروى عنه أبو نعيم الأصبهاني .

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد [بن علي] (٩) بن ثابت قال: قال لي أبو نعيم هذا الشيخ من ولد إسحاق بن أبي فروة، وكان شيخًا له هيئة حسنة، وهو ثقة.

٢٦٦٤ - محمد بن إبراهيم بن العباس بن الفضيل (١٠) أبو اليسر الموصلي (١١).

٦٠/ب قدم بغداد سنة اثنتين وستين وثلثمائة، وروى بها عن أبي يعلى الموصلي / كتاب «معجم شيوخه» وسمع [منه] (١٢) محمد بن أبي الفوارس.

<sup>(</sup>١) (وحدث عنه) سقطت من ص.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٣) ي ص، ل: (قال محمد بن أبي الفوارس يقول: مات...».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (لسبع).

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٣/١٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الكنجي».

<sup>(</sup>V) «محمد» سقطت من ت.

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٤١٤).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في ص:﴿الفَصْلِ». وفي الأصل، والمطبوعة: ﴿أَبُو بَشْرٍ﴾ وما أثبتناه ما في تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>١١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٤١٤)

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

**٢٦٦٥ - يـوسف بن عمر** بن أبي عمر محمد بن يـوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد بن زيد، أبو نصر الأزدي<sup>(١)</sup>.

ولد سنة خمس وثلثمائة ، وولي القضاء «بمدينة السلام» في حياة أبيه وبعد وفاته ، وما زال رئيساً (۲) عفيفاً [نزهاً] (۳) نبيلًا ، بارعاً في الأدب والكتابة ، فصيحاً عارفاً باللغة والشعر ، تام الهيبة ، ولا يعرف [من] (٤) القضاة أعرف في القضاء منه ، ومن أخيه أبي (٥) الحسين ، فإنهما وليا القضاء بالحضرة ، وكذلك أبوهما عمر ، وجدهما محمد ، وأبوه يوسف ، فأما يعقوب فإنه ولي قضاء مدينة سيدنا (٦) رسول الله على ألم تقلد فارس ، وما زال أبو نصر والياً على بغداد بأسرها [في زمن] (١) الراضي إلى السنة التي مات فيها الراضي ، [فإنه صرفه عن مدينة المنصور بأخيه الحسين وأقره على الجانب الشرقي والكرخ فلما مات الراضي] (٨) صرف عن القضاء ببغداد وولى محمد بن عيسى المعروف [بابن] (٩) أبي موسى (١٠) الضرير .

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني التنوخي قال: أنشد أبو نصر يوسف بن عمر القاضى لنفسه:

### يا محنة الله كُفِّي إن لم تكفي فخفي

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٤/٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مريشاً».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: «ومن أخيه الحسين».

<sup>(</sup>٦) (سيدنا) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في ص: «المعروف بابن موسى».

<sup>(</sup>١١) في ص: لَ: وأنشدني، وكذلك في الموضع التالي.

ما آن ان ترجمينا من طول هذا التشفي ذهبتُ اطلبُ بختي فقيل (١) لي قد تُوفي ثور ينال الشريا(٢) وعالم متخفي الحمدالة شكرا على نقاوة حرفي

توفي أبو نصر (٣) في ذي القعدة من هذه السنة . /

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قيل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الزبانا».

هذا وقد تكرر البيت الثاني مرة أخرى قبل هذا البيت، وذلك من نسخة الأصل فقط.

<sup>(</sup>٣) دأبو نصر، سقطت من ص.

1/71

# /ثم دخلت

# سنة سبع وخمسين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه عمل ببغداد يوم عاشوراء ما جرت به (١) عادة القوم من تعطيل الأسواق وتعليق المسوح والنوح، وفي غدير خُم ما(٢) جرت به عادتهم أيضاً.

وفي يوم الاثنين لثلاث بقين من ربيع الآخر: صرف القاضي أبو محمد عبيدالله ابن معروف عن القضاء في حريم دار السلطان، وتقلده القاضي أبو بكر أحمد بن سيار مضافاً إلى ما كان إليه (٣) من الجانب الشرقي، وأزيد ما كان إلى ابن معروف من الإشراف على الحكام والأحكام.

وفي ذي القعدة: ورد الخبر بأن الروم سَبوا من سواد أنطاكية اثني عشر ألفاً من المسلمين.

وورد خبر الحاج بأن أكثر أهل(٤) الخراسانية هلكوا، وهلكت جمالهم بالعطش، ومن سلم منهم وهم الأقل ولم يلحق يوم عرفة، ولم يتم لهم الحج، وإنما تم لنفر يسير من أهل بغداد، ولم يرد من مصر غير الإمام ونفرين(٥) معه، ولم يحج من أهل الشام أحد، وورد من اليمن نفر يسير.

<sup>(</sup>١) (به) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٢) دما، سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٣) وابن معروف عن القضاء... إلى ما كان إليه، سقط من ص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ورد الخبر بأنه أكثر الحاج».

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: ﴿ونفُسينِ ٨٠

وفي تشرين الثاني: عرض للناس الماشرا، ووجع الحلق، وكثر الموت فجاءة.

#### \* \* \* ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر .

 $(1)^{(1)}$ بن المقي لله، [أمير المؤمنين] (1)بن المقتدر (1)

كان قد أُلجىء إلى أن<sup>(٣)</sup> خلع نفسه كما قـد<sup>(٤)</sup> ذكرنـا في سنة ثـلاث وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين منه أن توفي في شعبان هذه السنة وعمره يومئذ ستون سئة وأيام.

١٦٦٧ - ٢٦٦٧ - الحسين بن محمد /بن عبيد(٥) بن أحمد بن مخلد بن أبان، أبو عبدالله الدقاق، المعروف بابن العسكرى(٦).

كان ينزل<sup>(٧)</sup> درب الشاكرية من الجانب الشرقي بنهر معلى، حدَّث عن [محمد بن] (٨) عثمان بن أبي شيبة، وابن مسروق(٩)، روى عنه الأزهري، والجوهري، والخلال، وأبو على الواسطى، والأزجى، والتنوخي.

قال العتيقي: كان ثقة أميناً، وقال ابن أبي الفوارس: كان فيه تساهل. توفي في شوال هذه السنة.

٢٦٦٨ - عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد بن هارون بن زياد، أبو بكر الأنماطي (١٠).

قدم بغداد حاجاً، وحدَّث بها عن جماعة، وسمع ابن حسنويه، وكان ثقة حافظاً. وتوفى بمرو في هذه السنة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١/٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) في ص، ل: (إلى خلع نفسه).

<sup>(</sup>٤) في ص، ل: (على ما ذكرنا).

<sup>(</sup>٥) في ص: «ابن عبدالله».

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمِته في: (تاريخ بغداد ٨/١٠٠).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (كان يتولى).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «مرزوق».

<sup>(</sup>١٠) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٩٦/١٠).

٢٦٦٩ - عبد العزيز بن محمد بن زياد، أبو القاسم العبدي ، المعروف بإبن أبي رافع (١).

ونزل مصر، وحدَّث بها عن إسماعيل القاضي، وبشر بن موسى الأسدي، وإبراهيم الحربي، وكان ثقة أميناً صالحاً. كان عبد الغني يثني عليه.

وتوفي في رجب هذه السنة.

• ٢٦٧ - عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن زكريا، أبو القاسم الفامي (٢) والد أبى طاهر المخلص (٦).

سمع الكديمي، والحربي، وأبا شعيب الحراني، ويوسف القاضي، روى عنه ابن رزقويه (٤) [وأبو نعيم] (٥) وكان ثقة وأصابه طرش في آخر عمره،

وتوفى في رمضان هذه السنة.

٢٦٧١ - عمر بن جعفر بن عبدالله بن أبي السرى، أبو حفص البصري الحافظ (٢).

ولد سنة ثمانين ومائتين وكان الناس يكتبون بإفادته، ويسمعون بانتخابه على الشيوخ، ويقولون: هو موفق في الانتخاب، وحدث عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، وزكريا الساجي، والباغندي، والبغوي، وابن صاعد. وروى عنه ابن رزقويه، وقد ضعفه قوم.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: كان الدارقطني يتتبع خطأ عمر البصري فيما انتقاه (۷) عن أبي بكر الشافعي خاصة وعمل فيه رسالة فاعتبرتها (۸)، فرأيت جميع ما ذكره من الأوهام يلزم عمر غير موضعين أو ثلاثة، وجمع أبو بكر بن الجعابي (۹)

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٤٥٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «القاضى».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل) (رزقونة).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١/٢٤٤، والبداية والنهاية ١١/٢٦٥).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «على».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: وفاتبعتها، وسقطت من ص وما أثبتناه من ت وقاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «الجغابي».

أوهام عمر فيما حدَّث به، ونظرت في ذلك فرأيت أكثرها (١) قد حدَّث به عمر على الصواب، بخلاف ما حكى عنه ابن الجعابى (٢).

وسمعت البرقاني يقول: كان عمر قد انتخب على ابن الصواف، أحسبه قال: 174 نحواً من عشرين جزءاً. فقال الدارقطني: ينتخب علي ابن الصواف هذا القدر/حسب؟ وهو ذا انتخب عليه تمام المائة جزء، ولا يكون فيما انتخبه حديث واحد فيما انتخبه عمر، ففعل ذلك. توفي عمر في جمادى الأولى من هذه السنة.

 $^{(7)}$ . عثمان بن الحسين بن عبدالله، أبو الحسن التميمي [الخرقي]  $^{(7)}$ .

حدَّث بمصر ودمشق، عن جعفر الفريابي، والبغوي وغيرهما، وكان ثقة مأموناً توفي ببغداد في درب سليمان.

٢٦٧٣ محمد بن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق، أبو بكر الشبباني الطبري (٤).

قدم بغداد حاجاً في سنة خمسين وثلثمائة، وحدَّث بها عن ابن رزقويه (٥) وغيره.

٢٦٧٤ - محمد بن أحمد بن علي بن مخلد بن أبان، أبو عبدالله الجوهري المحتسب، يعرف بابن المحرم<sup>(١)</sup>.

كان أحد غلمان محمد بنجرير الطبري ،وحدث عن محمد بن يوسف بن الطباع ، والكديمي وغيرهما (٧). وروى عنه ابن رزقويه (٨) وابن شاذان وغيرهما.

أخبرنا عبدالرحمن بن محمد،أخبرنا (٩) أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا أبو القاسم

<sup>(</sup>١) في ص، ل: وأكثر،.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الجغابي».

<sup>(</sup>٣) في ص: والحرفي، وقد سقطت من الأصل. أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١١ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رزقونة، وفي تاريخ بغداد: «عند ابن رزقونة».

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/ ٣٢٠، والبداية والنهاية ٢٦٦/١١).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (وغيره).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ورزقونة،

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «حدثنا».

الأزهري، حدثنا عبيدالله (۱) بن عمر البقال قال: تزوج شيخنا ابن المحرم. قال: فلما حُملت المرأة إليَّ جلست في بعض الأيام على العادة أكتب شيئاً والمحبرة بين يدي، فلم أشعر حتى ضربت (۲) جاءت أمها فأخذت المحبرة فلم أشعر حتى ضربت (۳) بها الأرض [و] كسرتها. فقلت لها: لِمَ ذلك (٤) فقالت: [بئس] هذه أشر (٥) على ابنتي من ثلثمائة ضُرَّة.

أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا أبو بكر الخطيب (٢) قال: سألت أبا بكر البرقاني عن ابن المحرم فقال: لا بأس به.

وسمعت محمد بن أبي الفوارس [وقد] (٧) سئل عنه فقال: ضعيف وقال: ولد سنة أربع وستين ومائتين، ومات في ربيع الآخر سنة سبع وخمسين وثلثمائة، وكان يقال: في كتبه أحاديث مناكير، / ولم يكن عندهم بذاك. (^)

 $^{(\hat{P})}$ . [محمد بن أحمد بن الطيب الدجاجي  $^{(\hat{P})}$ .

ولد سنة ثمانين ومائتين. روى عن جعفر الفريابي وغيره. وكان ثقة.

توفي في يوم الخميس لخمس خلون من رجب هذه السنة].

٢٦٧٦ - محمد بن جعفر بن أحمد بن عيسى، أبو الطيب الوراق، يعرف: بابن الكدوش (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبدالله).

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: (يدي فجاءت).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وفلم اشعر حتى من بين يدي وضربت بها الأرض وكسرتها».

<sup>(</sup>٤) في ص، ل: وفقلت لها في ذلك.

<sup>(</sup>٥) في ص، ول: (بس هذه شر على ابنتي). ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبو بكر بن ثابت».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) من الأصل: «بذلك».

<sup>(</sup>٩) هذه الترجمة سقطت من الأصل، ص، ل، المطبوعة. وأثبتناها من ت.

الدجاجى: هذه النسبة إلى بيع الدجاج (الأنساب ٢٨٢/٥).

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/١٤٩).

سمع حامد بن محمد بن شعیب البلخي، وعبدالله(۱) بن محمد بن زیاد النیسابوري، وغیرهما، وحدَّث فروی عنه عبیدالله(۲) بن عثمان بن یحیی(۳) الدقاق.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: قال محمد بن أبي الفوارس سنة سبع وخمسين وثلثمائة فيها مات أبو الطيب محمد بن جعفر، يعرف بابن الكدوش (٤) يوم الأحد لاحدى عشرة [ليلة] (٥) خلت من جمادى الأولى، ومولده سنة ثمانين ومائتين، وكان صاحب كتاب، وكان ثقة مأموناً مستوراً، حسن المذهب، يُسمع (٢) منه.

**۲٦۷۷ - محمد بن جعفر** بن دران بن سليمان بن إسحاق بن إبراهيم، أبو الطيب، يلقب: غندرا<sup>(٧)</sup>.

سمع أبا خليفة (^) الفضل بن الحباب، وأبا يعلى الموصلي، وغيرهما، ولقي الجنيد، وأقرانه، وروى عنه الدارقطني، والكتاني، وانتقل إلى مصر فسكنها، وتوفي في رمضان (٩) في هذه السنة بمصر (١٠) وقيل: في سنة ثمان وخمسين.

٢٦٧٨ - محمد بن الحسين بن علي بن سليمان (١١) بن إبراهيم، أبو سليمان الحراني (١١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿أَبُو﴾.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص، ل: «عبدالله».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن يحيى بن عثمان».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يعرف بالكدوش».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) من ص، ل: (سمع منه).

<sup>(</sup>٧) أنظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢ / ١٥٠).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (سمع من أبي خليفة).

<sup>(</sup>٩) من ص، ل: «وتوفى بها في هذه السنة».

<sup>(</sup>١٠) العبارة في ص، ل، فيها تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>۱۱) (بن سليمان) سقطت من ص، ل، ت.

<sup>(</sup>١٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٤١/٢).

سكن بغداد وحدث بها عن أبي خليفة وعبدان الأهوازي، وأبي يعلى الموصلي، وغيرهم من أهل الشام ومصر، كُتب عنه بانتخاب الدارقطني.

أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا أحمد بن علي قال: قال محمد بن أبي الفوارس: أبو سليمان الحراني، كان مولده بحران، ثم انتقل الى نصيبين، فأقام بها، وكان شيخاً ثقة مستوراً، حسن المذهب، توفي في يوم الثلاثاء لعشر بقين من رمضان سنة سبع وخمسين وثلثمائة.

\* \* \*

### ثم دخلت

## سنة ثمان وخمسين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

1/7 أنه جرى في يوم(1) عاشوراء ما جرت به عادة الشيعة من تعطيل الأسواق، وإقامة النوح وغير ذلك(1) وكذلك فعلوا في [يوم](1) غدير خم.

وفي هذه السنة: وقع الغلاء، وبيع الكر بتسعين ديناراً، وكان الخبز يعدم. وورد الخبر بأن الروم دخلوا كفرتوثا، فسبوا وقتلوا ثمانمائة إنسان مرومضوا إلى حمص، فوجدوا أهلها قد انتقلوا عنها، فأحرقوها في ونكسوا في الثغور وسُبي نحو من مائة ألف إنسان [فارسي] (٥٠).

وفي جمادى الأولى خرج أبو عبدالله بن أبي بكر الآدمي القاري من منزله، وأخذ من [بعض] (٢) الصيارف فوق من عشرة آلاف (٧) درهم، وفقد أربعة أيام لم يعرف له خبر، فلما كان يوم الجمعة لاحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى وجُد ميتاً مطروحاً في الصراة، بسراويله وخاتمه في إصبعه، وليس به جراحة، ولا أثر خنق، ولا غرق، وإنما طرح في الماء بعد أن مات.

<sup>(</sup>١) في ص، ل: «أنه جرى يوم...».

<sup>(</sup>٢) (وغير ذلك) سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (وأحرقوها).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ص، ل: «فوق الألف درهم».

ودخل جوهر إلى مصر يوم الثلاثاء لثلاث (١) عشرة ليلة بقيت من (٢) شعبان سنة ثمان وخمسين، وخُطب لبني عبيد في الجامعين (٣) بفسطاط مصر، وسائر أعمالها يوم الجمعة لعشر ليال بقين من شعبان هذه السنة، وكان الخاطب في هذا اليوم عبد السميع بن عمر العباسي (٤).

(١) في الأصل: (لسبع لثلاث عشر، سهو.

(٣) في ص، ل، ت: «الجانبين».

(٤) في النسخة: ل على هامش الأصل بخط مختلف عن خط الأصل ما نصه:

ورد. الخبر إلى المعن لدين الله بوفاة أمير أمير، وسير من في مصر يستحثونه لقدومه فبعث جوهر المعز يعزم فتحها، ورحل من المنصورة ومعه ألف حمل مال، ومن السلاح ما لا يوصف أو يعد. ووردت الأخبار بقدوم عال المغرب فاضطرب المصريون لذلك وطلبوا الأمان، وخرج رؤساء المصريين للقاء القائد جوهر على تروجه وأجمع مسلم ومن معه بالقائد جوهر، فأكرمه إكراماً عظيماً وكتب بما طلب من الأمان، وهذه نسخته:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب جوهر القائد عبد أمير المؤمنين المعز لدين الله صلوات الله عليه لجمع أهل مصر والساكنين بها وبغيرها، فتحمدوا الله على ما آتاكم وتشكروه على ما حبا لكم وتسارعوا إلى الطاعة العاصمة لكم العائدة بالعادة عليكم أنه لم يكن إخراجه العال المنصورة والجيوش المظفرة إلا ما فيه إعزازكم وحمايتكم والجهاد عنكم. . . واستطالت عليكم الأعداء واترا قلبه الحج الذي تعطل للخوف المستوي عليهم، فلا يأجنون منها، وأمر بنشر العدل، وبسط الحق، وحسم الظلم، وقطع العلان، ونفي الأذى والمساواة في الحق، وإعانة المظلوم، ورفع على أنفسهم وأموالهم إذ لا زاجر للمعتدين ولا دافع الطظالمين بكم بحويد البلد وحربها المعيار . . . الميمونة، وقطع العير المظلوم، وحميد النظر وكريم الصحبة، وافتقاد الأموال وحياطة أهل البلد من ليلهم ونهارهم، وحسن تصرفهم في معايشهم حتى تجري أمورهم على السداد، وإقامة أودهم وإمداد بالهم، وجمع قلوبهم، وتأليف كلمتهم على طاعة أمير المؤمنين وأمر عبده بقطع الرسوم الجائرة عليهم، ورد المواريث إلى كتاب الله عز وجل وسنة أمير المؤمنين وأمر عبده بقطع الرسوم الجائرة عليهم، ورد المواريث إلى كتاب الله عز وجل وسنة بيجرى فرض الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطره وقنوت لياليه والزكاة والحج والجهاد على ما أمر الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه هي ، وإجراء أهل الذمة على ما كانوا عليه، ولكم أمان الله التام الدائم المتصل الشامل المتالد على مرود الأيام في أنفسكم وأموالكم وأهليكم ونعمكم.

<sup>(</sup>٢) في نسخة الأصل: «بقيت من جمادى الأولى وجد ميتاً مطروحاً»، وهذه قفزة نظر من الناسخ مع العبارة السابقة.

وفي ذي الحجة نقل الأمير [عز الدولة](١) معز الدولة من داره إلى تربة بنيت له في مقابر قريش.

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر .

**٢٦٧٩ ـ الحسن بن علان** بن ابراهيم بن مروان، أبو علي الخطاب الفامي (٢).

ولد سنة أربع وثمانين [ومائتين] (٣) وحدَّث عن أبي خليفة، وجعفر الفريابي، حدَّث عنه أبو نعيم، وقال: هو ثقة. وقال ابن أبي الفوارس: كان كثير الحديث ثقة ٧/ب مستوراً توفي في ذي الحجة / من هذه السنة.

 $^{(2)}$ . الحسن بن محمد بن يحيى بن جعفر، أبو محمد العلوي  $^{(2)}$ .

حدث ببغداد فسمع منه ابن رزقويه (٥)، وأبو علي ابن شاذان (٦)، توفي في ذي

<sup>=</sup> وكتبت الشهود باليد، وسكن الشريف الناس بالأمان، ففتحت الدكاكين وقامت الأسواق، وسكنت الفتنة، وأحدث الناس التجهز للقاء القائد جوهر، فخرجوا إلى الجيزة فلقوه (كذا) فنادى مناديه لينزل الناس كلهم إلا الشريف والوزير، ونزل جوهر القائد موضع القاهرة واختط القصر، وكان موضعه بستاناً عامراً أصلاً (كذا) أن سير جوهر العال إلى الشام وأرسل القائد جوهر إلى المعز يهنئه بالفتح، ووصلت كتبه بإقامة الدعوة له بمصر والشام، ويدعوه إلى المسير إليه ففرح المعز فرحاً شديداً.

وفي سنة ثمان وخمسين وثلثماثة بنى جوهر السور على القصور على عملها مدينة وسماها «المنصورة» ولما استقر سمّاها «القاهرة»، والسور الذي بناه، وسبب تسميتها القاهرة: أن جوهرا لما أراد بناء هذه المدينة للجند، فاختار طالعاً بقول المنجمين وحفر الأساس... قوائم بأجراس في حبال بين القوائم، وقالوا للعمال إذا تحركت الأجراس يرمون بأيديهم من الطين والحجارة، فوقف المنجمون ينتظرون تلك الساعة، فقعد غراب على قائمة من تلك القوائم، فتحركت الأجراس، فألقت الفعلة بأيديهم، فصاح المنجمون: القاهر في الطالع، وخانهم ما قصدوا، فوقع المريخ في الطالع وهو يسمى عند المنجمين «القاهر». أهد.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٣٩٩/).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٧/ ٤٢١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٦) في ص، ل: «شاذن».

الحجة من(1) هذه السنة ، [وروى أحاديث منكرة](1) .

۲٦٨١ - الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر (7) بن أحمد بن كيسان، أبو محمد الحربي (3).

روى عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، وغيره، روى عنه أبو علي بن شاذان، وأبو نعيم الأصبهاني، وقال: كان ثقة. توفي في شوال هذه السنة.

٢٦٨٢ ـ حيدرة بن عمر (٥)، أبو الحسن الزندوردي (٦).

أحد الفقهاء على مذهب داود بن علي الظاهري، توفي في جمادى الأولى من هذه السنة، ودفن في مقابر الخيزران.

٢٦٨٣ - عبيدالله (٧) بن أحمد بن محمد، أبو الفتح النحوي يعرف بجخجخ (^).

سمع البغوي، وابن دريد، روى عنه محمد بن أبي الفوارس، وكان ثقة، توفي في جمادي الآخرة من هذه السنة.

#### ۲٦٨٤ - كافور الخادم(٩)

استولى على مصر والشام بعد موت سيده، وكان سيده أبو بكر [محمد بن طغج] (١٠)الأخشيد، و [كان سيده الأخشيد] (١١) قد اشتراه بثمانية عشر ديناراً، وهو الذي قصده المتنبي ومدحه، وقد تأملت مدائح المتنبي له فرأيت فيها الكلام موجهاً يحتمل

<sup>(</sup>۱) «ذي الحجة من» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «يحيى بن الحسن بن جعفر» ساقط من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٤٢٢/٧، وفيه: «الحسن بن محمد بن أحمد بن كيسان، أبو محمد الحربي).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «حيدرة بن عمر بن عمر، أبو الحسن».

<sup>(</sup>٦) في الأصل، ص: «الزيدوردي». انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٧٣/٨).

<sup>(</sup>٧) في ت: «عبدالله».

<sup>(</sup>٨) فسي الأصل: وتحجج. انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٣٥٨).

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٦٦/١١).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

المدح ويحتمل الذم، ولعل المتنبي لعب بعقل ذلك (١) الخادم، فإن قوله: قواصد كافور توارك غيره

لا شك أن من يقصد شيئاً فقد ترك غيره، ولا شك أن من (٢) قصد البحر استقل السواقيا، ولكن من لنا [أنه أراد] (٣): أنك أنت البحر، وكذلك (٤) قوله:

عدوك مذموم بكل لسان

يحتمل: أنه لا يعاديك إلا مثلك، ومثلك مذموم. قوله: لله سر في علاك؛

يحتمل: أن القضاء جرى بولاية مثلك، لا أنك تستحق (٥)، ويقوي هذا الظن أنه كان يخرج من عنده فيهجوه.

المنايره يوماً وهو في موكب خفيف يريد التنزه، وبين يديه عدة جنائب بمراكب ذهب وفضة، وخلفه بغال الموكب فسقطت مقرعته من يده، ولم يرها ركابيته (٧)، فنزلت عن دابتي وأخذتها من الأرض، ودفعتها إليه فقال: أيها الشريف، أعوذ بالله من بلوغ الغاية، ما ظننت أن الزمان يبلغني إلى أن تفعل بي أنت (٨) هذا، وكاد يبكي فقلت: أنا صنيعة الاستاذ ووليه، فلما بلغ باب داره ودّعني، فلما سرت التفت (٩)، فإذا [أنا] (١٠) بالجنائب والبغال كلها فقلت: ما هذا؟ قالوا: أمر الأستاذ أن يحمل (١١) هذا إليك، فأدخلته داري، وكانت قيمته تزيد على خمسة عشر ألف دينار، ولي كافور مصر والشام اثنتين وعشرين سنة، وخطب فيها للعلويين، وتوفى في هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: وذاك،

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: ﴿ وَلا شَكَ مِن قَصِدِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>ع) في الأصل: «وكذا».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مستحق».

<sup>(</sup>٦) في ص: «أبو بكر».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ركابته».

 <sup>(</sup>A) في الأصل: (أن تفعل أنت بي).

<sup>(</sup>٩) والتفت، سقطت من ل.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۱۱) في ص، ل: «بحمل».

## ثم دخلت

## سنة تسع وخمسين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه في يوم عاشوراء فعلت الشيعة ما هي عادتهم من تعطيل الأسواق، وإقامة النوح واللطم.

وورد الخبر في المحرم بأن الروم وردوا مع نقفور، فأحاطوا بسور أنطاكية، وملكوا البلد، وأخرجوا المشائخ والعجائز والأطفال من البلد، وقالوا لهم: امضوا حيث شئتم (۱)، وأخذوا الشباب من النساء والغلمان والصبيان. فحملوهم على وجه السبي، وكانوا أكثر من عشرين ألف [رجل] (۲) وكان نقفور ملك الروم قد عثى (۳) وقهر بلاداً كثيرة من بلاد الإسلام، وعظمت هيبته، وكان قد تزوح امرأة الملك الذي قبله على كره منها، وكان لها ابنان من الملك، فعمل نقفور على أن / يخصيهما ويهديهما الى البيعة (٤) ١٧/ب ليستريح منهما، ومن أن يكون لهما نسل للملك، فبلع ذلك زوجته، فقلقت وأرسلت في أن يسيرا (٥) إليها في زي النساء، ومعهما جماعة تثق بهم في مثل زيهما، وأوهمت زوجها أن نسوة من أهلها زاروها في ليلة الميلاد، فجاءوا وهو نائم، فقتلوه وأجلس في الملك الأكبر من ولديها.

<sup>(</sup>١) في ص: وأردتم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: دعتاه.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وللبيعة).

<sup>(</sup>٥) في اوصل: (يصيرا).

وفي ربيع الأول: صُرف القاضي [أبو بكر](١) أحمد بن سيار(٢) عن القضاء في حريم دار السلطان، ورُدَّ إلى أبي محمد بن معروف.

وفي ربيع الأخر: ورد الخبر بأن الهجريين نادوا أن لا تخرج قافلة من البصرة إلى بلد هجر، ولا إلى الكوفة في البرية، ولا إلى مكة، فمن فعل ذلك فلا ذمام له.

ونقصت دجلة في هذه السنة نقصاناً مفرطاً، وغارت الأبار.

وفي ذي الحجة: انقض كوكب عظيم في أول الليل له شعاع<sup>(٣)</sup> أضاءت منه الدنيا حتى صار كأنه شعاع الشمس، وسمع بعد<sup>(٤)</sup> انقضاضه صوت كالرعد الشديد.

وحج بالناس أبو أحمد النقيب.

#### \* \* \* ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر .

•  $^{(7)}$  بن عبدالله ، أبو القاسم القزاز  $^{(7)}$  بن عبدالله ، أبو القاسم القزاز  $^{(7)}$  .

سمع أبا مسلم الكجي، والحسن بن علوية في جماعة، روى عنه الدارقطني، وابن شاهين، وابن رزقويه (^)، وأبو محمد وقال: كان ثقة.

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب قال: حدثني الأزهري عن محمد بن العباس بن الفرات قال: كان حبيب القزاز مستوراً، دفن في الشونيزية، وذكر أن قوماً من الرافضة أخرجوه من قبره ليلاً وسلبوه كفنه، إلى أن أعاد له ابنه كفناً، وأعاد دفنه.

وقال محمد بن أبي الفوارس: توفي في جمادى الآخرة من هذه السنة، وكان ثقة /٧٧ مستوراً / حسن المذهب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «شيار».

<sup>(</sup>٣) «له شعاع» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) في ص، ل: «من».

<sup>(</sup>٥) في ت: «بن الحسين».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط في الأصل.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢٥٣/٨).

<sup>(</sup>A) في الأصل: «رزقونة».

٢٦٨٦ - [طلحة بن محمد بن إسحاق، أبو محمد الصيرفي (١٠).

سمع الحسن بن علي بن حبيب المقرىء، وقد روى عنه أبو نعيم الأصبهاني، وكان صدوقاً، توفى في هذه السنة].

٢٦٨٧ ـ علي بن بندار بن الحسين، أبو الحسن (٢).

صحب بنيسابور أبا عثمان، وأبا حفص، وبسمرقند محمد بن الفضل، وببلخ محمد بن حامد، وبجوزجان أبا علي الجوزجاني، وبالري يوسف بن الحسين، وببغداد الجنيد، ورويما، وسمنون، وابن عطاء، والجريري، وبالشام أبا عبدالله بن الجلاء (٣)، وبمصر الدقاق، والرُّوذباري، وروى الحديث، وكان يتكلم على مذهب الصوفية، وتوفى فى هذه السنة.

٢٦٨٨ ـ محمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد الأستراباذي (٤) .

كتب [الحديث] (٥) الكثير، وخرَّج ودوَّن الأبواب، والمشائخ، سمع جماعة، وتوفى في هذه السنة.

٢٦٨٩ ـ محمد بن أحمد بن الحسن بن اسحاق بن إبراهيم بن عبدالله، أبو علي بن الصواف (٦)

ولد في شعبان سنة سبعين ومائتين، وسمع إسحاق بن الحسن الحربي، وبشر بن موسى، وعبدالله بن أحمد بن حنبل، وغيرهم، روى عنه الدارقطني، وغيره من المتقدمين ومن المتأخرين، وابن رزقويه(٧) وابن بشران، وابن أبي الفوارس، وأبو نعيم الأصبهاني.

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٩/٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (طبقات الأولياء ص ١٣٧. وطبقات الصوفية ٥٠١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «بن العلاء».

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: الأستراباذي: هذه النسبة إلى استراباذ. (الأنساب ٢١٤/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١٩/١١).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «رزقونة».

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت (١) قال: سمعت محمد بن أبي الفوارس يقول: سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول: ما رأت عيناي مثل [أبي علي] (٢) بن الصواف، ورجل آخر بمصر لم يسمه أبو الفتح.

قال أبو الفتح: ومات لثلاث خلون من شعبان سنة تسع وخمسين وثلثمائة، وله يوم مات تسع وثمانون سنة، وكان ثقة مأموناً من أهل التحرز، ما رأيت مثله في التحرز.

• ٢٦٩ - محارب بن محمد، بن محارب أبو العلاء القاضي الفقيه(٣) الشافعي(٤).

٧٧/ب من ولد محارب بن دثار، حدَّث عن جعفر الفريابي وغيره، وكان ثقة / عالماً صدوقاً.

وتوفي في جمادي الآخرة من هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الخطيب».

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «الفقيه» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٧٦/١٣. والبداية والنهاية ٢١/٢٦٩).

### ثم دخلت

### سنة ستين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه في يوم عاشوراء فعلت الشيعة ما جرت به عادتهم من النوح، واللطم، وتعطيل الأسواق.

وورد كتاب أبي أحمد الحسين بن موسى نقيب الطالبين من مكة ، بتمام الحج في سنة تسع وخمسين ، وأنه لم يرد أحد من قبل المغرب ، وأن الخطبة أقيمت للمطيع لله وللهجريين من بعده ، وأنه علَّق القناديل التي حملها معه خارج البيت ، وكان واحد منها ذهب وزنه (۱) ستمائة مثقال ، والباقي فضة ، مدة خمسة أيام حتى رآها الناس ، ثم أدخلت الى البيت ، وأنه نصب الأعلام الجدد التي حُملت معه ، وعليها اسم الخليفة .

وفي أول صفر: لحق المطيع لله (٢) سكتة آل الأمر فيها إلى استرخاء جانبه الأيمن وثقل لسانه.

وفي جمادى الآخرة: ظهر جراد صغار، فنسفتها (۳) الريح، فصارت دجلة (٤) مفروشة به.

وفي شعبان: تقلد أبو محمد ابن معروف قضاء القضاة، وصُرف أبو بكر ابن سيار

<sup>(</sup>١) في الأصل: «زنته».

<sup>(</sup>٢) (لله) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فسقته».

<sup>(</sup>٤) في ص، ل، ت: «فصارت الأرض».

عن الجانب الشرقي، وركب معه الوزير أبو الفضل الشيرازي، وكان هذا الوزير قد أطلق من حبسه، وخُلع عليه خلع (١) الوزارة، وقبل ابن معروف شهادة أبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي واستخلفه على الحكم من الجانب الشرقي، وقبل أيضاً شهادة أبي الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي، ووثبت العامة بالمطهر بن سليمان في جامع المدينة، ونسبوه إلى القول بخلق القرآن.

\* \* \* \* / ذكر من توفى فى هذه السنة من الأكابر . / 1/۷۳

٢٦٩١ - سليمان بن أحمد الطبراني اللخمي(٢)

ولخم قبيلة نزلت باليمن<sup>(٣)</sup> وبالشام [وطبرية]<sup>(٤)</sup> موضع بينه وبين بيت المقدس فرسخان، فيه ولد عيسى عليه السلام، يقال له: بيت لحم، بالحاء المهملة، كان سليمان من الحفاظ والأشداء في دين الله [تعالى]<sup>(٥)</sup> وله الحفظ القوي، والتصانيف الحسان، وتوفي بأصبهان في هذه السنة، ودفن بباب مدينة أصبهان إلى جانب قبر حممة الدوسى صاحب النبى على الله .

٢٦٩٢ - عمر بن أحمد بن محمد (٦) بن حمة، أبو حفص الخلال (٧).

كان أحد الشهود المعدلين، وحدَّث عن جماعة وروى عنه ابن رزقويه (^) وكان ثقة، وتوفى فى ذي الحجة من هذه السنة.

**٢٦٩٣ ـ محمد [بن أحمد]<sup>(٩)</sup> بـن** إبراهيم، أبو عبدالله الأصبهاني <sup>(١٠)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «خلعة».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : (البداية والنهاية ١١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «اليمن».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ت: «محمد بن محمد بن حمة».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٥٠/١١).

<sup>(</sup>٨) في الأصل «رزقونة».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٢٧١).

سكن بغيداد، وحدَّث بها عن محمد بن علي بن مخلد، والحسن بن محمد الداركي، وغيرهما.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: سألت أبا نعيم عن هذا الشيخ فقال: سمعت منه ببغداد وهو ثقة. قال أحمد: وحدثت عن أبي الحسن بن الفرات، قال توفي أبو عبدالله الأصبهاني في ذي القعدة سنة ستين وثلثمائة، وكان ثقة جميل الأمرذا هيئة (١).

7795 - محمد بن أحمد بن عثمان بن العنبر بن عثمان أبو عبدالله (٢) بن عبد الجبار، أبو نصر المروزى (٣).

قدم بغداد، فحدث بها في سنة أربع وخمسين وثلثمائة عن محمد بن خزيمة، وأبي العباس السراج وغيرهما، فروى عنه الدارقطني، [وابن رزقويه، وكان ثقة](٤).

٧٦٩٥ ـ محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم بن عمران بن يزيد، أبو بكر البندار، أنباري الأصل (٥)

ولد في شوال سنة سبع وستين ومائتين، وقيل: ثمان وستين، وسمع من أحمد بن الخليل البرجلاني، ومحمد بن أبي العوام (٦) الرياحي، وجعفر بن محمد الصائغ، وأبي إسماعيل الترمذي، وهو آخر مَنْ حدَّث عنهم.

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب قال /: سألت البرقاني عن ابن الهيثم فقلت: هل ٧٣/ب تكلم فيه أحد؟ فقال لا، وكان سماعه صحيحاً بخط أبيه.

وقال محمد بن أبي الفوارس: توفي يوم عاشوراء فجأة، وكان عنده إسناد انتقى

<sup>(</sup>١) في الأصل، ت: «داهية»..

<sup>(</sup>٢) «أبو عبدالله» سقطت من ص، ل، ت.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ١/٣١٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ل، ص، وأثبتناها من ت.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢ / ١٥٠ . والبداية والنهاية ١١ / ٢٧٠).

<sup>(</sup>٦) في الأصل «العرام».

عليه عمر البصري، وكان قريب الأمر فيه بعض الشيء، وكانت له أصول بخط أبيه جياد.

٢٦٩٦ ـ محمد بن الحسين بن عبدالله، أبوبكر الأجري (١).

سمع أبا مسلم الكجي، وأبا شعيب الحراني، وجعفر الفريابي، وخلقاً كثيراً، وكان ثقة صدوقاً ديناً، وله تصانيف كثيرة، وحدث ببغداد قبل سنة ثلاثين وثلثمائة، ثم انتقل إلى مكة فسكنها إلى أن(٢) مات بها في هذه السنة.

أخبرنا محمد بن أبي طاهر البزاز، عن أبيه قال: حكى لنا أبو سهل محمود بن عمر العكبري قال: لما وصل أبو بكر الآجري إلى مكة استحسنها واستطابها، فهجس (٣) في نفسه أن قال: اللهم احيني في هذه [البلدة] (٤) ولو سنة، فسمع هاتفاً يقول: يا أبا بكر، لم سنة؟ بل ثلاثين سنة فلما كان في سنة الثلاثين [سمع هاتفاً يقول] (٥): يا أبا بكر قدوفينا بالوعد، فمات تلك السنة.

٢٦٩٧ - محمد بن جعفر بن محمد بن مظفر، أبو عمرو الزاهد(٢).

سمع الكثير ورحل إلى البلاد، وكان له ضبط واتقان وورع، فسمع (<sup>۷</sup>) بنيسابور إبراهيم بن أبي طالب، ونظراءه، وبالري محمد بن أيوب البجلي، وأقرانه، وببغداد جعفر الفريابي وأمثاله، وبالكوفة عبدالله بن محمد بن سوار وطبقته، وبالبصرة أبا خليفة القاضي، وبالأهواز عبدان بن أحمد، وبالحجاز أحمد بن يزيد وأقرانه، (<sup>۸</sup>) وروى عنه حفاظ نيسابور (<sup>۹</sup>) وكان صابراً على الفقر، وكان يتجمل بثياب للجمعات (<sup>۱</sup>)، ثم ينصرف

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٤٣/٢، والبداية والنهاية ١١/٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل «حتى مات».

<sup>(</sup>٣) في ص، ل: «فتحسن».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل وأبو عمر الزاهد، خطأ. آنظر ترجمته في : (البداية والنهاية ٢١/٢٧١).

<sup>(</sup>V) في الأصل «سمع».

<sup>(</sup>٨) في الأصل «وأقرانهم».

<sup>(</sup>٩) من ص، ل، ت: «عنه الحفاظ».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل «الجمعات».

فيلبس فرواً في الشتاء، ويقعد في مسجده، فيعمل ما فيه (١) مصالح الفقراء، ويضرب اللبن لقبورهم، ويأكل رغيفاً بجزرة أو بصلة، ويحيى الليل.

توفي في جمادي الأخرة من هذه السنة وهو ابن خمس وتسعين سنة.

1/48

۲٦٩٨ ـ محمد / بن داود، ابو بكر الصوفي، ويعرف بالزقي (٢).

أصله من الدينور، وأقام ببغداد مدة، ثم انتقل إلى دمشق فسكنها، وتوفي بها في جمادى الأولى من هذه السنة، وقرأ على ابن مجاهد، وسمع الحديث من محمد بن (٣) جعفر الخرائطي، وصحب أبا عبد الله بن الجلاء، والدقاق، وعمَّر فوق المائة سنة.

**٢٦٩٩ ـ محمد بن صالح** بن علي بن يحيى، أبو الحارث الهاشمي، يعرف بابن أم شيبان، وهو أخو<sup>(٤)</sup> القاضي أبي الحسن محمد بن صالح، وكان الأصغر<sup>(٥)</sup>.

سمع يحيى بن صاعد وغيره، ودرس فقه مالك، وحدَّث بخراسان، ودخل بخارا [فقلًد قضاء نسا](٦) وتوفي ببغداد، وقيل: ببخارى في هذه السنة.

• ۲۷۰ ـ محمد بن الفرخان (۲) بـن روزبه، أبو الطيب الدوري (<sup>(^)</sup> .

قدم بغداد، وحدَّث بها عن أبيه أحاديث منكرة، وروى عن الجنيد، وابن مسروق، وكان فيه ظرف ولباقة، غير أنهم يتهمونه بوضع الحديث.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل «مما فيه».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٦٦/٥، والبداية والنهاية ٢٧١/١١).

وفي الأصل «يعرف بالرقي»، وما أثبتناه من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) «بن محمد» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (وهو أخي).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٦٢/٥)

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل (الفركان) وفي ت: «الفرخان» وهو ما أثبتناه

انظر ترْجمته في: (تاريخ بغداد ١٦٧/٣، والبداية والنهاية ٢١/٢١١).

## ثم دخلت

## سنة إحدى وستين وثلمثائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه عمل ببغداد ما قد صار الرسم به جارياً في كل يوم عاشوراء من غلق الأسواق، وتعطيل البيع والشراء، وتعليق المسوح.

وانقض في ليلة الأربعاء تاسع صفر كوكب عظيم له دوي كدوي الرعد.

وفي جمادى الآخر: مات أبو القاسم سعيد بن أبي سعيد الجنابي بهجر<sup>(۱)</sup>، وقام من بعده بالأمر<sup>(۲)</sup> أخوه أبو يعقوب يوسف، ولم يبق من أولاد أبي سعيد الجنابي غيره، وعقد القرامطة الأمر بعد أبي يعقوب لستة نفر من أولادهم شركة بينهم.

وفي هذه السنة: وردت كتب الحاج بأن بني هلال اعترضهم، فقتلوا خلقاً كثيراً، ٧٤/ب فتعطل (٣) الحج، ولم يسلم إلا مَنْ مضى مع الشريف / أبي أحمد الموسوي على طريق المدينة وتم حجهم (٤).

وفي سنة إحدى وثلاثين سار المعز لدين الله من القيروان بعد أن وفي جميع أعمال المغرب لمن يثق بهم، وسير جوهر إليه أبا جعفر أحمد بن نصر بالهدايا من مصر، ووفد إليه القاضي أبو طاهر ومعه التجار ووجوه الناس، ونزل المعز بقرية بولاق لليلتين خلتا من شهر رمضان فأقام بها وخرج الناس وجماعة الأشراف ووجوه أهل الملل، ودخل المعز والمظلة على رأسه، وتقدم الناس كلهم إليه وسلموا عليه =

<sup>(</sup>١) (بهجر) سقطت من ص.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «بالأمر من بعده».

<sup>(</sup>٣) في ص، ل، ت: (فبطل الحج).

<sup>(</sup>٤) على هامش النسخة ل ما نصه:

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

۱ ۲۷۰۱ عثمان بن عمر (۱) بن خفیف، أبو عمرو المقرىء، المعروف بالدَّراج  $(^{(7)})$ .

حدَّث عن أبي بكر بن أبي داود، روى عنه ابن رزقويه (٢)، وكان من أهل القرآن والفقه والديانة والستر، جميل المذهب.

واحداً واحداً حتى فرغوا وهو واقف على دابته، وخطب الحسن بن زولاق بين يديه خطبة أصغى إليها ولم
 يزل واقفاً حتى فرغ منها وهي :

الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين، ولاعدوان إلا على الظالمين الجاحدين العاصين وصلى الله على خير امرىء دعا إلى خير دين، محمد سيد المرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين على رغم أنف الراغمين فإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً، قبل لا أسألكم أجراً إلا المودة في القرب ولقد اخترناهم على علم على العالمين، السلام على أمير المؤمنين المعز لدين الله، السلام على الإمام المنتظر، السلام عليك يا مهدي الأمة، السلام عليك يا خليفة رب العالمين، السلام عليك يا صاحب الزمان، وصاحب السر والإعلان، فضائلك أكثر من أن تحصى، أنتم أهل البيت، وفيكم نزل القرآن، وبكم ظهر الإيمان، وبكم رجم الشيطان، وبكم اضمحلت الأباطيل، وبكم افتخر على الملائكة جبريل.

ففرح قائلاً: من مثلي وأنا ابن بيت آل محمد جبريل خادمكم، ميكائيل زائركم، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد، إليك أمير المؤمنين خرجنا منها مهاجرين، وإلى بيعتك جئت عمالك مفتبسين، ولعبدك جوهر شاكرين أتقنا مصنفات علمك، فنشرناها في العالمين وبثثناها في أمصار المسلمين، وشرفنا بها على الناس أجمعين، فصلى الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا بشكرون.

ثم سار المعز والشريف يحدثه، وخرج إليه سائر الرعية واليهود والنصارى وزينت البلد ولم ير أحد راكباً، إلا النعمان بن محمد القاضي. ودخل القاهرة، ودخل قصره، ولما بلغ الأدوار... لله تعالى ودخل إليه القضاة والعلماء وسائر الرعية لتهنئته، ومَدَحه الشعراء، وكانت من دخول جوهر ديار مصر إلى أن قدم المعز: أربع سنيين وعشرين يوماً، وكان يطالعه بالأحوال شيئاً فشيئاً.

وفي سنة إحدى وستين وثلثمائة بني جوهر القائد الجامع المعروف بالأزهر بالقاهرة. أ هـ.

- (١) في الأصل، ص، ل، ت: «عثمان بن عثمان» خطأ. وما أثبتناه في تاريخ بغداد، والأنساب للسمعاني (٢) في الأصل «أبو عمر».
  - (٣) «بفتح الدال المهملة والراء المشددة وفي آخرها الجيم» (الأنساب ٥/ ٢٩٢).

انظر ترجمته في: (الأنساب ٢٩٢/٥. وتاريخ بغداد ٣٠٥/١١. والبداية والنهاية ٢٧٢/١١).

(٤) في الأصل «رزقونة».

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي قال: قال لي البرقاني: كان عثمان بدلاً من الأبدال، قال: وذكر  $[L_2]^{(1)}$  أنه قال يوماً في مرضه الذي توفي  $^{(1)}$  فيه لرجل كان يخدمه: امض فصل، ثم ارجع سريعاً، فإنك تجدني قد مت، وكانت صلاة الجمعة قد حضرت، فمضى الرجل إلى الجامع وصلى الجمعة  $^{(7)}$ ، ورجع إليه بسرعة  $^{(9)}$ ، فوجده قد مات، توفي الدرَّاج  $^{(3)}$  في رمضان هذه السنة.

٢٧٠٢ - علي بن إسحاق بن خلف، أبو الحسن القطان، الشاعر المعروف بالزاهي (٦)، مليح الشعر.

أخبرنا أبو منصور (٧) القزاز، أخبرنا الخطيب قال: أنشدنا التنوخي قال: أنشدني محمد بن عبيدالله بن أحمد الكاتب قال: أنشدني علي بن إسحاق بن خلف لنفسه (٨):

قام نهنی عاشقین أصبحا مصطلحین جمعا بعد فراق فجعا منه ببین شم عادا فی سرور من صدود آمنین فهما روح ولکن رکبا فی بدنین

٣٧٠٣ - محمد [بن الحسن] (٩) بن سعيد بن الخشاب(١٠)، أبو العباس الصوفي (١١).

سمع الحديث الكثير، وله حكايات عن أبي جعفر الفرغاني، وأبي بكر الشبلي،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «مات».

<sup>(</sup>٣) (وصلى الجمعة) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «تسريعاً».

<sup>(</sup>٥) في الأصل «السراج» خطأ.

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١/ ٣٥٠، والبداية والنهاية ٢٧٢/١١).

<sup>(</sup>V) «أبو منصور» سقطت من ص.

<sup>(</sup>A) في الأصل «ابن إسحاق».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في ص: «ابن سعيد الخشاب».

<sup>(</sup>۱۱) آنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ۲/۱۹۰).

روى عنه السلمي، والحاكم أبو عبدالله، وكان قد نزل نيسابور، ثم خرج إلى مكة، فتوفى بها في هذه السنة.

٢٧٠٤ ـ محمد بن حميد بن سهيل (١) [بن إسماعيل] (٢) بن شداد، أبو بكر المخرمي (٣).

سمع أبا خليفة الفضل بن الحباب، وجعفر الفريابي، وابن جرير في آخرين، روى عنه الدارقطني، وابن رزقويه (٤)، وأبو نعيم، قال أبو بكر البرقاني: هو ضعيف، وقال محمد بن أبي الفوارس: كان فيه تساهل شديد وشدة (٥).

توفي(٦) في ربيع الأول من هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) من ص (ابن سهل).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٦٤/٢).

ردي في الأصل (رزقونة).

<sup>(</sup>٥) من ص، ل: (تساهل وشرة).

<sup>(</sup>٦) في الأصل (مات).

### ثم دخلت

### سنة اثنتين وستين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

دخول جموع الروم إلى بلاد الإسلام، فإنهم دخلوا نصيبين واستباحوا، وقتلوا كثيراً من رجالها، وسبوا من نسائها وصبيانها، وأقاموا بها نيفاً وعشرين يوماً، وغلبوا على ديار ربيعة بأسرها، وورد إلى بغداد خلق كثير من أهل تلك البلاد، فاستقروا (١١) في الجوامع، وكسروا المنابر، ومنعوا الخطبة، وحاولوا الهجوم على دار المطيع لله، واقتلعوا بعض شبابيكها، حتى غلقت أبوابها، ورماهم الغلمان بالنشاب من رواشنها وحيطانها، وخاطبوه بما نسبوه فيه إلى العجز عن ما أوجبه الله على الأئمة، وأفحشوا القول، ووافق ذلك شخوص (٢)عز الدولة من واسط للزيارة، فخرج إليه أهل الستر والصيانة من أهل بغداد، منهم: أبو بكر الرازي الفقيه، وأبو الحسن على بن عيسى النحوي، وأبو القاسم الداركي، وابن الدقاق الفقيهان، وشكوا إليه ما طرق المسلمين النحوي، وأبو القام عدد الرمل / ثم أنفذ (١٤) جيشاً، فهزم الروم، وقُتل منهم خلق كثير، وأسر أميرهم، وجماعة من بطارقته، وأنفذت رؤوس القتلى إلى بغداد، وكتب معهم كتاب إلى المطيع يبشر بالفتح.

<sup>(</sup>١) في ص: «فانتشروا». وفي ل: «فاستنفروا».

<sup>(</sup>٢) في الأصل (سحر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل «للناس».

<sup>(</sup>٤) في ص، ل، ت: (نفذ).

وفي شهر رمضان: قتل رجل من صاحب المعونة في الكرخ، فبعث أبو الفضل الشيرازي، وكان قد أقامه معز الدولة مقام الوزير، في(١) طرح النار من النخاسين إلى السماكين، فاحترقت أموال عظيمة، وجماعة من الرجال والنساء والصبيان في الدور والحمامات، فأحصي ما احترق فكان سبعة عشر ألف وثلثمائة دكان، وثلثمائة وعشرين دارآ، أجرة ذلك في الشهر ثلاثة وأربعون ألف دينار، ودخل في الجملة ثلاثة وثلاثون مسجدآ.

فقال رجل لأبي الفضل: أيها الوزير، أريتنا قدرتك، ونحن نأمل من الله (۲) تعالى أن يرينا قدرته فيك. فلم يجبه، وكثر الدعاء عليه، ووزر (۳) بعد معز الدولة لابنه عز الدولة ،بختيار (٤) فقبض عليه، وسلمّه للشريف أبي الحسن محمد بن عمر العلوي، فأنفذه إلى الكوفة، فسقي ذراريح (٥)، فتقرحت مثانته، فمات في ذي الحجة من هذه السنة.

وفي يوم الجمعة الثامن من شهر رمضان: دخل أبو تميم معد بن إسماعيل، الملقب بالمعز لدين الله مصر<sup>(۲)</sup>، ومعه توابيت أبائه، وكان قد مهد له أبو الحسن جوهر الأمور، وأقام له الدعوة، وبنى له القاهرة، فنزلها وكان جوهر قد دخل إلى مصر سنة ثمان وخمسين، ووطأ الأمر للمعز، وأقام له الخطبة.

وخلع المطيع في هذه السنة على أبي طاهر بن بقية وزير عز الدولة بخيتار، ولقبَّه الناصح، وكان واسع النفس، وكانت وظيفته كل يوم من الملح (٧) ألف رطل، وراتبه من الشمع في كل شهر ألف مَنِّ (^) وكان عز الدولة / قد استوزر أبا الفضل العباس بن ٧٦/أ

 <sup>(</sup>١) في الأصل «من طرح».

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: «ونحن نؤمل الله تعالى».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «ووز».

<sup>(</sup>٤) (بختيار) سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل «دراريح».

<sup>(</sup>٦) في الأصل «مضر».

<sup>(</sup>٧) في الأصل «من الثلج كل يوم».

<sup>(</sup>٨) في ص، ل: «منا».

الحسين الشيرازي صهر المهلبي في سنة سبع وخمسين، فبقى في وزارته سنتين وشهرين وثلاثة أيام، وعزله بأبي الفرج محمد بن العباس بن فسانجس، فوزر (۱) له ثلاثة عشر شهراً، وعشرة أيام، ثم أعاد أبا الفضل إلى الوزارة فعادى (۲) الناس، وأحرق الكرخ، فكثر (۳) الدعاء عليه، فقبض عليه (٤) بختيار. قيل: وكان أبو الحسن محمد بن عمد بن بقية يخدم في مطبخ معز الدولة، وينوب عنه أخوه أبو طاهر بن بقية، ثم خدم عز الدولة في مطبخه، وارتفع أمره إلى أن احتاج إليه الوزير أبو الفضل في حفظ غيبه عند عز الدولة أمر الوزير أبي الفضل، ثم هلك فقلد عز الدولة وزارته أبا طاهر ابن الدولة، ثم ضعف أمر الوزير أبي الفضل، ثم هلك فقلد عز الدولة وزارته أبا طاهر ابن المقية فقال الناس: من الغضارة إلى الوزارة، وكان كريماً يغطي كرمه عيوبه، ووزر له أربع سنين وأحد عشر يوماً، وسمله (٥) عضد الدولة، وقتله وصلبه، وهو ابن نيف وخمسين سنة.

### \* \* \* ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

• ۲۷۰ - إبر اهيم بن محمد بن سختويه (7) بن عبد الله أبو إسحاق المزكي النيسابوري (7).

سمع بنيسابور (^)محمد بن إسحاق بن خزيمة ، ومحمد بن إسحاق السراج وغيرهما ، وسمع من عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره ، وببغداد من أبي حامد الحضرمي وطبقته ، وبالحجاز من أبي عبيدالله الجيزي(٩) ونظرائه ، وبسرخس من محمد بن عبد الرحمن الدغولي وأقرانه ، وكان ثقة ثبتا ، مكثرا [مواصلًا](١٠) للحج ، انتخب عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل (ووزر).

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: «فصادر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «وكثر».

<sup>(</sup>٤) «وعليه» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٥) في ص، ل، المطبوعة: «وتسلمه».

<sup>(</sup>٦) في الأصل (ابن سختونة).

<sup>(</sup>٧) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٦٦٨/٦ والبداية والنهاية ١١/٢٧٤، ٢٧٥).

<sup>(</sup>٨) «بنيسابور» سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل «الخبزي» وفي ص: «أبي عبيد الحيري».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

ببغداد أبو الحسن الدارقطني، وكتب الناس بانتخابه علماً كثيراً، وروى كتباً كباراً.

وقد أخبرنا أبو القاسم بن الحصين (١) عن أبي طالب بن غيلان [عنه] (٢) . أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد] (٣) القزاز، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت / حدثنا الحسين بن ٢٧/ب أحمد بن عثمان (٤) بن شيطا قال: سمعت إبراهيم المزكي يقول: أنفقت على الحديث بدراً من الدنانير، وقدمت بغداد في سنة ست عشرة لأسمع من ابن صاعد، ومعي خمسون ألف درهم بضاعة، فرجعت إلى نيسابور ومعي أقل من ثلثها، أنفقت ما ذهب منها على أصحاب الحديث.

أخبرنا أبو منصور (٥) القزاز، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرني محمد محمد بن علي المقرىء، عن محمد بن عبدالله الحافظ قال: كان إبراهيم بن محمد المزكي من العباد المجتهدين الحجاجين المنفقين (٢) على العلماء، والمستورين، عقد له الإملاء بنيسابور سنة ست وثلاثين وثلثمائة، وهو أسود الرأس واللحية، وزكى في تلك السنة، وكنا نعد في مجلسه أربعة عشر محدثاً منهم أبو العباس الأصم، وتوفي بسوسنقين (٧) ليلة الأربعاء غرة شعبان سنة اثنتين وستين وثلثمائة (٨)، وحمل تابوته فصلينا عليه، ودفن في داره وهويوم مات ابن سبع وستين سنة، وسوسنقين (٩) منزل بين همذان وساوة.

٢٧٠٦ - الحسين بن عمر بن أبي عمر القاضي، أبو محمد بن أبي الحسين (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل «الخطين».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وأحمد بن عمر، وكذا من ص، ل.

<sup>(</sup>٥) «أبو منصور» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٦) في الأصل «الحاجين المتقنين».

<sup>(</sup>٧) في الأصل «بسنوقين». ومن ص: «بسونقين».

<sup>(</sup>٨) في الأصل كتب بعد «ثلثمائة»: «ثم صرفه وقدم» وهي قفزة نظر من الناسخ، فهذه العبارة موجودة بعد كلمة «ثلثمائة» من الترجمة التالية.

<sup>(</sup>٩) في الأصل «سنوقين».

<sup>(</sup>۱۰) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ۸۱/۸).

ولاه الراضي قضاء مدينة المنصور، وهو حدث السن، ثم ولي المتقي، فأقره على ذلك إلى جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين وثلثمائة، ثم صرفه فقدم أصبهان، وحدَّث عن البغوي، وابن صاعد، وولي قضاء يزد، وتوفى بها.

٢٧٠٧ ـ سعيد بن القاسم بن العلاء بن خالد، أبو عمر البرذعي (١).

قدم بغداد، وحـدَّث بها عن جمـاعة، فـروى عنه الـدارقطني، وكـان أحد<sup>(٢)</sup> الحُفَّاظ، كتب عن يحيى بن محمد بن مندة، وطبقته، وتوفي في هذه السنة.

 $^{(7)}$  . السري بن أحمد بن السري، أبو الحسن الكندي الرفاء الموصلي الشاعر  $^{(7)}$ .

له معان حسان، وهو مجود، وله مدائح في سيف الدولة وغيره / من أمراء بني حمدان، وكان بينه وبين الخالديين أبي بكر وأبي عثمان، محمد وسعيد أهاج كثيرة، فبالغا في أذاه، وقطعا رسمه (٤) من سيف الدولة وغيره، فانحدر إلى بغداد، ومدح الوزير أبا محمد المهلبي، فانحدر الخالديان وراءه، ودخلا على المهلبي، وثلبا وحصلا (٥) في جملة منادميه وجعلا [هجيراهما] (٦) ثلبه، فآل به الأمر إلى عدم القوت، وركبه الدين، ومات ببغداد.

**٢٧٠٩ - عبد الملك** بن الحسن بن يوسف، أبو عمرو المعدل، ويعرف بابن السقطى (٧).

سمع أبا مسلم الكجي، ويوسف القاضي، وجعفر الفريابي، والبغوي، روى عنه أبو نعيم الحافظ، وأبو على بن شاذان، وكان ثقة، ولم يزل مقبول الشهادة عند القضاة،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البردعي».

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٩/١١٠، والبداية والنهاية ١١/٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: «إحدى» خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٩٤/٩) والبداية والنهاية ١١/٢٧٤).

<sup>(</sup>٤) من ص، ل، والمطبوعة: «اسمه».

<sup>(</sup>٥) في الأصل (ثلباه وجعلا).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٤٣٠).

وكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني، وتوفي في ربيع الآخر(١) من هذه السنة، وقد(٢) بلغ خمساً وثمانين سنة.

• ۲۷۱ - محمد بن أبي الحسن بن كوثر بن علي ، أبو بحر البربهاري (7) .

حدث عن محمد بن الفرج الأزرق، ومحمد بن غالب التمتام، وإبراهيم الحربي، والباغندي، والكديمي، وغيرهم. روى عنه ابن رزقويه (أ) والبرقاني، وأبو نعيم، وانتخب عليه المدارقطني، وقال: اقتصروا على (أ) حديث أبي بحر على ما انتخبته، فقد كان له أصل صحيح، وسماع [صحيح](أ)، وأصل رديء، فحدث بذا وبذاك (٧) فأفسده.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا أبو بكر البرقاني قال: سمعت من أبي بحر، وحضرت عنده يـوماً فقـال<sup>(^)</sup> ابن السرخسي: سأريكم أن الشيخ كذاب، وقال لأبي بحر: أيها الشيخ، فلان بن فلان كان ينزل في الموضع الفلاني هل سمعت منه؟ قال أبو بحر: نعم، قد سمعت منه. قال أبو بكر: وكان ابن السرخسي قد اختلق ما سأله عنه (^).

أخبرنا عبد الرحمن[بن محمد](١٠) أخبرناأحمد بن علي بن ثابت (١١)قال: قرأت

<sup>(</sup>١) في ص، ل، ت: «الأول».

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: «وقيل».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «النوباذي».

أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل «رزقونة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل (على حديث).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) «بذاو» سقطت من ص، ل، ت.

<sup>(</sup>A) في الأصل «وقال لنا».

<sup>.</sup> (٩) في ص: «قد اخترق ما سأله عنه» وفي الأصل: «قد اختلقها قال عنه».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) «بن ثابت» سقطت من ص، ل.

٧٧/ب على البرقاني، وحدثنا<sup>(١)</sup> عن أبي بحر فقال: خرَّج عنه أبو الفتح بن / أبي الفوارس [في الصحيح. قلت له! كذلك فعل أبو نعيم الحافظ. فقال أبو بكر: ما يساوي أبو بحر عندي كعباً. ثم سمعته ذكره مرة أخرى فقال: كان كذاباً. وقال ابن أبي الفوارس]<sup>(٢)</sup>: كان مخلطاً وقال أبو الحسن بن الفرات: ظهر منه في آخر عمره أشياء منكرة، منها: أنه حدَّث عن يحيى بن أبي طالب، وعبدوس المدائني، فغفله قوم من أصحاب الحديث، فقروا ذلك عليه (٣)، وكانت له أصول جيدة، فخلط (٤) ذلك بغيره، وغلبت الغفلة عليه. وتوفى في هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل (حديثا).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عليه ذلك».

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: «فحلط».

## ثم دخلت

# سنة ثلاث وستين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه تقلد أبو الحسن محمد بن صالح ابن أم شيبان الهاشمي قضاء القضاة، صارفاً لأبي محمد بن معروف، وكان أبو محمد قد طولب ببيع دار أبي منصور الشرابي على أبي بكر الأصبهاني الحاجب، فامتنع فقيل له: إن الوكيل الذي نصبه (۱) المطيع يبيع ذلك، وليس يراد (۱) منك إلا سماع الشهود والإسجال بها، فامتنع وأغلق بابه، وسأل الإعفاء عن (۱) القضاء فخوطب أبو الحسن بن أم شيبان فامتنع، فألزم فأجاب، وشرط لنفسه في مروطاً منها: أنه لا يرتزق عن الحكم، ولا يخلع عليه، ولا يأمر (۱) ما لا يوجبه حكم، ولا يشفع إليه في إنفاق حق وفعل ما لا يقتضيه شرع، وقرر لكاتبه في كل شهر ثلثمائة درهم، ولحازن درهم، ولحازن الحكم والأعوان ستمائة درهم، وركب إلى دار المطيع حتى سلم إليه عهده، وركب من غد إلى المسجد الجامع، فقرىء فيه عهده وتولى إنشاءه أبو منصور أحمد بن عبدالله الشيرازي، وهو يومئذ صاحب ديوان الرسائل [و] نسخته (۸):

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قبضه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يريد).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «من القضاء».

<sup>(ُ</sup>٤) في الأصل: «على نفسه».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (لا يسام).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «مائة درهم وخمسون».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وللقاضي.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (... الرسائل نسخته).

### بسم الله الرحمن الرحيم

المحمد بن الماشمي حين دعاه (۱) عبدالله الفضل الإمام المطيع لله أمير / المؤمنين إلى محمد بن صالح الهاشمي حين دعاه (۱) إلى ما يتولاه من القضاء (۱) من أهل (۱) مدينة المنصور، والمدينة الشرقية من الجانب الغربي، والجانب الشرقي (۵) ومدينة السلام، والكوفة، وشقيّ الفرات، وواسط، وكوخي، وطريقيّ الفرات ودجلة، وطرق (۱) خراسان، وقرميسين، وحلوان، وديار مضر و[ديار] (۱) ربيعة، وديار بكر، والموصل، والحرمين، واليمن، ودمشق، وحمص، وجند قنسرين، والعواصم، ومصر، والاسكندرية، وجندي فلسطين، والأردن، وأعمال ذلك كلها، ومايجري [مع] (۱) ذلك من الإشراف على ما يختاره لنقابة العباسيين بالكوفة، وشقيّ الفرات، وأعمال ذلك، وما قلده أياه من قضاء القضاة ،وتصح (۱) أحوال الحكام؛ واستشراف ما يجري عليه أمر (۱۱) الأحكام من الدعوة، وأقرار مَنْ يُحمد هدية، وطريقته واستبدال من يذم سمته وسجيته، نظراً منه للكافة، واحتياطاً للخاصة والعامة، وحنواً على الملة والذمة عن علم أنه المقدم في بيته، وشرفه، المبرز في عفافه وظلفه، المزكى في دينه وأمانته، الموصوف في ورعه وزاهته، المشار إليه بالعلم والحجى، المجمع عليه في الحكم (۱۱) والنهى، البعيد من ونزاهته، المشار إليه بالعلم والحجى، المجمع عليه في الحكم (۱۱) والنهى، البعيد من ونزاهته، المشار إليه بالعلم والحجى، المجمع عليه في الحكم (۱۱) والنهى، البعيد من ونزاهته، المشار إليه بالعلم والحجى، المجمع عليه في الحكم (۱۱) والنهى، البعيد من ونزاهته، المشار إليه بالعلم والحجى، المجمع عليه في الحكم (۱۱) والنهى، البعيد من

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما عهد».

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: «دعا».

<sup>(</sup>٣) في ص، ل: «ما يتولاه القضاء».

<sup>(</sup>٤) في ص، ل: (في مدينة المنصور).

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: (من مدينة السلام).

<sup>(</sup>٦) في ص، ل: «طرقي».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في ص، ل: «وتصلح».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (ما يجري عليه من الأحكام».

<sup>(</sup>١١) في ص، ل: «الحلم».

الأدناس، اللابس من النقاء (١) أجمل لباس النقي، الجيب المحبور بصفاء الغيب، العالم بمصالح الدنيا، العارف بما يفيد سلامة العقبى، أمره بتقوى الله، فإنها الجُنّة الواقية، وإن يجعل كتاب الله في كل ما يعمل فيه رويته، ويرتب عليه حكمه وقضيته / إمامه الذي معاري يُفزع إليه، وعماده الذي يعتمد عليه، وأن يتخذ سنة محمد رسول الله على مطلوباً يقصده (٢)، ومثالاً يتبعه، وأن يراعي الإجماع، وأن يقتدي بالأئمة الراشدين، وأن يعمل اجتهاده فيما لا يوجد فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع، وأن يحضر مجلس قضائه مَنْ يستظهر بعلمه ورأيه، وأن يسوي بين الخصمين إذا تقدما إليه في لحظه ولفظه، ويوفي كلاً منهما نصيبه من إنصافه وعدله، حتى يأمن الضعيف من حيفه، وييأس القوي من ميله، وأمره أن يشرف على أعوانه وأصحابه ومن يعتمد عليه من أمنائه وأسبابه إشرافاً يمنع من التخطي إلى السيرة المحظورة (٢)، ويدفع (٤) عن الإشفاف (٥) إلى المكاسب يمنع من التخطي إلى السيرة المحظورة (١)، ويدفع (٤) عن الإشفاف (٥) إلى المكاسب المحظورة (٢)، فذكر من هذا الجنس كلاماً طويلاً.

وفي هذه السنة: تقلد أبو محمد عبد الواحد الفضل بن عبد الملك الهاشمي (٧) نقابة العباسيين وصرف القاضي أبو تمام الزينبي منها(٨).

وفيها: ظهر ما كان المطيع يستره من مرضه، وتعذر الحركة عليه، وثقل لسانه لأجل فالج ناله قديماً فدعاه سبكتكين حاجب معز الدولة إلى خلع نفسه، وتسليم الأمر إلى ولده (٩) الطائع، ففعل ذلك، وعقد له الأمر في يوم الأربعاء لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة ثلاث وستين، فكانت خلافة المطيع إلى أن خلع نفسه، وسلم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «التقي».

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: «بقصده».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «المحضورة».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ويمنع».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الإسفاف».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «المحضورة».

<sup>(</sup>٧) (الهاشمي) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «الوقفي عنها».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: ولولهه.

الخلافة (١١) إلى ولده تسعا وعشرين سنة وأربعة وعشرين يوماً فكتب:

هذا ما أشهد على متضمنه أمير المؤمنين الفضل المطيع لله حين نظر لدينه ورعيته، وشغل بالعلة الدائمة عن ما كان يراعيه من الأمور الدينية اللازمة، وانقطع إفصاحه عن بعض ما يجب لله عز وجل في ذلك فرأى اعتزال ما كان إليه من هذا الأمر، أرام وتسليمه إلى ناهض به، / قائم بحقه ممن(٢) يرى له الرأي، عقده له وأشهد بذلك طوعاً في يوم الأربعاء الثالث عشر من ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلثمائة، فكتب فيه القاضى محمد بن صالح:

شهد عندي بذلك أحمد بن حامد بن محمد بن عمر (٣)، وعمر بن محمد بن أحمد، وطلحة بن محمد بن جعفر، وكتب محمد بن صالح.

وقد أنبأنا جماعة من أشياخنا عن أبي منصور بن عبد العزيز قال: كان المطيع بعد أن خلع يسمى: الشيخ الفاضل.

(١) في الأصل: والأمر).

<sup>(</sup>٢) **في** ل: «بمن».

<sup>(</sup>٣) (بن عمر) سقطت من ص، ل.

# باب ذكر خلافة الطائع لله عز وجل

اسمه عبد الكريم بن المطيع لله، ويكنى: أبا بكر، وأمه أم ولد، أسمها: عتب، أدركت خلافته، وقد ذكرنا أن المطيع خلع نفسه غير مستكره، وولى الطائع في اليوم الذي خلع فيه المطيع (١) نفسه ،وكان سنه يوم وُلِّيَ ثمان وأربعين سنة ، وقيل :خمسين ، ولم يل الأمر أكبر سناً منه، ولا مَنْ له أب حي سـوى أبي بكر الصـديق، والطائع، وكلاهما يكني: أبا بكر، وكان أبو بكر(٢) الطائع أبيض، أشقر حسن الجسم، شديد القوة، وفي رواية: أنه كان في دار الخلافة أيل عظيم، فكان يقتل بقرنه الدواب والبغال، ولا يتمكن أحد من مقاومته فاجتاز الطائع لله فرآه وقـد شقراويه (٣) فقـال للخدم: امسكوه، فسنعوا خلفه حتى ألجأوه إلى مضيق، وبادر الطائع فأمسك قرنيه بيديه، فلم يقدر أن يخلصهما وهرب (٤)، واستدعى بنجار فقال: ركب المنشار (٥) عليهما (٢)، ففعل، فلما بقيا على يسير قطعهما بيده وهرب الإيـل على وجهه، وسقـطت فرجيـة الطائع، عن كتفيه، فتطأطأ بعض الخدم ليرفع الفرجية، فنظر إليه بمؤخر عينه منكراً لفعله، فتركها ومضى الطائع، / وبقيت الفرجية إلى آخر النهار لا يجسر أحد على ٧٩/ب تحريكها من موضعها، فلما أراد النجار الانصراف حضر خادم وقال: خل هذه(٧) الفرجية، فأخذها وكانت من الوشي القديم، فباعها بمائة وسبعين ديناراً.

ولما ولي الطائع وعليه البردة، ومعه الجيش، وبين يديه سبكتكين في يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي القعدة، ومن غد هذا اليوم خلع على سبكتكين الخلع السلطانية، وعقد له لواء الإمارة، ولقبه نصر الدولة، وحضر عيد الأضحى فركب الطائع

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المطيع» خطأ.

<sup>(</sup>٢) «أبو بكر» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «إليهما». (٤) وهي في الأصل (٥) في ص: «المسمار».

<sup>(</sup>٣) في ص: «دوابه».

<sup>(</sup>٧) «هذه» سقطت من ص، ل.

إلى المصلى بالجانب(١) الشرقي، وعليه السواد قباء، وعمامة، وخطب خطبة بليغة (٢) بعد أن صلى بالناس كانت «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر متقرباً إليه، ومعتمداً عليه ، ومتوسلًا بأكرم الخلائق (٣) لديه الذي صيرني إماماً منصوصاً عليه ، ووهب لي أحسن الطاعة في ما فوَّضه إليَّ من الخلافة على الأمة، الله أكبر الله أكبر مقرآ (٤) بجميل آلائه فيما أسنده إليَّ من حفظ الأمم وأموالها، وذراريها، وقمع بي الأعداء في حضرها وبواديها، وجعلني خير مستخلف على الأرض ومَنْ فيها، الله أكبر الله أكبر تقرباً بنحر البدن التي جعلها من شعائره، وذكرها في محكم كتابه، واتباعاً لسنة نبيه وخليله على في فدية أبينا إسماعيل إذ قد أمره بذبحه (٥)، فاستسلم لاهراق دمه وسفحه غير جزع فيما نابه (٦) ، ولا نكل عن ما أمر به ،فتقربوا إلى الله في هذا اليوم العظيم بالذبائح ، فإنها من تقوى القلوب، الله أكبر الله أكبر وصلى الله على محمد خيرته من خليقتمه، وعلى أهل بيته وعترته، وعلى آبائي الخلفاء النجباء، وأيدني بـالتوفيق فيمـا أتولى، ٨٠/أ وسددني من الخلافة فيما أعطى وأنا / أخوفكم معشر المسلمين غرور الدنيا فلا تركنوا إلى ما يبيد ويفني، ويزول ويبلي، وإني أخاف عليكم يوم الوقوف بين يدي الله تعالى غداً، وصحفكم تقرأ عليكم، فمن أوتي كتابه بيمنه فلا يخاف ظلماً ولا هضماً، أعاذنا الله وإياكم من الردى، واستعملنا وإياكم بأعمال أهل التقوى، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع (٧) المسلمين».

ثم أن عز الدولة أدخل يده في إقطاع سبكتكتين، فجمع سبكتكين الأتراك الذين ببغداد، ودعاهم (^) إلى طاعته فأجابوه، وراسل إبا إسحاق بن معز الدولة يعلمه بالحال (^)، ويطمعه أن يعقد له الأمر، فاستشار والدته، فمنعته من ذلك، فصار إليها من ببغداد من الديلم، وصوبوا لها محاربة سبكتكين، فحاربوه فقهرهم (١٠) واستولى على ما كان ببغداد لعز الدولة، وثارت العامة تنصر سبكتكين، وبعث سبكتكين إلى عز الدولة

(٦) ناله».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «لسائر».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «ورجاهم».

اربه) ي المال المال

<sup>(</sup>٩)في الأصل: «الحال».

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «فغلبهم».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إلى الجانب».

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: «خفيفة».

<sup>(</sup>٣) في ص: «الخلق».

 <sup>(</sup>٤) في ص: «مقترباً».

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: «وقد أمر بذبحه».

يقول له: إن الأمر قد خرج عن يدك، فاخرج لي عن واسط<sup>(۱)</sup> وبغداد ليكونا لي وتكون البصرة والأهواز لك، ولا تفتح<sup>(۲)</sup> بيننا باب حرب، وكتب عز الدولة إلى عضد الدولة يساعده و<sup>(۳)</sup> يستنجده، فماطله بذلك، ثم آن الناس صاروا حزبين، فأهل التشيع ينادون بشعار عز الدولة والديلم، وأهل السنة ينادون بشعار سبكتكين والأتراك، واتصلت المحروب، وشفكت الدماء، وكبست المنازل، وأحرق الكرخ حريقاً ثانياً.

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٧١١ - الحارث(٤) بن أبي العلاء، سعيد بن حمدان، أبو فراس العدوي الشاعر (٥).

كان فيه شجاعة وكرم، وله شعر في نهاية الحسن وقلَّده / سيف الدولة منبج (٢٠) ٨٠/ب وحران، وأعمالها، فخرج يقاتل (٧) الروم فتكى وقتل وأسر في الأسر سنتين ثم فداه سيف الدولة، وقيل إنه قتل بعد ذلك، [وما بلغ أربعين سنة] (٨) ورثاه سيف الدولة.

أخبرنا ابن ناصر، أخبرنا علي بن أحمد [بن] (٩) البسري، عن أبي عبدالله بن بطة قال: أنشدني الحسن (١٠) بن سعيد (١١) المقدسي قال: أنشدني محمد بن شجاع الجيلي قال: أنشدني أبو فراس بن حمدان لنفسه:

المرء نصب مصائب لا تنقضي فمؤجل (۱۲) يلقى الردى في غيره (۱۳)

قال: وكان عند أبي فراس أعرابي فقال له (١٤): أجز هذا بمثله، فقال:

من يتمن العمر فليلدرع (١٥)

ومن يعاجل يــر في نفسـه (١٦)

حتى يوارى جسمه في رمسه ومعجل يلقى الردى في نفسه

صبراً على فقد أحبائه

- (٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.
  - (١٠) في الأصل: «الحسين».
    - (١١) في الأصل: «سعد».
  - (١٢) في الأصل: «فمعجل».
    - (١٣) في الأصل: «أهله».
  - (١٤) «وله» سقطت من ص، ل.
    - (١٥) في ص، ل: «فليتحذ».
- (١٦) في الأصل: «ومن يعمر يلق في نفسه. . . » وفي ب: «في غيره».

- (١) في الأصل: «فتنزح لي عن بغداد وواسط».
  - (٢) في ص، ل: «يفتح».
  - (٣) «يساعده و» سقطت من ص، ل.
  - (٤) في الأصل: «أبو فراس الحارث».
- (٥) في الأصل: «... العدوي الشاعر بن حمدان».
   أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٧٨/١١).
  - (٦) «منبج» سقطت من ص.
  - (V) في ص، ل: «فقاتل».
  - (٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

أخذ هذا من قول الحكيم: من طال عمره فقد أحبابه، ومَن قصرت حياته كانت مصيبته في نفسه.

ومن قول الآخر: من أحب طول البقاء، فليتخذ(١) للمصائب قلباً جَلِداً.

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك، ومحمد بن ناصر قالا: أخبرنا أبو الحسين بن عبد الجبار قال: أنشدنا أبو القاسم علي بن المحسن التنوناي قال: أنشدنا أبو الفرج الببغاء قال: أنشدنا أبو فراس، وكتب بها إلى غلامين له وهو مأسور:

هل تحسان (۲) لي رفيقا رفيقا لا رعى الله يا حبيبي دهرآ كنت مولاكما وما كنت إلا بت أبكيكما وإن عجيباً فاذكراني وكيف لا تذكراني

ومن شعره المستحسن قوله (٣):

الم/أ ولي بك من فرط الصبابة آمر عفافك عني (٤) إنما عفة التفى نفى الهم عني همة عدوية وأسمر مما ينبت الخط ذابل لعمرك ما الأبصار تنفع أهلها وكيف ينال المجد والجسم وادع

وله غنس المنفس لمن يعقل

يحفظ الود أو صديقا صديقا فرقتنا صروف تفريقا والدا محسنا وعما شفيقا أن يبيت الأسير يبكي الطليقا كل ما استخون الصديق الصديقا

ودونك من حسن التصون زاجر / إذا عنف عن لنذات وهنو قادر وجأش على صرف الحوادث صابر وأبيض ممنا يصنع الهند بناتر إذا لم يكن للمبصرين بصنائر وكيف يحار (٥) المجد والوفر وافر

خير من غنى المال

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فليستعد).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وتحسبانه.

<sup>(</sup>٣) وقوله، سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وعندي.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وكيف يحاز).

وفضل الناس في الأنفس وله

ما كنت مذ كنت إلا طوع خلاني (۱) إذا خليلي لم تكثر إساءته يجني الليالي واستحلي جنايته يجني على واحنو دائماً أبداً

مرام الهوى صعب وسهل الهوى وعر وأ أوعدتي بالوعد(٢) والموت دونه إذ بدوت وأهلي حاضرون لأنني أ وما حاجتي في المال أبغي وفوره إذ هو الموت فاختر ما علا لك ذكره ف وقال أصيحابي الفرار أو الردى ف / سيذكرني(٢) قومي إذا جدَّ جدُّها و ولو سدَّ غيري ما سددت اكتفوا به و ونحن أناس لا توسَّط عندنا لو وقال وقد سمع صوت حمامة وهو مأسور:

أقول وقيد ناحت بقربي حمامة

ليس الفضل في الحال

ليست مؤاخذة الاخوان من شاني فأين موقع إحساني وغفراني حتى أدل على عفوي وإحساني لا شيء أحسن من حانٍ على جان

وأعسر ما حاولته الحب والصبر إذا مت عطشاناً فلا نسزل القسطر أدام من عسطشاناً فلا نسزل القسطر أرى (٢) أن داراً لست من أهلها قَفْرُ (٤) إذا لم يفر عرض (٥) فلا وفر السوفر فلم يمت الإنسان ما حسن (١) الذكر فقلت هما أمران أحلاهما مسر وفي الليلة (٨) الظلماء يفتقد البدر ١٨/ب وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر لنا الصدر دون العالمين أو القبر ومن خطب الحسناء لم يغلها مهر

أيا جارتي ما فاق حالك حالي

<sup>(</sup>١) فِي الأصل: ﴿أَخُوانِي،

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بالوهل».

 <sup>(</sup>٣) في بعض النسخ (أن الدارداراً) وهذه زيادة تخل بالوزن والمعنى.

<sup>(</sup>٤) في ص، ل: (نفر).

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: «عوض).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ما حيا».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وستذكرني.

<sup>(</sup>٨) في باقي النسخ والظلمة).

معاذ الهوى ما ذقت طارقة الهوى أيحمل محزون الفؤاد قوادم تعالى تري روحاً لدي ضعيفة أيضحك مأسور وتبكي طليقة لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة وله أيضاً

ان في الأسر لصبا هـو بالروم مقيم وله أيضاً

لقد ضل من تحوي هواه خريدة ولكننى والحمدلله حازم ولا تملك الحسناء قلبي كله وأجري فلا أعطي الهوى فضل مقودي بمن يثق الانسان فيما ينوب وقد صار هذا الناس إلا أقلهم تغابيت عن قومى فظنوا غباوة ١/٨٢ / ولو عرفوني حق معرفتي بهم(١) إلى الله اشكو بثنا في منازل فليتك تحلو والحياة مريرة وليت الذي بينى وبينك عامر ٢٧١٢ - عبد العزيز بن جعفر بن أحمد (٢) بن يزداد بن معروف ، أبو بكر الفقيه الحنبلي ،

ولا خطرت منك الهموم ببالي إلى غصن نائى المسافة عالى تردد في جسم يعذب بالي ويسكت محزون ويندب سالي ولكن دمعي في الحوادث غالي

> دمعه في الخد صبّ وك بالشام قلب

وقد ذل من تقضى عليه كعاب أعز إذا ذُلَّت لهنَّ رقاب وان شملتها رقة وشااب واهفو ولا يخفى على صواب وهيهات(١) للحر الكريم صحاب ذئابا على أجسادهن ثياب بمفرق أغبانا حصى وتراب إذاً علموا أنى شهدت وغابوا تحكم في أجسادهن كلاب وليتك ترضى والأنام غضاب وبينى وبين العالمين حراب

المعروف: بغلام الخلال(١).

<sup>(</sup>١) في ص، ل: «ومن أين».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لهم».

<sup>(</sup>٣) في ل، ص: «عبد العزيز بن أحمد بن جعفر».

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/ ٤٥٩، والبداية والنهاية ٢١/ ٢٧٨).

ولد سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وحدَّث عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وموسى بن هارون، وأبي خليفة الفضل بن الحباب، وجعفر الفريابي، ومحمد بن محمد الباغندي، والبغوي، وابن (١) أبي داود، وابن صاعد في آخرين، وله المصنفات الكثيرة على مذهب أحمد بن حنبل.

أنبأنا أحمد بن الحسين بن أحمد [الفقيه] (٢) عن القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين قال: أبو بكر عبد العزيز له المصنفات الحسنة منها «المقنع» (7) نحو مائة جزء، و «كتاب الشافعي» نحو مائتي جزء، و «زاد المسافر»، وكتاب «الخلاف مع الشافعي»، وكتاب «القولين»، و «مختصر الحسبة» وله غير ذلك في التفسير، والأصول، قال القاضي: وبلغني أن عبد العزيز قال في علته: أنا عندكم إلى يوم الجمعة. فقيل له: يعافيك الله فقال: سمعت أبا بكر الخلال يقول: سمعت أبا بكر المروذي يقول: عاش أحمد بن حنبل ثماني وسبعين سنة ومات يوم الجمعة، ودفن بعد الصلاة [وعاش أبو بكر المروذي ثمان وسبعين سنة، ومات يـوم الجمعة ودفن بعدالصلاة](١) وأناعندكم إلى يوم الجمعة ولي ثمان وسبعون سنة، فلما كان يوم الجمعة مات ودفن بعد الصلاة، وذلك لعشر بقين من شوال سنة ثلاث وستين وثلثمائة. وقال غيره لسبع بقين من شوال ودفن عند دار الفيل بمقبرة باب الأزج.

۲۷۱۳ - على بن محمد، أبو الفتح البستي (°).

كان شاعراً مجيدا، يقصد التطابق والتجانس في شعره، وأبيات قصائده قليلة لأجل التجانس، وقد انتقيت من جميع / ديوانه أبياتاً مستحسنة فرتبتها على حروف المعجم وهي:

> ولست أبدى للورى حاجتي دعنى فلن أخلق دبيباجتسى

۸۲/ب

<sup>(</sup>۱) «ابن» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الفتح».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٢٧٨).

وباجتي تكرم ديباجتي

ليقتدى فيه بمنهاجي فهل لمنهاجي من هاجي

ولا يهمنك البعاد فان قلب الوداع عادوا

فلا تبال اصدوا عنك اوزاروا فان قضوها تنحوا عنك أوطاروا وقربهم مأثم للمرء أو عار فلا يزول فقد ما من رأوا ضاروا

عليم بما امرى واخلق من امرى ولم استفد علما فما ذاك من عمري

فقرنته صفحا وغفرا

من التوقي أعز ملبس واخرج إذا ما خرجت أخرس

جعلت عفافي في حياتي ديدني صنيعة بر نالها من يدي دني

لتطلب الربح مما فيه خسران فأنت بالنفس لا بالجسم انسان مـنــزلتــي يحــفــظهـــا منــزلــي وله أيضاً

يا أيها السائل عن مذهبي منهاجي العدل وقمع الهوى وله أيضاً

إذا رأيت الوداع فاصبر وانتظر العود عن قريب وله أيضاً

لقاء أكشر من تلقاه أوزار لهم لديك إذا جاؤك أوطار أخلاقهم فتجنبهن أوعسار أوضار أخلاقهم يعدي معاشرهم وله أيضاً

دعوني وامري واختياري فانني إذا مر بي يوم ولم اصطنع يدا وله أيضاً

كم مذنب قد ضاقني كم حاسد صابرته وله أيضاً

إذا خدمت الملوك فالبس وادخل عليهم وأنت أعمى / وله أيضاً

دعوني وسمتي في عفافي فإنني وأعظم من قطع اليدين على الفتى وله أيضاً

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته اقبل على النفس واستكمل فضائلها 1/14

وله أيضاً

يا ناظر العين قل هو ناظر عيني الله يعلم انبي بعد فرقتكم

إليك يوما وهل تدنو خطى البين كطائر سلخوه من جناحين فإن بعدي عنكم قد حنى حيني

. ۲۷۱ - العباس بن الحسين، أبو الفضل الشيرازي(1).

وزر لعز الدولة بختيار بن معز الدولة أبي الحسين، وكان ظالماً، فقبض عليه فقتل في حبسه (٢) في ربيع الأول (٣) من هذه السنة، وعمره تسع وخمسون سنة، ودفن بمشهد على عليه السلام.

**٧٧١٥ ـ عيسى بن موسى** بن أبي محمد. واسمه محمد بن المتوكل على الله، أبو الفضل الهاشمي (٤).

ولد سنة ثمانين ومائتين، وسمع محمد بن خلف (٥) بن المرزبان، وأبا بكر بن أبي داود، ولازمه نيفاً وعشرين سنة، روى عنه أبو علي بن شاذان، وكان ثقة، وتوفي في ربيع الآخر(٦) من هذه السنة.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد (٧) القزاز، أخبرنا أحمد بن ثابت (٨) [الخطيب] (٩) قال: قال لي علي بن أحمد بن عيسى المتوكلي (١٠) ،قال لي هلال بن محمد الحفار قال لي جدك عيسى بن موسى: مكثت ثلاثين سنة أشتهي أن أشارك العامة في أكل هريسة السوق فلا أقدر على ذلك، لأجل البكور إلى سماع الحديث.

<sup>(</sup>١) انْظَر ترجمته في: (الأعلام ٣/٢٦٠، والبداية والنهاية ٢١/٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) (في حبسه) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٣) في ص، ل: (ربيع الأخر).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١١/٨٧١).

٥) «بن خلف» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٦) في ص، ل: «ربيع الأول».

<sup>(</sup>V) «عبد الرحمن بن محمد» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٨) (أحمد بن علي بن ثابت؛ سقطت من ص.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في ص، والأصل: «المتوكل».

## ثم دخلت

# سنة أربع وستين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه ورد [الخبر](۱) في المحرم سنة أربع(۲) من المدينة أن أهل العراق، مراب وخراسان، والكوفة، والبصرة بلغواسميراً فرأوا هلال ذي الحجة على نقصان / من ذي القعدة، وعرفوا أن لا ماء في الطريق من فيد إلى مكة، إلا صبابة لا يقوم بهم وبجمالهم، فعدلوا إلى بطن نخل يطلبون مدينة الرسول على فوصلوا إليها يوم الجمعة سادس ذي الحجة، فبركت الجمال ولم تنهض، فعرفوا في المسجد، وخرجوا فصلوا صلاة العيد في مصلى النبي على وكان أمير الحاج أبو منصور محمد بن عمر بن يحيى العلوي، ووردالناس الكوفة في أول المحرم، بعدأن لحقهم جهد شديد، وأقاموا بالكوفة لفساد الطريق، ثم خفروا أنفسهم وأموالهم حتى دخلوا بغداد في آخر الشهر.

وفي يوم الأربعاء لثلاث عشرة [ليلة] (٣) بقيت من المحرم: أوقع العيارون حريقاً بالخشابين من باب الشعير (٤)، فاحترق أكثر هذا (٥) السوق، وما يليها من سوق الجزارين (٢)، وأصحاب الحصر، وصف البواري، فهلك شيء كثير من هذه الأسواق

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) «سنة أربع» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «باب الحريق».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وأكثر هذه السوق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الزجاجين».

من الأموال<sup>(۱)</sup> وزاد أمر العيارين في هذه السنة ، حتى ركبوا الدواب ، وتلقبوا بالقواد ، وغلبوا على الأمور ، وأخذوا الخفائر عن الأسواق والدروب ، وكان في جملة العيارين قائد يعرف: بأسود الزبد ؛ لأنه كان يأوي قنطرة الزبد ويستعظم مَنْ حضر وهو عريان لا يتوارى ، فلما كثر الفساد رأى هذا الأسود من هو أضعف منه قد أخذ السيف<sup>(۱)</sup> فطلب سيفاً ، ونهب وأغار ، اجتمع إليه جماعة ، فأخذ (۱) الأموال ، واشترى جارية بألف دينار ، فلما حصلت عنده حاول منها حاجته فمنعته ، فقال : ما تكرهين مني ؟ قالت : أكرهك كما أنت فقال : ما تحبين ؟ قالت : أن تبيعني . قال : أو أفعل خيراً من ذلك ، فحملها إلى القاضي واعتقها ، ووهب لها ألف دينار ، فعجب الناس من سماحة أخلاقه (١٤) إذ لم يجازها على كراهيتها له . ثم خرج الى الشام فهلك بها .

وفي المحرم: ورد الخبر بوقوع الخطبة لأبي تميم معد، الملقب بالمعز، بمكة والمدينة في موسم [سنة] (٥) ثلاث وستين وثلثمائة، وقطعت خطبة الطائع من يـوم الجمعة / لعشر بقين من جمادى الأولى إلى أن أعيدت في يوم الجمعة لعشر بقين (٢) من ١٨٤ رجب، فلم يخطب في هذه المدة لإمام، وذلك لأجل تشعث جرى بينه وبين عضد الدولة، وكان عضد الدولة قد قدم العراق، فأعجبه ملكها، فوضع الجند ليشغبوا على عز الدولة، فشغبوا فأغلق أبوابه، فأمر عضد الدولة الاستظهار عليه، وذلك يوم الجمعة لأربع ليال (٧) بقين من جمادى الأخرة، وكتب عن الطائع لله (٨) إلى الأفاق باستقرار الأمر لعضد الدولة، وخلع عضد الدولة على محمد بن بقية وزير عز الدولة، ثم اضطربت الأمور على عضد الدولة، ولم يبق في يده غير بغداد، فنفذ عضد الدولة إلى

<sup>(</sup>١) ومن هذه الأسواق من الأموال، سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أخذ سيفاً».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فأخذوا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سماحته».

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في ص، ل: «خلون».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «لعشر ليال».

<sup>(</sup>٨) (لله) سقط من ص، ل.

ركن الدولة يعلمهأنه قد خاطر بنفسه وجنده، وأنه (١) [قد] هذب مملكة العراق، واستقاد الطائع لله إلى داره، وأن عز الدولة بختيار (٢) عاص لا يقيم دولة، وأنه إن خرج من العراق لم يبعد اضطراب الممالك، [ويسأله المدد] (٣) فلما بلغه هذه الرسالة غضب فقال للرسول: قل له أنت (٤) خرجت في نصرة ابن أخي أو في الطمع في مملكته، فأفرج (٥) عضد الدولة عن بختيار (١) إلى فارس، وعدر) جيش بختيار إليه.

وفي يوم الخميس لعشر خلون من ذي القعدة: تزوج الطائع لله شاه زنان (^^) بنت عز الدولة على صداق مائة ألف دينار، وخطب خطبة النكاح بحضرتهما (٩) أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن قريعة القاضى .

وفي رجب: زادت الأسعار، وعدمت الأقوات، وبيع الكر من الدقيق الحواري بمائة ونيف وسبعين ديناراً، والعشرة الأمناء من السكر بنيف(١٠) وأربعين درهماً، والتمر ثلاثة أرطال بدرهم، وضاقت العلوفة، فبيع الحمل من التبن بعشرة دراهم، وأخرج السلطان كراعه إلى السواد.

٨٤/ب وفي هذه السنة: اضطرب أمر الحاج، لم يندب لهم أحد / من جهة السلطان، وخرجت طائفة من الخراسانية على وجه التغرير(١١) والمخاطرة، فلحقهم شدة، وتأخر

<sup>(</sup>١) «وأنه» سقطت من ص، ل. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) (بختيار) سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) وأنت، سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿فَأَخْرِجِ﴾.

<sup>(</sup>٦) وعن بختيار، سقط من ل، ص.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «ورجع» بدلاً من «إلى فارس وعاد».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: ﴿شَاهُ تَانُهُ.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (بينهما).

<sup>(</sup>١٠) في ل، ص: (نيف).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: ﴿الثغويرِ﴾.

البغداديون والتجار، وأقام الحج أصحاب المغربي، وأقيمت الخطبة له.

وفي ليلة الاثنين لتسع بقين من ذي القعدة: طلع كوكب الذؤابة (١) من ناحية المشرق، وله شبه الذؤابة (٢) مستطيلاً نحو رمحين في رأي العين، ولم يزل يطلع في كل ليلة إلى [ليلة](٣) عشر بقين من ذي الحجة.

وفي يوم الأربعاء: سلخ ذي القعدة صرف أبو الحسن (٤) محمد بن صالح ابن أم شيبان، عن قضاء القضاة، وقلَّده أبو محمد بن معروف، وكتب عهده.

وفي يوم الأربعاء: لتسع<sup>(٥)</sup> بقين من ذي الحجة خلع على الشريف أبي أحمد الحسين بن موسى الموسوي من دار عز الدولة، وقلد نقابة الطالبيين.

# ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر.

 $^{(1)}$  . اسحاق بن محمد بن إسحاق، أبو يعقوب النعالي  $^{(1)}$ .

سمع أبا خليفة، وجعفر الفريابي، وغيرهما. وروى عنه البرقاني وقال: هو صدوق، وتوفي يوم النحر من هذه السنة.

## ۲۷۱۷ ـ سبکتکین (۷)

حاجب معز الدولة، خلع عليه الطائع وطوقه وسوره، ولقَّبه نصر الدولة، فسقط سبكتكين عن الفرس (٨)، فانكسر ضلعه، فاستدعى ابن الصلت المجبر، فرد ضلعه ولازمه إلى أن برأ (٩) فأغناه وأعطاه يوم أدخله الحمام ألف دينار وفرساً ومركباً وخلعه،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الدوابة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الدوابة».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ل، ص، الأصل: «أبو الحسين».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (السبع).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٦/٢٠٤).

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٨٢/١١).

<sup>(</sup>A) في ص، ل: «من الفرس».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «إلى أن توفي».

وكان يقدر على الركوب والقيام في الصلاة والسجود، ولا يقدر على الركوع، وكان يقول لطبيبه: إذا تذكرت عافيتي على يدك فرحت بك، ولم أقدر على مكافأتك، وإذا ذكرت حصول رجليك على ظهرى اشتد غيظى منك.

توفي يوم (۱) الثلاثاء لسبع بقين من المحرم، وكانت مدة إمارته شهرين وثلاثة عشر يوماً، وحمل تابوته إلى بغداد، فدفن في تربة ابنته بالمخرم، وخلف ألف ألف دينار ١٨٥ مطيعية، وعشرة آلاف ألف درهم، وصندوقين فيهما جوهر، وستين صندوقاً / منها خمسة وأربعون فيها آنية ذهب وفضة، وخمسة عشر فيها بلور ومحكم ومائة وثلاثين مركباً ذهباً؛ منها خمسون وزن كل واحد ألف مثقال، وستمائة مركب فضة، وأربعة الآف ثوب ديباجاً، وعشرة آلاف ثوب دبيقياً وعتابياً، وغير ذلك، وثلثمائة عدل معكومة (٢) فيها فرش، وثلاثة آلاف رأس دابة وبغلاً، وألف رأس من الجمال، وثلثمائة غلام [دارية] (٢) وأربعين خادماً غير ما ترك عند أبي بكر البزاز صاحبه، وكان لسبكتكين هذا دار المملكة اليوم.

أخبرنا(°) عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني هلال بن المحسن قال: كانت دار المملكة التي بأعلى المخرم محاذية الفرضة لسبكتكين غلام معز الدولة، فنقض عضد الدولة أكثرها، ولم يستبق إلا البيت الستيني الذي هو في وسط أروقة من روائها أروقة من أطرافها أروقة (٢) قباب معقودة، وتنفتح أبوابه الغربية إلى دجلة، وأبوابه الشرقية إلى صحن، من خلفه بستان ونخل وشجر، وكان عضد الدولة جعل الدار التي هذا البيت فيها دار العامة، والبيت برسم جلوس الوزراء، وما يتصل به من الأروقة، والقباب مواضع للدواوين (٧) والصحن مناماً لديلم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ليلة».

<sup>(</sup>Y) «معكومة» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) «أربعة» ا سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أخبرني»

<sup>(</sup>٦) (أروقة) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «الدواوين».

النوبة، في ليالي الصيف، قال هلال: وهذه الدار وما تحتوي عليه من البيت المذكور والأروقة (١) خراب، ولقد شاهدت مجلس الوزراء في ذلك ومحفل مَنْ يقصدهم ويحضرهم، وقد جعله جلال الدولة اصطبلاً أقام فيه دوابه وسواسه، وأما ما بناه عضد الدولة وولده بعده من هذه الدار فهو متماسك على تشعثه.

قال ابن ثابت: ولما ورد طغرل بك الغزي بغداد، واستولى عليها، عمَّر هذه الدار، وجدد كثيراً مما / [كان]<sup>(۲)</sup> وهي منها سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، فمكثت ٥٥/ب كذلك إلى سنة خمسين وأربع مائة ثم احترقت، وسلمت<sup>(۳)</sup> أكثر آلاتها، ثم عمرت بعد، وأعيد كما<sup>(٤)</sup> كان وهي منها.

أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثني [القاضي] (٥) أبو القاسم علي بن المحسن قال: سمعت أبي يقول: ماشيت (١) الملك عضد الدولة في دار المملكة بالمخرم التي كانت دار سبكتكين حاجب معز الدولة من قبل، وهويتأمل ما عمل وهدم منها، وقد كان أراد أن يزيد في الميدان السبكتكيني أذرعا ليجعله بستاناً، ويرد بدل التراب رملاً، ويطرح التراب تحت الروشن على دجلة، وقد ابتاع دوراً كثيرة كباراً وصغاراً، ونقضها ورمى حيطانها بالفيلة (٧) تخفيفاً للمؤنة، وأضاف عرصاتها إلى الميدان، وكانت مثل الميدان دفعتين وبنى على الجميع مسناة، فقال لي في هذا اليوم، وقد شاهد ما شاهد: تدري أيها القاضي كم أنفق على ما قلع (٨) من التراب إلى هذه الغاية، وبناء هذه المسناة السخيفة، مع ثمن ما ابتيع من الدور واستضيف؟ قلت: أظنه شيئاً كثيراً. فقال لي: هو إلى وقتنا هذا سبعمائة (٩) ألف درهم صحاحاً، ويحتاج إلى شيئاً كثيراً.

<sup>(</sup>١) «والأروقة» سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سلت».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وأعيد ما كان».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ما ماشيت».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بالقبلة».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «قطع».

<sup>(</sup>٩) في ل: «تسعمائة».

مثلها دفعة أو دفعتين حتى يتكامل قلع التراب، ويحصل موضعه الرمل، موازياً لوجه البستان، فلما فرغ من ذلك وصار البستان أرضاً بيضاء لا شيء فيها من غرس ولا نبات، قال: قد أنفق على هذا حتى صار كذا أكثر من ألفي ألف درهم، ثم فكر في أن يجعل شرب البستان من دواليب ينصبها على دجلة، وعلم أن الدواليب لا تكفي، فأخرج المهندسين إلى الأنهار التي في ظاهر الجانب الشرقي من مدينة السلام، ليستخرجوا منها نهراً يسيح ماؤه إلى داره، فلم يجدوا ما أرادوه إلا في نهر الخالص، فعلى الأرض منها نهراً بين البلد وبينه تعلية، أمكن معها / أن يجري الماء على قدر من غير أن يحدث به ضرر، وعمل تلين عظيمين يساويان سطح ماء الخالص، ويرتفعان عن أرض الصحراء أذرعاً، وشق في وسطهما نهراً المعلم له خورين من جانبيه، وداس الجميع بالفيلة دوساً كثيراً حتى قوي واشتد وصلب وتلبد، فلما بلغ إلى منازل البلد وأراد سوق النهر إلى داره عمد إلى دور السلسلة، فدك أرضها دكاً قوياً، ورفع أبواب الدور، وأوثقها، وبنى جوانب النهر طول البلد بالآجر والكلس والنورة، حتى وصل الماء إلى الدار، وسقى البستان.

قال أبي: وبلغت النفقة على عمل البستان وسوق الماء إليه على ما سمعته من حواشي عضد الدولة: خمسة آلاف ألف درهم، ولعله قد أنفق على ابنية الدار ما أظن مثل ذلك، وكان عضد الدولة (٢) عازماً على أن يهدم الدور التي بين داره وبين الزاهر، ويصل الدار بالزاهر، فمات قبل ذلك.

۲۷۱۸ - عبد السلام بن محمد بن أبي موسى ، أبو القاسم المخرمي الصوفي (۳٪.

سافر الكثير، ولقي الشيوخ، وحدَّث عن أبي بكر بن أبي داؤد، وأبي عروبة الحراني، روى عنه أبو نعيم الأصبهاني، وكان ثقة حسن الأخلاق متزهداً أقام بمكة سنين، وتوفى بها في هذه السنة (٥٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (في وسطها فهذا).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عضد الدولة خمسة آلاف) خطأ. فهي قفزة نظر مع العبارة السابقة.

<sup>(</sup>۳) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٥٦/١١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «من هذا».

<sup>(°)</sup> في المطبوعة: «السة».

### ٢٧١٩ - الفضل المطيع لله، أمير المؤمنين [ابن المقتدر] (١).

قد ذكرنا أنه خلع نفسه لأجل مرض لازمه، وولى ابنه الطائع، وأشهد على نفسه القضاة والعدول، وكانت خلافته تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر واحد وعشرين يوماً، وخرج الطائع إلى واسط وحمل معه أباه المطيع، فمات في العسكر بدير العاقول في محرم هذه السنة، فكان عمره ثلاثاً وستين سنة، وحمل إلى بغداد، فدفن بتربة جدته / ٨٦/بأم المقتدر.

· ٢٧٢ ـ محمد بن إبراهيم بن محمد، أبوبكر الشاهد المعروف بالربيعي (٢).

حدث عن ابن جرير الطبري، وغيره، روى عنه أبو القاسم عبيدالله بن عمر البقال وغيره، وقال ابن أبي الفوارس: توفي في سنة أربع وستين وثلثمائة، وفيه نظر.

**۲۷۲۱ ـ محمد بن بدر**، أبو بكر <sup>(۳)</sup>.

كان والده(٤) يعرف ببدر الحمامي غلام ابن طولون، ويسمى بدر الكبير.

كان أميراً على بلاد فارس كلها، وتوفي بتلك النواحي، فقام ابنه محمد في الناحية مقامه وكتب السلطان إليه بالولاية مكان أبيه وكتب الى مَنْ معه من القواد بالسمع والطاعة له، فكان أميراً على بلاد فارس مدة، ثم قدم بغداد، وحدَّث بها عن بكر بن سهل الدمياطي، وحماد بن مدرك(٥)، وغيرهما. روى عنه الدارقطني، وأبو نعيم [الأصبهاني](١) وغيرهما وقال أبو نعيم: ثقة صحيح السماع.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثت عن أبي

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الفضل أمير المؤمنين المطيع لله»

وما بين المعقوفتين سقط من الأصل. انظر ترجمته في: (الكامل أحداث سنة ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢ /١٠٨).

<sup>(</sup>٤) في ل: «أبوه».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مليك».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

الحسن بن الفرات قال: توفي محمد بن بدر الحمامي في رجب () سنة أربع وستين وثلثمائة، وكان ثقة إن شاء الله فيما علمته (٢) ولم يكن من أهل هذا الشأن يعني الحديث ولا يحسنه، وكان له مذهب في الرفض. قال أحمد: وببغداد كانت وفاته.

٢٧٢٢ - محمد بن ثابت، بن أحمد أبو بكر الواسطي .

قدم بغداد وحدَّث بها عن عباس الدوري وغيره روى عنه ابن شاهين والكتاني، وكان ثقة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ل، في الأصل: «سنة سبع وستين».

وما بين المعقوفتين سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ل: «ما علمته».

# ثم دخلت

# سنة خمس وستين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أن ركن الدولة أبا علي كتب إلى ولده عضد الدولة أبي شجاع يعر فه أنه قد كبرت سنه، وقرب منه ما يتوقعه أمر الله تعالى، وأنه يؤثر مشاهدته، واجتمعوا فقسم ركن الدولة الممالك بين أولاده، فجعل لعضد الدولة فارس وكرمان، وأرجان / ولمؤيد الدولة الري ١٨٧أ واصبهان ولفخر الدولة همذان والدينور وجعل ولده ابا العباس في كنف عضد الدولة واوصاه به.

وفي يوم الثلاثاء سادس عشر رجب: جلس قاضي القضاة أبو محمد بن معروف في دار عز الدولة ونظر في الأحكام لأن عز الدولة اقترح ذلك عليه ليشاهد مجلس حكمه.

وفي ذي القعدة: خلع على ابي عبدالله أحمد بن محمد بن عبيدالله العلوي لإمارة الحاج من دار عز الدولة وحج بالناس علوي من جهة العزيز صاحب مصر وأقيمت الدعوة له بمكة والمدينة على رسم المعز أبيه، بعد أن حوصر أهل مكة فمنعوا الميرة، وقاسوا شدة شديدة.

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر . ٢٧٢٣ - أحمد بن جعفر بن مسلم (١) بن راشد، أبو بكر الختلي (٢).

<sup>(</sup>١) في كل النسخ: «ابن مسلم» أما في تاريخ بغداد: «أحمد بن محمد بن سلم».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١/٤، والبداية والنهاية ٢٨٣/١١).

ولد سنة ثمان وسبعين ومائتين، سمع أبا مسلم الكجي، وعبدالله (۱) بن أحمد بن حنبل وخلقاً كثيراً، وكان صالحاً ديناً مكثراً ثقة ثبتاً، كتب عنه الدارقطني، وروى عنه ابن رزقويه، والبرقاني، وأبو نعيم [الأصبهاني]. (۳)

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب حدثنا أبو القاسم الحسين<sup>(3)</sup> بن أحمد بن عثمان بن شيطا قال: حضرنا عند أبي بكر بن مسلم لنسلم عليه فقال له بعض الحاضرين: أبقاك الله، فقال: ما أحب البقاء لأني منذ سنة لم أحضر الجمعة، وهذه الحاضرين: أبقاك الله أنم بالليل على / السطح <sup>(٥)</sup>، ومنذ <sup>(٢)</sup> شهر لم آكل الخبز إنما أسف الفتيت، فلست أحب الحياة وهذه حالي قال: فانصرفنا من عنده فلم يلبث إلا يسيراً حتى مات. توفي في ربيع الأول<sup>(٧)</sup> من هذه السنة، ودفن في [باب]<sup>(٨)</sup> مقبرة الخيزران إلى جانب ابن المنادى.

٢٧٢٤ - الحسين بن محمد بـن أحمد أبوعلي الماسرجسي الحافظ (٩).

رحل وسمع وكتب الكثير وفي بيته وسلفه بضع عشر محدثاً، وصنف المسند الكبير في ألف وثلثمائة جزء مهذباً بعلله، وجمع حديث الزهري جمعاً لم يسبق إليه، وصنف المغازي، والقبائل، وأكثر المشائخ والأبواب، وخرَّج على كتاب البخاري ومسلم، وكان ثبتاً، وتوفي يوم الثلاثاء تاسع رجب من هذه السنة.

٧٧٢٥ - عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد بن أبو أحمد الجرجاني الحافظ (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عبيد الله».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «القرآن».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبو نعيم الحسن».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «سطح».

<sup>(</sup>٦) في ص، ل: «مذ».

<sup>(</sup>٧) في ل كتبت «ربيع الأول» ثم شطب على الأول فكتب «الآخر».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٨٣/١١).

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٨٣/١١).

ولد يوم السبت غرة ذي القعدة سنة سبع وستين، وهي السنة التي مات فيها أبو حاتم الرازي، وكان أبو أحمد عالماً بالحديث، غاية فيه، وله كتاب «الكامل في الجرح والتعديل». قال حمزة السهمي: سألت الدارقطني أن يصنف في ضعفاء المحدثين، فقال: أليس لي عندك كتاب ابن عدي؟ قلت: بلى. قال: فيه كفاية، لا يزاد عليه.

توفي ابن عدي غرة جمادي الآخرة من هذه السنة.

۲۷۲٦ ـ معد بن (۱) إسماعيل بن عبيدالله، أبو تميم صاحب (۲) مصر.

وهو أول مَنْ ظهر منهم بالمغرب، ويلقب (٣) المعز لدين الله، وتقلد الأمر في يوم الجمعة تاسع عشرين شوال سنة إحدى وأربعين وثلثمائة، فأقام ناظراً ثلاثاً وعشرين سنة، وخمسة أشهر، وستة وعشرين يوماً، منها بمصر ثلاث سنين، وكان جوهر قد دخل مصر سنة أشهر، وستة وعشرين يوماً، منها بمصر لمعد وبني له القاهرة وأقام له الخطبة فدخل الى مصر سنة اثنتين وستين، وكان بطاشا، أحضر يوماً أبا بكر النابلسي الزاهد، وكان ينزل الأكواخ (٥) من أرض دمشق، فقال له: بلغنا أنك قلت: إذا كان مع الرجل المسلم عشرة أسهم وجب أن يرمي في الروم سهماً واحداً، وفينا تسعة. فقال: ما قلت / [هكذا فظن أنه رجع عن قوله، فقال: كيف قلت؟] (١) قال: قلت إذا كان معه ٨٨/أ قلت العائم، وقتلتم عشرة وجب أن يرميكم بتسعة ويرمي العاشر فيكم أيضاً، فإنكم غيرتم الملة، وقتلتم الصالحين ادعيتم (٧) نور الالهية، فأمر حينئذ أن يشهر، فشهر في اليوم الأول، وضرب بالسياط في اليوم الثاني، وأخرج في اليوم الثالث فسلخ، سلخه رجل يهودي، وكان يقرأ القرآن ولايتأوه. قال اليهودي :أيداخلني لهرحمة فطعنت بالسكين في فؤاده حتى مات عاجلاً.

حكى صاحب النابلسي قال: مضيت مستخفياً أول يوم فتراءيت له وهو يشهر،

<sup>(</sup>١) في ت: «معبد بن إسماعيل».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١/٢٨٣، ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) في ص، ل: «وتلقب».

<sup>(</sup>٤) في ص، ل: «الأمر».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الأركاخ».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>۷) في ص، ل: «أدعيت».

فقلت: ما هذا؟ فقال: امتحان، فلما كان اليوم الثاني رأيته يضرب فقلت: ما هذا؟ فقال: كفارات. فلما أخرج في اليوم الثالث يسلخ، قلت: ما هذا؟ قال: أرجو أن تكون درجات.

وكان كافور الأخشيدي قد بعث إلى هذا النابلسي بمال فرده وقال للرسول: قل له قال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال لله وقال لله وقال لله وقال الله وقال الله وقال الله وقال له: اقرأ وله ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى (١) فأين ذكر كافور ها هنا، وهل المال إلا له فقال أبو بكر: كافور صوفى لا نحن، فقبله.

وكان المعز مغرى بالنجوم، فحكم له، فاستشار منجميه، فأشير عليه أن يعمل سرداباً تحت الأرض ويتوارى فيه إلى أن يجوز الوقت، فعمل على ذلك، وأحضر قواده، وقال: قد جعلت ولدي نزاراً خليفتي مدة غيبتي، ووصى إلى ولده، وجعل جوهر يدبره، ونزل إلى السرداب، فأقام فيه سنة، وكانت المغاربة إذا رأت غماماً سارياً ترجل الفارس منهم إلى مم/ب الأرض، وأوماً بالسلام تقديراً / أن المعز فيه، ثم خرج بعد ذلك وجلس للناس، وأقام مديدة، ثم توفي في هذه السنة [وأقام بعده ابنه ويلقب بالعزيز](١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة: طه، الآية: ٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وأثبتناها من ت.

# ثم دخلت

## سنة ست وستين وثاثمائة

### فمن الحوادث فيها:

أنه توفي أبو علي بن بويه في المحرم، فوجد عضد الدولة طريقاً إلى ما كان يخفيه من قصد العراق.

وفي ليلة الثلاثاء، لست بقين من جمادى الأولى: نقلت بنت عز الدولة زوجة الطائع إليه.

وبلغت زيادة دجلة في رمضان، وهو الخامس والعشرين من نيسان: أحد وعشرين ذراعاً، وانفجر بالزاهر بثق وبباب التبن آخر.

وفي شوال: ورد أبو بكر محمد بن علي بن شاهويه صاحب القرامطة إلى الكوفة ومعه ألف رجل منهم، وأقام الدعوة بها وبسوراء والنيل(۱) للطائع لله ولعضد الدولة، وكانت وقعة بين عضد الدولة وعز الدولة، فأسر فيها غلام تركي لعز الدولة لم يكن من قبل بأحظى غلمانه، ولا بأقربهم منه، فجن عليه جنوناً، وحزن عليه حزناً شديداً، وتسلى عن كل شيء إلا عنه، وزال تماسكه، واطرح القرار، وامتنع من المطعم والمشرب، وانقطع إلى البكاء، واحتجب عن الناس، وكان إذا وصل إليه وزيره أو قواده قطعهم بالشكوى، لما حل به، وحرَّم على نفسه الجلوس في الفرش والمخاد، وكتب إلى عضد الدولة يسأله رد الغلام [إليه](١) وكتب إلى خواصه المطيفين به يسألهم

<sup>(</sup>١) في ص: ﴿وَالنَّيْلُ الطَّاعَةُ لَلْطَائِعِ﴾.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

معونته (۱) على ما رغب إليه فيه ، فصار ضحكة بين الناس ، وعاتبه الخلق ، فما أرعوى ، وأنفذ الشريف أبا أحمد الحسين بن موسى رسولاً إليه في هذا الأمر ، وبذل له [على يده] (۲) فدية الغلام جاريتين عوادتين لم يكن لهما نظير ، وكان (۳) قدبذل له في إحداهما مائة ألف ، فأبى أن يبيعها ، وقال له : إن وقف عليك هذا الأمر في الفداء فزد ما ترى ، ولا تفكر فيما بيني وبين عضد الدولة إلا في هذا الغلام ، فقد رضيت أن آخذه وأمضي إلى أقصى الأرض . فلما أدى الرسالة أمر عضد الدولة برد الغلام .

في هـذه السنة: حج بـالناس<sup>(٤)</sup> أبـو عبد الله أحمـد بن أبي الحسين محمـد بن عبيدالله (°) العلوي، وكذلك إلى سنة ثمانين وثلثمائة.

وفي هذه السنة (٢) خطب للمغاربة في مدينة سيدنا (٧) رسول الله على وكان في حاج هذه السنة جميلة بنت ناصر الدولة أبي محمد بن حمدان، وكان معها أخواها إبراهيم (٨)، وهبة الله، فضرب بحجها المثل، فإنها استصحبت أربعمائة جمل عليها محامل عدة، ولم يعلم في أيها كانت، ونثرت على الكعبة حين شاهدتها عشرة آلاف دينار من ضرب أبيها، وكست المجاورين بالحرمين، وأنفقت الأموال الجزيلة، وقتل أخوها في الطريق، فتصدقت بدمه.

\* \* \*

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٧٢٧ - إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم، أبو عمر السلمي (٩) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «مؤنته».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) (وكان) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) (وحج بالناس) زيادة في الأصل والتصحيح من: ص، ل، ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عبدالله).

وي المراجع المراجع

<sup>(</sup>٦) في ص، ل، ت: (وفيها).

<sup>(</sup>٧) ﴿سيدنا ﴾ سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة: ﴿إبراهيم،

<sup>(</sup>٩) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٢٨٨).

صحب أبا عثمان ولقي الجنيد، وسمع الحديث، ورواه وكان ثقة، وتوفي في هذه السنة.

أخبرنا محمد بن ناصر، أنبأنا أبو بكر بن خلف أخبرنا أحمد بن ثابت (١) أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال: سمعت جدي إسماعيل بن نجيد يقول: مَنْ تهذبك رؤيته فاعلم أنه غير مهذب.

أنبأنا زاهر بن طاهر، أخبرنا أحمد بن الحسين البيهقي، حدثنا أبو عبدالله المحاكم، قال: سمعت أبا سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان يقول: كان جدي طلب شيئاً لبعض الثغور، وتأخر ذلك عنه، وضاق به ذرعاً وبكى على رؤوس الناس، فجاءه أبو عمرو/بن نجيد بعد العتمة، ومعه كيس فيه ألفا درهم، فقال: تجعل هذا في الوجه ١٨٩ب الذي تأخر، ففرح أبو عثمان بذلك ودعا له فلما جلس أبو عثمان قال: أيها الناس، قد رجوت لأبي عمرو مما فعل، فإنه ناب عن الجماعة في ذلك الأمر، وحمل كذا وكذا فجزاه الله عني خيرا، فقام أبو عمرو على رؤوس الناس فقال: إنما جعلت ذلك من مال فجزاه الله عني غير راضية، فينبغي أن يرد علي لأرده(٢) إليها، فأمر أبو عثمان بذلك الكيس، فأخرج ورده إليه على رؤوس الناس، وتفرق الخلق، فلما جن عليه الليل جاء الكيس، فأخرج ورده إليه على رؤوس الناس، وتفرق الخلق، فلما جن عليه الليل جاء إلى أبي عثمان في مثل ذلك الوقت، وقال: يمكن أن يجعل هذا في ذلك الوجه من حيث لا يعلم به غيرنا، فبكى أبو عثمان، وكان بعد ذلك يقول: أنا أخشى من همر أبي عمرو.

**۲۷۲۸ ـ الحسن** (٣) بن بُويه أبو على ركن الدولة.

[قال المؤلف] (٤): قد ذكرنا أنه قسم الممالك (٥) بين أولاده الثلاثة، توفي عن قولنج عرض له في ليلة السبت ثامن عشرين محرم هذه السنة، وكانت إمارته أربعاً

<sup>(</sup>١) «أخبرنا أحمد بن ثابت» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (غير راضية وأنا أحب أن ترد علي أرده إليها».

<sup>(</sup>٣) في كل النسخ: «الحسين». انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٨٤/١١، ٢٨٥، ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من ت فقط.

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: «المملكة».

وأربعين سنة، وشهر وتسعة أيام، ومدة عمره ثماناً وسبعين سنة.

۲۷۲۹ ـ الحسين بن أبي النجم بدر بن هلال المؤدب<sup>(۱)</sup>.

روى عن أبي مزاحم الخاقاني. روى عنه أبو العلاء الواسطي، وكان مؤدب<sup>(۲)</sup> الطائع لله، خرج معه إلى الأهواز، فتوفى في هذه السنة، وكان ثقة، جميل الأمر.

**۲۷۳۰ ـ محمد بن إسحاق بن إبراهيم** بن أفلح بن رافع بن إبراهيم بن أفلح بن عبد الرحمن بن عبيد بن رفاعة بن رافع أبو الحسن الأنصاري الزرقي<sup>(٣)</sup>.

وكان رفاعة بن رافع (٤) أحد النقباء عقبيّا شهد أحداً (٥) مع رسول الله ﷺ أرم وكان / محمد بن إسحاق نقيب الأنصار ببغداد، وحدث عن البغوي وغيره. قال محمد ابن أبي الفوارس: كان ثقة.

وعن أبي الحسن بن الفرات قال: كان محمد بن إسحاق الزرقي ثقة، جميل الأمر، حافظاً لأمور الأنصار ومناقبهم ومشاهدهم، وقد كتبت عنه شيئاً يسيراً، وذكر لي أن كتبه تلفت، وتوفي في جمادى الآخرة سنة ست وستين وثلثمائة، ودفن في مقابر الأنصار عند أبيه.

 $^{(7)}$  محمد بن جعفر بن محمد بن عبدالله بن كنانة ، أبو بكر ، المؤدب  $^{(7)}$  .

حدُّث عن أبي مسلم الكجي، وأبي العباس الكديمي.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرني أحمد بن علي بن المحتسب، أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال: محمد بن المؤدب لم يكن عندى بذاك، كان فيه تساهل.

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٥/٨).

<sup>(</sup>٢) في ص، ل، ت: «يؤدب».

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٢٥٩، والبداية والنهاية ١١/٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) «بن رافع» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «شهد العقبة».

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/١٥١).

قال الخطيب: وحدثت عن أبي الحسن بن الفرات قال: توفي أبو بكر بن المؤدب في جمادى الأولى سنة ست وستين وثلثمائة ، وكان قريب الأمر.

 $^{(7)}$ .  $^{(7)}$  السراج $^{(7)}$ .

سمع يوسف بن يعقوب القاضي، وأبا شعيب الحراني، وأبا جعفر الحضرمي، وغيرهم، وكان شديد الاجتهاد في العبادة وكان يشبه بأبي يونس البغوي (٣) صلى حتى أقعد، ثم بكى حتى عمي، وتوفي يوم عاشوراء من هذه السنة (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أبو الحسين».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في : (البداية والنهاية ١١/٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) في ص، ل، والمطبوعة: «القوى».

<sup>(</sup>٤) في ص، ل: «في هذه السنة».

### ثم دخلت

# سنة سبع وستين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه ورد الخبر في صفر إلى الكوفة بوفاة. أبي يعقوب يوسف بن الحسن الجنابي [القرمطي](١) صاحب هجر، فأغلقت أسواق الكوفة ثلاثة أيام.

وفي ربيع الأول: زلزلت بغداد.

وفي ربيع الآخر: عبر عز الدولة إلى الجانب الغربي على جسر عقدة، ودخل (٢) إلى قطربل، وتفرق عنه ديلمته (٣)، ودخل أوائل أصحاب عضد الدولة، ثم نزل عضد (٩٠) الدولة بالخيم في الشفيعي، وخرج الطائع متلقياً له، وضربت القباب / المزينة، ودخل البلد، ثم خرج عضد الدولة ومعه الطائع، ليقاتل عز الدولة بختيار، فلما أراد الخروج دخل عليه أبو علي الفارسي فقال له: ما رأيك في صحبتنا؟ فقال: أنا من رجال الدعاء لا اللقاء فخار الله للملك في عزيمته وأنجح قصده في نهضته، وجعل العافية زاده والظفر تجاهه، والملائكة أنصاره، ثم إنه أنشأ يقول (٤):

نفس ولكنها تسير معه ضيق محل وفي الدموع سعه

ودعت حسيث لا تودعه ثم تسولى وفي الفواد له

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ورحل).

<sup>(</sup>٣) في ص: «ديلمه».

 <sup>(</sup>٤) في ص، ل: «ثم أنشد».

فقال: له (۱) عضد الدولة: بارك الله فيك، فإني أثق بـطاعتك، وأتيقن صفـاء طويتك، وقد أنشدنا بعض أشياخنا بفارس:

فبدلوه البعد بالقرب سار من العين إلى القلب قسالوا لسه إذ سار جسانبسه (۲) والله مسا شسطت نسوى ظساعن

فدعا له أبو علي، وقال: اثذن (٢) مولانا في نقل هذين البيتين، فأذن له فاستملاهما منه، فلما خرج للقتال التقوا فأخذ عز الدولة أسيراً، وقتل، ثم ركب بعد ذلك عضد الدولة إلى دار الطائع لله في يوم الأحد لتسع خلون من جمادى الأولى، ومعه أصناف الجند، والأشراف والقضاة والشهود والأماثل، والوجوه، فخلع عليه الخلع السلطانية، وتوجه بتاج مرصع بالجوهر، وطوقه وسوره وقلده / سيفاً وعقد له لوائين بيده ١٩٨أ أحدهما مفضفض على رسم الأمراء، والآخر مذهب على رسم ولاة العهود، ولم يعقد الدولة، وكتب له عهداً، وقرىء العهد بحضرته، ولم تجر العادة بذلك، وإنما كانت العهود تدفع إلى الولاة بحضرة الخلفاء، فإذا أخذه الرجل منهم قال له: هذا عهدي اليك، فاعمل [به] (٤) وحمله على فرس بمركب ذهب، وقاد بين يديه آخر بمركب مثله، فخرج وجلس في الطيار إلى داره، وجلس من الغد بالخلع والتاج على السرير للهناء، فخرج وجلس في الطيار إلى داره، وجلس من الغد بالخلع والتاج على السرير للهناء، وتقدم بإخراج عشرين ألف درهم في الصدقات، ففرقت على سائر الملل، وبعث إليه الطائع هدايا كثيرة طريفة، فبعث هو خمسمائة جمل، وحمل خمسين ألف ألف دينار، وألف ألف درهم، وخمسمائة ثوب أنواعاً وثلاثين صينية فضة فيها العنبر والمسك والنوافح.

وفي شهر رمضان: وردت المدود العظيمة بسامرا(٥) فقلعت سكر السهلية، وتناهت زيادة دجلمة حتى انتهت إلى إحسدي وعشرين ذراعاً، وانفجر بالزاهر من الجانب

<sup>(</sup>١) (له) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ص: «أحبابه» وفي ل: «حبابه».

<sup>(</sup>٣) في ل: وأيأذنه.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: «بتامرا».

الشرقي بثق غرق الدور والشوارع، وانفجر بثق من الخندق غرق مقابر باب التبن، وقطيعة أم جعفر، وخرج سكان الدور الشارعة على دجلة منها، وغار الماء من آبارها ٩١/ب وبلاليعها، وأنقم(١) الناس نفوسهم خوفاً من غرق البلد كله، ثم نقص الماء / .

وفي يوم الأحد سابع ذي القعدة كانت بسيراف زلزلة هدمت المنازل، وأتت على ما فيها من الأموال، وهلك بها أكثر من مائتي إنسان.

وفي هذه السنة. جرت لأبي الحسين بن سمعون قصة عجيبة مع عضد الدولة.

أخبرنا بها أبو الحسن (٢) علي بن المعافى الفقيه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزاز قال: أخبرنا القاضي أبو عبدالله محمد بن سلامة القضاعي إجازة قال: حدثنا أبو الحسن علي بن نصر بن الصباح قال: حدثنا أبو الثناء شكر العضدي قال: دخل عضد الدولة إلى بغداد، وقد هلك أهلها قتلاً وحرقاً وجوعاً للفتن التي اتصلت فيها بين الشيعة والسنة، فقال: آفة هؤلاء القصاص يغرون بعضهم ببعض ويحرضونهم على سفك دمائهم، وأخذ أموالهم، فنادى في البلد لا يقص أحد في جامع ولا طريق، ولا يتوسل متوسل بأحد من أصحاب رسول الله ومن أحب التوسل قرأ القرآن، فمن خالف فقد أباح دمه. فرفع إليه في الخبر أن أبا الحسين بن سمعون الواعظ جلس على كرسيه يوم الجمعة في جامع المنصور، وتكلم على الناس، فأمرني أن أنفذ إليه من يحصله عندي، ففعلت فدخل علي رجل له هيبة، وعلى وجهه نور، فلم أملك أن قمت إليه، وأجلسته إلى جانبي، فلم ينكر ذلك وجلس غير مكترث، وأشفقت والله أن يجري عليه مكروه على يدي، فقلت: أيها الشيخ، إن هذا الملك جلد عظيم، وما كنت أوثر مخالفة أمره، وتجاوز رسمه، والآن فأنا موصلك إليه، فكما تقع عينك عليه، فقبل أوثر مخالفة أمره، وتباوز رسمه، والآن فأنا موصلك إليه، فكما تقع عينك عليه، فقبل

فقال: الخلق والأمر لله عز وجل، فمضيت به إلى حجرة في آخر الدار قد جلس فيها الملك منفرداً خيفة أن يجري من أبي الحسين بادرة بكلام فيه غلظ، فتسير به

<sup>(</sup>١) في ل، ص: (وانهم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أبو الحسين».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «واستغفر فعساه».

الركبان (١) ، فلما دنوت من الحجرة وقفته وقلت له: إياك أن تبرح من مكانك حتى أعود إليك (٢) ، وإذا سلمت فليكن بخشوع وخضوع .

ودخلت لأستأذن له، فالتفت فإذا هو واقف إلى جانبي (٢)، قد حوَّل وجهه نحو دار بختيار، واستفتح وقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذالقرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد (٤). ثم حول وجهه نحو الملك، وقال «بسم الله الرحمن الرحيم وثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون (٥) وأخذ في وعظه فأتى بالعجب فدمعت عين الملك، وما رأيت ذلك منه قط، وترك كمه على وجهه، وتراجع أبو الحسين، فخرج ومضى إلى حجرتي فقال الملك: امض إلى بيت المال، وخذ ثلاثة آلاف درهم، وإلى خزانة الكسوة وخذ منها عشرة أثواب، وادفع الجميع إليه، فإن امتنع فقل له: فرقها في فقراء (٢) أصحابك، فإن قبلها فجئني برأسه، فاشت جزعي وخشيت أن يكون هلاكه على يدي، ففعلت وجئته بما أمر، وقلت له: مولانا يقرئك السلام، وقال لك: استعن بهذه الدراهم في نفقتك، والبس هذه الثياب، فقال لي: إن هذه الثياب التي عليً مما قطعه لي أبي منذ أربعين سنة، ألبسها يوم ونفقتي من أجرة دار خلفها أبي، فما أصنع بهذا؟ قلت: هو يأمرك بأن تصرفه في ونفقتي من أجرة دار خلفها أبي، فما أصنع بهذا؟ قلت: هو يأمرك بأن تصرفه في فقراء (٢). أصحابك. فقال: ما في أصحابي فقير، وأصحابه إلى هذا أفقر من أصحابي، فليفرقه عليهم. فعدت فأخبرته، فقال: الحمد لله الذي سلمه منا، وسلمنا وصلمنا،

الأماد الأماد الأماد

منه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الركاب».

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِلْيِكَ ﴿ سَقَطَتُ مِنْ صَ ، ل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿إِلَى جَانِبِي وَاقْفٍ ﴾.

<sup>(</sup>٤) سورة هود، الآية: ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) سورة: يونس، الآية: ١٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فرقها على أصحابك».

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٩٢/ب ٢٧٣٣ - إبراهيم / بن محمد بن أحمد بن محمويه، أبو القاسم النصر أباذي (١) النيسابوري (٢):

منسوب إلى نصر أباذ بنيسابور، وهي محلة من محالها، وكذلك أبو نصر (٣) النصر أباذي (٤) الفقيه وجماعة.

وثم آخر يقال له أبو عمرو محمد بن عبدالله النصر أباذي منسوب إلى نصر أباذ [من] (٥) الري، كبير القدر يروي الحديث، فأما أبو القاسم، فإنه سمع الحديث الكثير من جماعة منهم: مكحول البيروتي، وكان ثقة عالماً بالحديث، روى عنه أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو عبدالله الحاكم، وأبو العلاء الواسطي، وصحب الشبلي، وجاور بمكة، وتوفى بها في هذه السنة.

 $^{(1)}$  بن الحسين [أحمد] بختيار أبو منصور الملك عز الدولة بن معز الدولة أبي الحسين [أحمد] بريه  $^{(Y)}$  بن

ملك بعد موت أبيه، وكان أحسن الناس وأشدهم جسما وقلباً، وكان يصرع الثور الجلد بيديه من غير أعوان ولا حبال، يقبض على قوائمه ويطرحه إلى الأرض حتى يذبح، وكان من قوة القلب على جانب (^) عظيم يبارز الأسود في متصيداته، وخلع المطيع عليه وطوقه وسوره، وكتب عهده، فطمع ابن عمه عضد الدولة في مملكة بغداد، فخاصمه فقتل بختيار، وكان سنه يومئذ ستا وثلاثين سنة، وكانت مدة إمارته إحدى عشرة سنة وشهوراً.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «البصرابادي».

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٦٩/٦).

<sup>(</sup>٣) في ص: ﴿أَبُو الحسينِ ﴿.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «البصراباذي».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٨) في ص، ل: «على أمر».

۲۷۳۰ - عبيدالله (۱) بن عبدالله بن محمد بن أبي سمرة، أبو محمد (۲) البندار، بغوي الأصل (۳).

سمع الباغندي، روى عنه البرقاني وقال: ثقة أمين، له معرفة وحفظ، وتوفي في ربيع الأخر من هذه السنة.

٢٧٣٦ ـ عثمان بن الحسن بن علي بن محمد، أبو يعلى الوراق، ويعرف بالطوسي (٤).

سمع البغوي، وابن أبي داود، روى عنه البرقاني، وقال: كان ذا معرفة وفضل له تخريجات وجموع، وهو ثقة، توفي في ربيع الأخر من هذه السنة.

 $^{(7)}$ ابو طاهر الأهلي  $^{(8)}$  بن أحمد بن عبدالله [بن نصر بن بجير]  $^{(7)}$ ابو طاهر الأهلي القاضى  $^{(8)}$ .

ولد سنة تسع وتسعين ومائتين / ، وسمع أبا شعيب الحراني، ويوسف بن ٩٣/أ يعقوب، وثعلبا، وغيرهم، وولي القضاء بواسط، ثم بمدينة المنصور وبالشرقية، وكان على مذهب مالك، حدَّث ببغداد، وسمع منه الدارقطني، وكان ثقة.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي [بن ثابت] (^) الحافظ أنبأنا إبراهيم بن مخلد، أنبأنا إسماعيل بن علي الخطبي قال: صرف الحسين بن عمر بن محمد القاضي عن قضاء مدينة المنصور، وولي مكانه أبو طاهر، فشهد عند قاضي القضاة عمر بن محمد، وله خاصة به، ثم ولاه القضاء بواسط إلى أن توفي عمر وأقام على حاله مدة، ثم عزله بجكم عند دخوله الى (٩) واسط ونكبه وصار إلى بغداد، وأقام

<sup>(</sup>١) في ت: (عبدالله).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٥٨/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١/٣٠٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «(محمد بن نصر) خطأ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٣١٣).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، و«الحافظ» سقطت من ص، ل، ت.

<sup>(</sup>٩) [إلى سقط من ص، ل، ت.

في منزله، ثم ولي قضاء المدينة وأعمالها، وكان حسن الستر، جميل الأمر.

وقال الصوري: كان أبو طاهر قاضياً بمصر، وبها توفي سنة سبع وستين وثلثماثة استعفى من القضاء قبل موته.

**۲۷۳۸ - محمد بن الحسن** بن علي بن محمد بن عيسى بن يقطين، أبو جعفر البزاز<sup>(۱)</sup>.

سمع أبا خليفة الفضل بن الحباب، وأبا يعلى الموصلي، والباغندي، والبغوي، والبغوي، وسافر وكتب بالجزيرة والشام وغيرهما من البلدان، فأكثر وكان صدوقاً فهماً، روى عنه أبو نعيم الأصبهاني وغيره، قال أبو الحسن بن الفرات: كان أبو جعفر ثقة وانتقى عليه المخاط عمر البصري، وابن المظفر، والدارقطني، وتوفي يوم الأربعاء / ودفن يوم الخميس رابع عشرين ربيع الآخر من هذه السنة.

**٢٧٣٩ ـ محمد بن عبد الرحمن،** أبو بكر القاضى، المعروف بابن قريعة (٢).

روى عن أبي بكر ابن الأنباري، ولا يعرف له مسند من الحديث، وكان حسن الخاطر، يأتي الكلام مسجوعاً مطبوعاً من غير تعمد، ولاه أبو السائب عتبة بن عبيدالله القاضي قضاء السندية وغيرها من أعمال الفرات، ومشى يوماً مع ابن معروف القاضي فدخلا درباً فتأخر، ثم قال لابن معروف: ان تقدمت فحاجب، وان تأخرت فواجب، وزحمه يوماً حمار عليه راكب فقال:

يا خالق الليل والنهار صبرا على الذل والصغار كم من جواد بلا حمار وكم من (٣) حمار على حمار

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني منصور بن ربيعة الزهري قال: سمعت أبا طاهر العطار قاضي الدينور يقول: سمعت أبا سعيد السمرقندي يقول: كان ببغداد قائد يلقب بالكينا كنيته أبو اسحاق، وكان يخاطب ابن قريعة بالقاضي، فندر منه يوماً في المخاطبة أن قال لابن قريعة: يا أبا بكر. فقال له

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢١١/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/٣١٧، والبداية والنهاية ٢٩٢/١١).

<sup>(</sup>٣) في ص، ل: ﴿وَمِن حَمَارُ ﴾.

ابن قريعة: لبيك يا أبا اسحاق! فقال القائد: يا هذا إنما بكركتك اذا قضيتنا فإذا بكركتنا فسحقناك (١٠) فقال القائد: ويلاه، هذا أفضح من الأول.

أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد] أخبرنا [أحمد بن علي قال: حدثني محمد بن أبي الحسن قال: انشدني ابو العباس](٢) أحمد بن علي النحوي قال سمعت ابن قريعة بنشد:

لي حيلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيله من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة /

توفي ابن قريعة [ليلة السبت] (٣) لعشر بقين من جمادى الأخرة من هذه السنة، عن خمس وستين سنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في تاريخ بغداد ٢ / ٣٢٠: «إنما يكون بكورك إذا قضيتنا ، فإذا بكرتنا تسحقناك». وفي ص، ل، ت: «تسحقناك» وفي الأصل: «إنما بكُوْكِتَكْ».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

### ثم دخلت

## سنة ثمان وستين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أن الطائع تقدم في شعبان بأن تقام الخطبة لعضد الدولة على منابر الحضرة تالية للخطبة له، فوقع الابتداء بذلك في يوم الجمعة لتسع بقين منه، وبأن تضرب على بابه ببغداد الدبادب في أوقات الصلوات الثلاث: الغداة ، والمغرب ، والعشاء ، وهــــذان الأمران (١) لم يكونامن قبل ولا أطلقا لولاة العهود ، ولا خطب (٢) بحضرة السلطان إلا له ، ولا ضربت الدبادب إلا على بابه ، وقد كان معز الدولة أحب أن تضرب له الدبادب بمدينة السلام ، وسأل المطيع لله ذاك ، فلم يأذن له ، ودخل عضد الدولة داره بمدينة السلام عائداً من الموصل ، وتلقاه الطائع بقطربل .

#### \* \* \* ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر .

۲۷٤٠ ـ أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبدالله، أبو بكر القطيعي (٣).

ولد في محرم سنة أربع وسبعين ومائتين، وأبوه يكنى: أبا الفضل، وحمدان لقب، وإنما اسمه أحمد، وكان يسكن قطيعة الدقيق فنسب إليها، سمع أبو بكر من

<sup>(</sup>۱) في ص، ل، ت: «أمران».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ولا للخلفاء ولاة العهود ولا خطب).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٤/٧٣، والبداية والنهاية ٢٩٣/١١).

إبراهيم بن إسحاق، وإسحاق بن الحسن الحربيين، وبشر بن موسى، والكديمي، والكديمي، والكديمي، والكديث ثقة، روى عن عبدالله بن أحمد، وغيرهم، وكان كثير الحديث ثقة، روى عن عبدالله بن أحمد «المسند» و «الزهد» و «التاريخ»، و «المسائل» وغير ذلك.

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب، أخبرنا أبو طالب محمد بن الحسين<sup>(۱)</sup> بن بكير / قال: سمعت أبا بكر بن مالك القطيعي يقول: كانت والدتي بنت أخي [أبي]<sup>(۲)</sup> ٩٤/ب عبدالله بن الجصاص، وكان عبدالله بن أحمد يجيئنا فيقرأ علينا ما نريد، وكان يقعدني<sup>(۳)</sup> في حجره حتى يقال له: يؤلمك؟ فيقول: إني أحبه.

قال المصنف رحمه الله: لما غرقت القطيعة بالماء الأسود غرق بعض كتبه فاستحدث عوضها، فتكلم فيه بعضهم، وقال: كتب من كتاب ليس فيه سماعه، ومثل هذا لا يطعن به عليه، لأنه لا يجوز أن تكون تلك الكتب قد قرئت عليه، وعورض بها(٤)أصله.

وقد روى عنه الأئمة كالـدارقطني، وابن شـاهين، والبـرقـاني، وأبي نعيم، والحاكم، ولم يمتنع أحد من الرواية عنه، ولا ترك الاحتجاج به.

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب قال: لما اجتمعت بأبي عبدالله الحاكم ذكرت ابن مالك ولينته، فأنكر علي وقال: ذلك (٥) شيخي، وحسن حاله.

وقد حكي عن أبي الحسن بن الفرات أنه قال: تغير ابن مالك في آخر عمره، فكان لا يعرف شيئاً مما قرىء عليه، وتوفي في هذه السنة، ودفن في مقابر باب حرب قريباً من قبر الإمام أحمد [بن حنبل](٦).

<sup>(</sup>١) في ص: (بن الحسن).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وكانت والدتي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ويجوز برمها».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: وذاك،

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

٢٧٤١ - تميم بن المعز (١)

قد ذكرنا أن المعز أول مَنْ ظهر من المغرب (٢) [على ديار مصر] (٣) وكان له أولاد منهم تميم [هذا] (٤) وكان في تميم فضل، ووفاء، (٥) وكرم، وفصاحة، وله شعر حسن.

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي، أنبأنا أبو عبدالله محمد بن أبي نصر الحميدي، قال: حدثنا أبو محمد علي بن أبي عمر اليزيدي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الواحد الزبيري قال: حدثني أبو علي الحسن بن الأشكري المصري قال: كنت من جُلاس<sup>(۲)</sup> الأمير تميم بن المعز، وممن غلب عليه جداً، فبعث [بي]<sup>(۷)</sup> إلى بغداد فاشتريت له جارية رائعة من أفضل ما وجد في الحسن والغناء، فلما وصلت اليه أقام دعوة لجلسائه وأنا فيهم، ثم وضعت الستارة وأمرها بالغناء فغنت /:

وبدا له من بعدما اندمل الهوى يسبدو كحاشية الرداء ودونه

وفي غير هذه الرواية زيادة :

فبدا لينظر كيف لاح فلم يطق فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه

قال: أحسنت، وطرب تميم، وكل مَنْ حضر، ثم غنت.

سَيُسْلِيكَ عما فـات أول مفضل ثنى الله عـطفيـه وألف شخصــه

برق تألق موهنا لمعانه صعب الذرى متمنع أركانه

نظراً إلىه وصده سجانه والماء ما سمحت به أجفانه

أوائله محمودة وأواخره على البرمذ شدت عليه مآزره

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: والمغزَّه. انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٩٣/١١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بالمغرب».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿وقارُهُ.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ممن جالس».

<sup>(</sup>V) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

فطرب الأمير تميم، ومَنْ حضر طرباً شديداً، ثم غنت:

أستودع الله في بغداد لي قمراً بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه

فاشتد طرب تميم، وأفرط جداً ثم قال لها: تمني ما شئت فلك مناك. فقالت: أتمنى عافية الأمير وبقاءه، فقال: ووالله لا بد لك أن تتمني. فقالت: على الوفاء أيها الأمير بما أتمنى؟ فقال: نعم. فقالت: أتمنى أن أغني هذه النوبة ببغداد. فاستنقع لون تميم، وتغير لونه، وتكدر المجلس، وقام وقمنا كلنا.

قال ابن الأشكري فلحقني بعض خدمه وقال لي: ارجع، فالأمير يدعوك. فرجعت فوجدته جالساً ينتظرني، نسلَّمت وجلست بين يديه، فقال: [ويحك](۱) أرأيت ما امتحنا به. قلت: نعم أيها(۲) الأمير. قال: لا بد من الوفاء لها وما أثق في هذا بغيرك، فتأهب لتحملها إلى بغداد، فإذا غنت هناك / فاصرفها فقلت: سمعاً وطاعة، قال: ثم ٩٥/ب قمت وتأهبت، وأمرها(۳) بالتأهب، وأصحبها جارية له سوداء تعاد لها وتخدمها، وأمر بناقة ومحمل فأدخلت فيه، وحملها معي، ثم سرت إلى مكة مع القافلة، فقضينا حجنا(٤) ثم دخلنا في قافلة العراق، وسرنا فلما وردنا القادسية أتتني السوداء عنها فقالت: تقول لك سيدتي أين نحن، فقلت لها: نحن نزول بالقادسية. فانصرفت إليها فأخبرتها، فلم أنشب أن سمعت صوتها قد تدافع (٥) بالغناء:

لما وردنا القادسية قصي مجتمع الرفاق وشممت من أرض الحجا زنسيم أرواح العراق أيقنت لي ولمن أحب بجمع شمل واتفاق وضحكت من فرح اللقاء عكما بكيت من الفراق

فتصايح الناس من أقطار القافلة: أعيذي بالله، أعيذي بالله. قال: فما سمع لها

#### كلمة .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «إيه».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿وَأَمْرُ لَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحج».

<sup>(</sup>٥) في ل، ت: «تدافع بالغناء».

قال: ثم نزلنا بالياسرية، وبينها وبين بغداد قرب في بساتين متصلة، ينزلها الناس فيبيتون ليلتهم، ثم يبكرون لدخول بغداد فلما كان قريب<sup>(۱)</sup> الصباح إذا بالسوداء قد أتتني<sup>(۲)</sup> مذعورة فقلت: مالك؟ فقالت: إن سيدتي ليست حاضرة، فقلت: وأين هي؟ قالت: والله ما أدري. قال: فلم أحس لها أثراً بعد، ودخلت بغداد وقضيت حوائجي منها، وانصرفت إليه، فأخبرته الخبر، فعظم ذلك عليه، واغتم له، ثم ما زال بعد ذلك ذاكرا لها واجماً عليها.

٢٧٤٢ - الحسن بن عبدالله بن المرزبان، أبو سعيد السيرافي النحوي القاضي (٣).

سكن بغداد، وولي القضاء بها، وحدث بها عن جماعة (٤) عن عبدالله بن (٩٦ محمد (٥) بن زياد، وأبى بكر بن دريد / وغيرهما، وكان أبوه مجوسياً واسمه بهزاذ (٢)، فسماه أبو سعيد عبدالله .

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب قال: سمعت رئيس الرؤساء أبا القاسم علي بن الحسن يذكر أن أبا سعيد السيرافي النحوي (٢) كان يدرِّس القرآن، والقراءات وعلوم القرآن، والنحو، واللغة، والفقه، والفرائض، والكلام، والشعر، والعروض، والقوافي، والحساب، وذكر علوماً سوى هذه، وكان من أعلم الناس بنحو البصريين، وينتحل مذهب أهل العراق في الفقه، وقرأ على أبي بكر بن مجاهد القرآن، وعلى ابن دريد اللغة ودرسا جميعاً عليه النحو، وقرأ على أبي بكر بن السراج، وعلى أبي بكر المهرمان (٨) النحو، وقرأ أحدهما عليه القرآن، ودرس الآخر عليه الحساب، وكان زاهداً المهرمان (٨) النحو، وقرأ أحدهما عليه القرآن، ودرس الآخر عليه الحساب، وكان زاهداً لا يأكل إلا من كسب يده ـ فذكر جدي أبو الفرج عنه أنه كان لا يخرج إلى مجلس

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قرب».

<sup>(</sup>٢) في ص، ل، ت: «بالسوداء أتتني».

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٧/ ٣٤١، والبداية والنهاية ٢٩٤/١١).

<sup>(</sup>٤) «عن جماعة» سقطت من ص، ل، ت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «محمد بن عبدالله».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «بهزاد».

<sup>(</sup>V) «النحوي» سقطت من ص، ل، ت.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «البرمان».

الحكم العزيز (١) ولا إلى مجلس التدريس في كل يوم إلا بعد أن ينسخ عشر ورقات يأخذ أجرتها عشرة دراهم تكون قدر مؤنته ثم يخرج.

وقال ابن أبي الفوارس: كان يذكر عنه الاعتزال، ولم نره يظهر من ذلك شيئاً، وكان نزهاً عفيفاً، توفي في رجب هذه السنة، عن أربع وثمانين سنة ودفن في مقبرة الخيزران.

٢٧٤٣ - عبدالله بن إبراهيم بن يوسف، أبو القاسم الزنجاني ويعرف بالأبندوني (٢).

وهي قرية من قرى جرجان أحد الرحالين في طلب العلم والحديث إلى البلاد، وكان رفيق أبي أحمد بن عدي الحافظ، وسكن بغداد، وحدَّث عن أبي يعلى الموصلي، والحسن بن سفيان، وابن خزيمة، وغيرهم، روى عنه البرقاني وغيره / ٩٦/ب

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب قال: سمعت البرقاني ذكر الأبندوني قال: كان محدثاً قد أكل ملحه، وكان زاهداً ولم يكن يحدث غير واحد منفرد، فقيل له في ذلك، فقال: أصحاب الحديث فيهم سوء أدب، فإذا اجتمعوا للسماع تحدثوا، وأنا لا أصبر على ذلك. قال البرقاني: ودفع إليَّ يوماً قدحاً فيه كسر يابسة، وأمرني أن أحمله إلى الباقلاوي ليطرح عليه ماء الباقلاء، ففعلت ذلك، فلما القي الباقلاوي الماء في القدح من الباقلاء ثنتان، أو ثلاث، فقال: فبادر الباقلاوي إلى رفعها فقلت له: ويحك، ما متدار هذا حتى ترفعه من القدح، فقال: هذا الشيخ يعطيني في كل شهر دانقاً حتى أبل له الكسر اليابسة، فكيف أدفع إليه الباقلاء مع الماء، وجعل البرقاني يصف أشياء من تقلله وزهده، وقال: كان سيداً في المحدثين، توفي الأبندوني (٣) في جمادي الأولى، من هذه السنة.

### $^{(2)}$ عبدالله بن ورقاء أبو أحمد الشيباني $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>١) (العزيز) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٤٠٧/٩، والبداية والنهاية ٢٩٤/١١).

<sup>(</sup>٣) (الأنبدوني) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٩٤/١١).

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب قال: كان أبو أحمد الشيباني من أهل البيوتات وأسرته كانوا من أهل الثغور.

أنشدنا القاضي أبو على قال: أنشدنا الأمير أبو أحمد ابن ورقاء قال: أنشدنا تُعلب قال: أنشدني ابن الأعرابي لأعرابي في صفة النساء:

هي الضّلع العوجاء لست تقيمها ألا أن تقويم الضلوع انكسارها أيجمعن ضُعفاً واقتداراً على الفتى أليس عجيباً ضعفها واقتدارها

توفي أبو أحمد في آخر ذي الحجة من هذه السنة، وقد بلغ تسعين سنة.

١/٩٧ أ ٢٧٤٥-/عبدالله بن الحسن بن سليمان ، أبو القاسم المقرىء ، المعروف بابن النحاس (١).

ولد سنة تسعين ومائتين، وسمع أحمد بن الحسن الصوفي، والبغوي، وابن أبي داود. روى عنه أبو بكر بن مجاهد، وأبو الحسن الحمامي، والبرقاني، وكان ثقة من أهل القرآن، والفضل، والخير، والعفاف(٢) والستر، والعقل، الحسن، والمذهب الجميل. توفي في ذي القعدة من هذه السنة.

۲۷٤٦ - عيسى بن حامد بن بشر (٣) بن عيسى، أبو الحسن القاضي، ويعرف: بابن بنت القنيبطى (٤).

سمع جعفر الفريابي، وابن جرير الطبري، وكان أحد أصحابه، وكان ثقة جميل الأمر، وتوفي في ذي الحجة من هذه السنة.

٧٧٤٧ - محمد بن أحمد ابن إبراهيم، أبو الحسن الشافعي (٥).

سمع محمد بن عثمان بن أبي شيبة، توفي في يوم الخميس في جمادى الأولى من هذه السنة.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٤٣٨/٩).

 <sup>(</sup>۲) (والعفاف) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «(بن بسق).

<sup>(</sup>٤) في ص، ل: «ابن أخت القنيبطي». انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٧٨/١١).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٢٧١).

٢٧٤٨ - محمد بن إسحاق بن محمد بن إبراهيم، أبو الحسين السختياني (١).

سمع أبا العباس الثقفي وأقرانه (٢) وكان من العباد المجتهدين، وكان يحج ويغزو، ولا يعلم بذلك أهل بلده، فإذا سئل عن غيبته لم يحدث بذلك، وتوفي في رجب هذه السنة وهو ابن ست وستين سنة.

۲۷٤٩ ـ محمد بن عيسى [بن محمد](7) بن عبد الرحمن، أبو أحمد الجلودي(3).

روى عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم «صحيحه» وكان من الزُّهاد، كان يورِّق ويأكل من كسب يده، وتوفي في ذي الحجة من هذه السنة وهو ابن ثمانين سنة.

• ٢٧٥ - محمد بن محمد ابن يوسف، أبو بكر اللحياني المقرىء (٥).

نزل نيسابور، وادعى دعاوى في القراءات.

أنبأنا زاهر بن طاهر، أنبأنا أبو عثمان الصابوني، وأبو بكر البيهقي قالا: أخبرنا الحاكم أبو عبدالله قال: سمعت أبا بكر بن الإمام / يقول: قلت لأبي بكر اللحياني: ٩٧ب على من قرأت بالعراق: فقال: على أبي بكر بن مجاهد، فقلت: قرأت عليه قبل أن يخضب، أو بعد أن خضب؟ قال: قرأت عليه، وقد خضب، قال: قلت: فقرأت عليه قبل أن يأخذ العصا بيده، أو بعد أن أخذ العصا بيده (٢) قال: كان لا يخرج إلا والعصا بيده، قال: فقلت يا هذا، فوالله الذي لا إله إلا هو ما خضب أبو بكر بن مجاهد ولا أخذ العصا بيده قط(٧).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) السختياني: هذه النسبة إلى عمل السختيان وبيعها وهي الجلود الضأنية ليس بأدم. (الأنساب ٥٣/٧).

<sup>(</sup>٢) «وأقرانه» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٩٤/١١).

<sup>(</sup>٥) في ل: «المزني».

<sup>(</sup>٦) «أو بعد أن أخذ العصابيده» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «والله ما أخذ العصا أبو بكر بيده وما خضب قط».

### ثم دخلت

## سنة تسع وستين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه قُبض على الشريف أبي أحمد الحسين بن مروسى المروسوي في صفر، وقلد [أبو الحسن] (١) على بن أحمد بن إسحاق العلوي نقابة الطالبيين ببغداد وواسط، وأبو الفتح أحمد بن عمر بن يحيى نقابتهم بالكوفة، وأبو الحسن أحمد بن القاسم المحمدي (٢) نقابتهم بالبصرة والأهواز، وكان قد استذنب أبو أحمد بما ليس بذنب، فأري خطآ مزوراً على خطه بإفشاء الأسرار وقيل له: أن عز الدولة أعطاك عقدا في فداء غلامه فكتمتناه فقال: أما الخط فليس بخطي، وأما العقد فإنه قال: إن لم يقبل ما دفعت فادفع هذا فلم يجزلي أن أخونه.

وفي يوم الإثنين لأربع بقين من صفر: قبض [عضد الدولة](٣) على أبي محمد ابن معروف قاضي القضاة (٤)، وأنفذه إلى القلعة بفارس، وقلد أبو سعد بشر بن الحسين ما كان إليه من قضاء القضاة، واحتج على ابن معروف بالتقصير في حق عضد الدولة، وبأنه ينفسح فيما لا ينبغي للقضاة مثله، فأجاب عن ذلك فلم يلتفت إليه.

وفي شعبان: ورد رسول للعزيز (٥) صاحب مصر إلى / عضد الدولة بكتاب وما

1/91

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المعتمدي».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بأمر عضد الدولة».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «العزيز».

زال يبعث إليه برسالة بعد رسالة ، فأجابه بما مضمونه صدق الطوية ، حُسن النية .

وسأل عضد الدولة: الطائع في مورده الثاني إلى الحضرة أن يزيد في لقبه تاج الملة، ويجدد الخلع عليه، ويلبسه التاج والحلي المرصع بالجوهر، فأجابه إلى ذلك وجلس الطائع على سرير الخلافة في صدر صحن السلام، وحوله من خدمه الخواص نحو مائة بالمناطق والسيوف والزينة، وبين يديه مصحف عثمان، وعلى كتفيه البردة، وبيده القضيب، وهو متقلد سيف النبي عليه، وضرب ستارة بعثها عضد الدولة، وسأل أن يكون حجاباً للطائع حتى لا يقع عليه عين أحد من الجند قبله، ودخل الأتراك والديلم، ولم يكن مع أحد منهم حديد، ووقف الأشراف وأصحاب المراتب من الجانبين، فلما وصل عضد الدولة أوذن به الطائع فأذن له، فدخل، فأمر برفع الستارة، فقيل لعضد الدولة: قد وقع طرفه عليك، فقبَّل الأرض ولم يقبلها أحد ممن معه تسليهاً للرقبة(١) في تقبيل الأرض إليه فارتاع زياد من بين القواد لما شاهد، وقال بالفارسية: ما هذا أيها الملك، أهذا هو الله عز وجل؟ فالتفت إلى أبي القاسم عبد العزيز بن يوسف وقال له: فهِّمه وقل له: هذا خليفة الله في الأرض، ثم استمر يمشي ويقبل الأرض تسع مرات، والتفت الطائع إلى خالص الخادم وقال له: استدنه. فصعد عضد الدولة وقبل الأرض، دفعتين(٢) فقال له الطائع: ادن إليَّ، ادن إليَّ، فدنا، وأكب، وقبل رجله، وثنى الطائع يمينه عليه / وكان بين يديه سريره مما يلي الجانب الأيمن للكرسي، ولم يجلس فقال له ٩٨/ب ثانياً: اجلس. فأوماً، ولم يجلس، فقال له: أقسمت عليك لتجلسن، فقبل الكرسي، وجلس، فقال له الطائع: ما كان أشوقنا إليك، وأتوقنا إلى مفاوضتك. فقال: عذري معلوم. فقال: نيتك موثوق بها، وعقيدتك مسكون إليها. وأوماً بـرأسه، ثم قـال له الطائع: قد رأيت أن أفوض إليك ما وكل الله تعالى إليَّ من أمور الرعية في شرق الأرض وغربها، وتدبيرها في جميع جهاتها(٣) سوى خاصتي وأسبابي، وما وراء بابي، فتولُّ ذلك مستخيراً بالله تعالى. فقال له عضد الدولة: يعينني الله عز وجل على طاعة مولانا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «للرتبة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مرتين».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حركاتها».

وخدمته، وأريد المطهر وعبد العزيز ووجوه القواد الذين دخلوا معي أن يسمعوا لفظ أمير المؤمنين. فأذنوا وقال الطائع: هاتوا الحسين بن موسى، ومحمد بن عمرو بن معروف، وابن أم شيبان، والزينبي، فقدموا فأعاد الطائع لله القول بالتفويض إليه، والتعويل عليه، ثم التفت إلى طريف الخادم فقال: يا طريف، يفاض (١) عليه الخلع، ويتوَّج. فنهض عضد الدولة إلى الرواق، فألبس الخلع، فخرج فأومأ ليقبل الأرض، فلم يطق، فقال له الطائع: [حسبك] حسبك (٢). وأمره بالجلوس على الكرسي، ثم استدعى الطائع تقديم ألويته، فقدُّم لـواءان، واستخار الـطائع لله عـز وجل وصلى على رسـوله ﷺ وعقدهما، ثم قال: يقرأ كتابه. فقرأ،فقال له الطائع: خار الله لنا ولك وللمسلمين، آمرك ٩٩/أ بما أمرك الله به. وأنهاك عما نهاك الله عنه وأبرأ / إلى الله مما سوى ذلك، انهض على اسم الله. وأخذ الطائع سيفاً كان بين المخدّتين اللتين تليانه، فقلده إياه مضافاً إلى السيف الذي قلَّده مع الخلعة ، ولما أراد عضد الدولة أن ينصرف قال [للطائع](٣): إني أتطير أن أعود على عقبي فأسأل أن يؤمر بفتح هذا الباب لي . فأذن في ذلك، وشاهد(٤) في الحال نحو ثلثمائة صانع قد أعدهم عضد الدولة حتى هيّىء للفرس مسقال(٥)، وركب [وسار](١) الجيش مشاة إلى أن خرج من باب الخاصة، ثم ركب القواد والجيش، وسار في البلد. ثم بعث الطائع إليه بعد ثلاثة أيام هدية فيها غلالة قصب، وصينية ذهب، وخرداذي بلور، وفيه شراب ناقص كأنه قد شـرب بعضه، وعلى فم الخرداذي خرقة حرير مشدودة مختومة، وكأس بلور من هذا الفن فوافي أبو نصر [الخازن](٧) ومعه من الأموال نحو ما ذكرنا في دخوله الأول في السنة الماضية، ولما عاد عضد الدولة جلس للتهنئة ، فقال أبو إسحاق الصابي : على البديهة :

<sup>(</sup>١) في الأصل: «تفاض».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وشوهد».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مستعان».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

يا عضد الدولة الذي علقت لبست للملك تاج ملته أحرزت منك (۱) الجديد في عمر يلوح منك الجبين بحاشية (۲) كأنه الشمس في إنارتها لما رأيت الرجال تنشده / ألجأت نفسي (۳) إليك رؤيتها قال له خاطري بطمع أن (٤) نفت وأوجز فقلت مختصراً يفتخر النعل (٥) تحت أخمصه

يداه من فخره بأعرقه فصل عرى غربه بمشرقه أطاله الله غير مخلقه لحاظنا في ضياء رونقه ويشبه البدر في تألقه من كل فحل القريض مغلقه لتطلب المدح طول منطقه تساجل البحر في تدفقه للقول في جده وأصدقه فكيف بالناج فوق مفرقه

وفي شهر رمضان: بعث إلى ضبة بن محمد الأسدي، وكان من أكابر الذعار، وقد قتل النفوس، ونهب الأموال، وقد (٢) تحصن بعين التمر، نيفاً وثلاثين سنة، والوصول إليها يصعب (٧)، فلما طل عليه العسكر هرب وترك أهله وخاصته، فأسر أكثرهم وملك البلد.

وفي يوم الثلاثاء لتسع بقين من ذي القعدة (<sup>(^)</sup>: تزوج الطائع لله بنت عضد الدولة الكبرى، وعقد العقد (<sup>(9)</sup> بحضرة الطائع، بمحضر (<sup>(1)</sup> من الأشراف، والقضاة،

۹۹/ب

<sup>(</sup>١) في الأصل: «جررت منه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «غاشية».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كأن إليك».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «تطمع».

<sup>(</sup>٥) في ص، ل، ت: «النحل».

<sup>(</sup>٦) «قد» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>V) في الأصل: «صعب».

<sup>(</sup>A) في الأصل: «ذي الحجة».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «وعقد له».

<sup>(</sup>۱۰) في ص، ل: «بمشهد».

والشهود، ووجوه الدولة على صداق مبلغه مائة ألف دينار، وفي رواية: مائتي ألف دينار، والشهود، ووجوه الدولة في العقد. أبو على الحسن بن أحمد الفارسي النحوي، والخطيب الخاص (١) القاضي أبو على المحسن بن على التنوخي.

وفي هذا الشهر: قلد أبو الفتح أحمد بن عمر بن يحيى العلوي الحج، وتولاه في موسم هذه السنة.

#### \* \* \* ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

**٢٧٥١ - أحمد بن عطاء** بن أحمد، أبو عبدالله الروذباري، ابن أخت [أبي] (٢) علي الروذباري (٣).

أسند الحديث، وكان يتكلم على مذهب الصوفية، توفي بصور في ذي الحجة من هذه السنة.

٢٧٥٢ - الحسين بن علي أبو عبدالله (٤) البصري ، يعرف بالجعل (٥) .

سكن بغداد، وكان من شيوخ المعتزلة، وصنَّف على مذاهبهم، وانتحل في / الفارسي، الفروع مذهب أهل العراق، وتوفي في هذه السنة وصلى عليه أبو علي / الفارسي، ودفن في تربة استاذه أبي الحسن الكرخي بـدرب الحسن بن زيد، وكـان قد قـارب الثمانين سنة.

### ۲۷**٥٣ - حسنويه (٦) بن الحسين الكردي**

كان له مال عظيم، وسلطان، وكان يخرج أموالًا كثيرة في الصدقات. توفي في قلعته يوم الثلاثاء لليلة خلت من ربيع الأخر من هذه السنة.

<sup>(</sup>١) (الخاص) سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٤/٣٣٦، والبداية والنهاية ٢٩٦/١١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبن عبدالله».

<sup>´´(°)</sup> انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ۷۳/۸).

<sup>.(</sup>٦) في ت: «حيوية».

**٢٧٥٤** ـ سعيد بن أحمد بن محمد بن جعفر، أبو عثمان النيسابوري (١).

قدم بغداد وحدَّث بها عن أبي العباس الأصم وغيره، فروى عنه أبو العلاء الواسطي، وتوفي عند انصرافه من الحج في جمادى الأولى من هذه السنة.

 $^{(1)}$  عبدالله بن إبراهيم [بن أيوب]  $^{(1)}$  بن ماسي  $^{(1)}$ ، أبو محمد البزاز  $^{(1)}$ .

ولد سنة أربع وسبعين ومائتين. سمع أبا مسلم الكجي، ويوسف بن يعقوب القاضي. روى عنه ابن رزقويه، وأبو علي بن شاذان، وكان ثقة توفي في رجب هذه السنة.

**٢٧٥٦ ـ محمد بن صالح** بن علي بن يحيى، أبو الحسن الهاشمي، ويعرف: بابن أم شيبان<sup>(٥)</sup>.

ولد يوم عاشوراء من سنة أربع وتسعين ومائتين، وله أخ يقال له: محمد أيضاً إلا أن هذا هو الأكبر، وأصله من الكوفة، وولي القضاء ببغداد، وحدَّث عن عبدالله بن زيدان وغيره، روى عنه البرقاني.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أحمد بن علي، أخبرنا علي بن المحسن، أخبرنا طلحة بن محمد بن جعفر قال: لما نقل المستكفي [بالله] نائبه (۱) أبا السائب عن القضاء بمدينة المنصور [في] يوم (۷) الإثنين مستهل ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وثلثمائة، قلّد في هذا اليوم أبا الحسن محمد بن صالح، ويعرف هو وأهله ببني أم شيبان، واسمها كنيتها، وهي بنت يحيى بن محمد من أولاد طلحة بن عبيدالله، والقاضي أبو الحسن من أهل الكوفة، بها ولد ونشأ، وكتب الحديث / ثم قدم بغداد وقرأ على ابن مجاهد، ولقي ١٠٠٠ب

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١١١٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ماشي).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٩٦/١)، والبداية والنهاية ٢٩٦/١١).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٦٢/٥، والبداية والنهاية ٢٩٦/١١، ٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) (نائبه) سقطت من ص، ل. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: رعن استقصاء مدينة المنصور. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

الشيوخ، وصاهر قاضي القضاة أبا عمر محمد بن يوسف على بنت ابنته، وأبو الحسن رجل عظيم القدر، وافر العقل، واسع العلم، حسن التصنيف، ثم قلَّده المطيع قضاء الشرقية مضافاً إلى مدينة المنصور، وتوفي في فجأة جمادى الأولى من هذه السنة.

٢٧٥٧ \_ محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النعالي(١).

سمع علي بن دليل، وأبا سعيد بن رميح النسوي، وغيرهما، وتوفي قبل سنة سبعين وثلثمائة.

**٢٧٥٨ ـ أبو الحسين [بن] أحمد** بن زكرياء بن فارس اللغوي (٢).

صاحب «المجمل» في اللغة وغيره من الكتب، له التصانيف الحسان، والعلم الغزير، والمعرفة الجيدة باللغة.

أنشدنا محمد بن ناصر قال: أنشدنا أبو زكرياء يحيى بن علي التبريزي لابن فارس:

وقالوا كيف حالك؟ قلت خير إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا نديمي هِرَّتي وشفاء نفسي

تقضى (٣) حاجة وتفوت حاج عسى يسوماً يكون لها انفراج دفعاترلي (٤) ومعشوقسي السراج

قال: وأنشدنا له وذكر أنه قالها قبل وفاته بيومين:

علماً وبي وباعلاني وإسراري فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري

يا رب إن ذنوبي قد أحطت بها أنا الموحد لكني المقر بها

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٦٠/١).

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة سقطت من ت. واللغوي، سقطت من ص، ل. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ص، ل: «تقصر». ، وتكررت العبارة الأولى من البيت في الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل «فأنزلني» وهي تصحيف «دفاتر لي»، والتصحيح من ص، ل.

## ثم دخلت

### سنة سبعين وثلاثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أن الصاحب بن عباد ورد إلى خدمة عضد الدولة عن مؤيد الدولة، وعن نفسه فتلقاه عضد الدولة على بعد / من البلد، وبالغ في إكرامه، ورسم لأكابر كتابه وأصحابه ١٠١/أ يعظمونه، وكانوا يغشونه مدة مقامه، ولم يركب هو إلى أحد منهم، وكان غرض عضد الدولة تأنيسه وإكرام مؤيد الدولة، ووصلت كتب مؤيد الدولة يستطيل (١) مقام الصاحب ويذكر اضطراب الأمور ببعده (٢)، ثم ان عضد الدولة برز إلى ظاهر همذان في ربيع الأخر للمضي إلى بغداد، وخلع على الصاحب الخلع الجميلة، وحمله على فرس بمركب ذهب، ونصب له دستاً كاملاً في خركاه تتصل بمضاربه، وأقطعه ضياعاً جليلة، وحمل إلى مؤيد الدولة (٣) في صحبته ألطافاً وورد عضد الدولة إلى بغداد، فنزل بجسر النهروان في يوم الأربعاء حادي عشر جمادى الأخرة، وطلب من الطائع أن يتلقاه، فخرج إليه الطائع من غد هذا اليوم، فتلقاه وضربت له قباب وزينت له (٤) الأسواق.

قال أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن حاجب النعمان: لم تكن العادة جارية بخروج الخلفاء لتلقي أحد من الأمراء، فلما توفيت فاطمة أخت معز الدولة أبي الحسين

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وتستطيل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بعده).

<sup>(</sup>٣) في ل، والأصل: «مؤيد الملك».

<sup>(</sup>٤) (له) سقطت من ص، ل، ت.

ركب المطيع إلى معز الدولة يعزيه عنها، فنزل معز الدولة، وقبَّل الأرض بين يديه، وأكثر الشكر، فلما صار عضد الدولة إلى بغداد في الدفعة الأخيرة مستولياً على الأمور فيها، أنفذ أبا الحسن محمد بن عمر العلوي من معسكره ندباً إلى حضرة الطائع، فوافى [باب] (١) دار الخلافة نصف الليل، وراسل بأنه قد حضر في مهم، فجلس له الطائع وأوصله فقال: يا مولانا أمير المؤمنين، قد ورد هذا الملك، وهو من الملوك المتقدمين، وأوصله فقال: يا مولانا أمير المغطمين، وقد أمل من / مولانا التمييز عن (٣) من تقدمه، والتشريف بالاستقبال الذي يتبين على جميل الرأي فيه، فقال الطائع: نحن له معتقدون، وعليه معتزمون، وبه قبل السؤال متبرعون، فأعلمه ذلك، قال ابن حاجب النعمان: ولم يكن للطائع نية في ذلك ولا هم به، لأنه علم أنه لا يجوز ردّه فأحب أن يجعل المنة ابتداء منه.

قال محمد بن عمر: فعدت إلى عضد الدولة من وقتي، فعرفته ما جرى فسر به، وخرج الطائع من غد فتلقاه في دجلة.

قال محمد بن عمر: فقال لي عضد الدولة، هذه خدمة قد أحسنت القيام بها، وبقيت أخرى لا نعرف فيها غيرك، وهي منع العوام من لقائنا بدعاء وصياح. فقلت: يا مولانا تدخل إلى البلد قد تطلعت نفوس أهله إليك، ثم تريد منهم السكوت، فقال: ما نعرف في كفهم سواك، وكان أهل بغداد قد تلقوه مرة بالكلام السفيه، فما أحب أن تدعو له كفهم سواك، وكان أهل بغداد قد تلقوه مرة بالكلام السفيه، فما أحب أن تدعو له أنه الألسنة. قال: فدعوت أصحاب المعونة وقلت: قد أمر الملك بكذا وتوعد ما يجري من ضده بضرب العنق، فأشاعوا في العوام ذلك، وخوفوا مَنْ ينطق بالقتل، يجري من ضده بضرب العنق، فأشاعوا في العوام ذلك، وخوفوا مَنْ ينطق بالقتل، فاجتاز عضد الدولة، فرأى الأمر على ما أراد، فعجب من طاعة العوام لمحمد بن عمر، فاجتاز عضد الدولة، فرأى الأمر على ما أراد، فعجب من طاعة العوام لمحمد بن عمر، فقال: هؤلاء أضعاف جندنا، وقد أطاعوه، فلو أراد بنا سوء كان، ورأى في روز نامج (٥)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: (وجاري مجاري).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «على من تقدمه».

<sup>(</sup>٤) (له) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «رورهمانج».

ألف ألف وثلاثمائة ألف درهم، باسم محمد بن عمر مما أداه من معاملاته، فقبض عليه واستولى على أمواله.

وفي ليلة الخميس الحادي عشر من جمادى الآخرة: زفت السيدة بنت عضد الدولة إلى الطائع، وحمل معها من المال والثياب والأواني والفرش الكثيرة.

وفي هذا الشهر ورد / رسول من صاحب اليمن إلى عضد الدولة، ومعه الهدايا ١٠٢/أ والملاطفات ماكان في جملته قطعة عنبر وزنها ستة وخمسون رطلًا.

وزادت دجلة في هذه السنة زيادة مفرطة، والفرات، وانفجر بثق، وسقطت قناطر الصراة فوقعت الجديدة في نصف ذي القعدة، ووقعت العتيقة بعدها وكان يوم الأربعاء ثم وقع الشروع في عمل القنطرتين، فأنفق عليهما المال الكثير، وبنيتا البناء الوثيق.

وكان الصيدلاوي رجل يقطع الطريق، فاحتال عليه بعض الولاة، فدس إليه جماعة من الصعاليك، أظهروا الانحياز إليه، فلما خالطوه قبضوا عليه، وحملوه أسيراً إلى الكوفة، فقتل وحمل رأسه إلى بغداد.

وحج بالناس في هذه السنة أبو الفتح أحمد بن عمر بن يحيى العلوي، وخطب بمكة والمدينة للمغربي صاحب مصر(١).

# \* \* ذكر من توفى فى هذه السنة من الأكابر

**٢٧٥٩ ـ أحمد بن علي،** أبو بكر الرازي (٢).

الفقيه إمام أهل<sup>(٣)</sup> الرأي في وقته، كان مشهوراً بالزهد والورع، ورد بغداد في شبيبته، ودرس الفقه على أبي الحسن الكرخي، ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة، ورحل إليه المتفقهة، وخوطب في أن يلي قضاء القضاة، فامتنع، وأعيد عليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿والمدينة لصاحب مصر﴾.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٤/٤، والبداية والنهاية ٢٩٧/١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أصحاب».

<sup>(</sup>٤) في ص، ل: «إليه».

الخطاب، فلم يفعل، وله تصانيف كثيرة ضمنها أحاديث رواها عن أبي العباس الأصم، وسليمان الطبراني، وغيرهما.

أخبرنا محمد بن عبد الملك، أنبأنا الحطيب قال: حدثني القاضي أبو عبدالله الصيمري قال: حدثني أبو أسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري قال: حدثني أبو بكر الأبهري قال: حدثني أبو الحسن بن الأبهري قال: خاطبني المطيع على قضاء القضاة، وكان السفير في ذلك أبو الحسن بن أبي عمرو [الشرابي، فأبيت عليه واشرت بأبي بكر أحمد بن علي الرازي فأحضر الخطاب على ذلك وسألني أبو الحسن بن أبي عمرو] (١) معونته / عليه فخوطب فامتنع، وخلوت به فقال: تشير علي بذلك. فقلت: لا أرى لك ذلك. ثم قمنا إلى بين يدي أبي الحسن [بن] أبي عمرو، فأعاد خطابه وعدت إلى معونته، فقال لي: أليس قد شاورتك فأشرت علي أن لا أفعل؟ فوجم أبو الحسن بن أبي عمرو من ذلك فقال: تشير عليه أن لا أفعل؟ فوجم أبو الحسن بن أبي عمرو من ذلك أسوة بمالك بن علينا بإنسان (٣)، ثم تشير عليه أن لا يفعل. قلت: نعم، أماليً في ذلك أسوة بمالك بن أنس على أهل المدينة أن يقدّموا نافعاً القارىء في مسجد رسول الله وأنس على أهل المدينة أن لا يفعل لأنه يحصل له أعداء وحُسّاد، فكذلك أنا أشرت عليكم به لأني لا أعرف مثله، وأشرت عليه أن لا يفعل لأنه يحصل له أعداء وحُسّاد، فكذلك أنا أشرت عليكم به لأني لا أعرف مثله، وأشرت عليه أن لا يفعل لأنه يضعل لأنه أسلم لدينه.

قال الصيمري: وتوفي أبو بكر الرازي في ذي الحجة سنة سبعين وثلاثمائة، وصلى عليه أبو بكر بن (٦) محمد بن موسى الخوارزمي.

۲۷۲۰ - الزبير بن عبد الواحد بن موسى ، أبو يعلي البغدادي نزيل نيسابور $(^{\vee})$  .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «يسير علينا إنسا وتشير...».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «إمامي في ذلك مالك بن أنس».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بالا يفعل».

<sup>(</sup>٦) (بن) سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٤٧٣/٨).

سمع البغوي، وابن صاعد، وسمع بالبصرة، وخوزستان، وأصبهان وبـلاد آذربيجان، ثم دخل بلاد خراسان، فسمع فيها الكثير، ثم انصرف إلى البصرة، وتوفي بالموصل في هذه السنة.

٢٧٦١ - عبيد الله (١) بن على بن جعفر، أبو الطيب الدقاق (٢).

سمع محمد بن سليمان الباهلي، روى عنه البرقاني و[قال]: كان شيخاً فاضلًا ثقة مجودا من أصحاب الحديث، توفي في ربيع الأول من هذه السنة.

 $^{(3)}$  . نوالعباس بن الوليد بن مسلم، أبو أحمد السداوي  $^{(3)}$  .

سمع عبدالله بن محمد بن ناجية، وإبراهيم بن موسى الجوزي (°)، روى عنه القاضي أبو العلاء / وكان ثقة، وتوفي في شوال هذه السنة (٦).

٢٧٦٣ ـ محمد بن أحمد بن محمد بن حماد، أبو جعفر [مولى] (٧) الهادي بالله، ويعرف بإبن المتيم(^).

سمع خلقاً كثيراً، وروى عنه أبو بكر البرقاني، قـال أبو نعيم الأصبهـاني: لم أسمع فيه إلا خيراً، وقال ابن أبي الفوارس توفي يوم الثلاثاء لسبع خلون من شوال، وكان لا بأس به.

٢٧٦٤ ـ محمد بن جعفر بن الحسين بن محمد بن زكريا، أبو بكر الوراق يلقب: غندرا<sup>(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ت: (عبدالله).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠ / ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) في ت: (عبدالله).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٣٥٩ وفيه: «الشطوي» بدلًا من «السدوس»).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الخوزي».

وفي تاريخ بغداد ١٠/ ٣٥٩: «الجوري». وفي الأنساب ٣٦٧/٣: «الجوزي» كما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) في ت: (في هذه السنة في شوال).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «المثيم». انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٣٤٤).

<sup>(</sup>٩) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/٢٥). والبدآية والنهاية ٢٩٧/١١).

كان جوَّالًا، حدَّث ببلاد فارس وخراسان عن الباغندي، وابن صاعد، وابن دريد، وغيرهم، روى عنه أبو بكر البرقاني (١) وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهما، وكان حافظاً ثقة.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني محمد بن أحمد بن يعقوب، عن محمد بن عبدالله بن محمد النيسابوري الحافظ: أن غندراً خرج من مرو قاصداً بخارى، فمات في المفازة سنة سبعين وثلثمائة [هذه السنة](٢).

<sup>(</sup>١) وأبو بكر البرقاني و، سقط من ل، ص.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

## ثم دخلت

# سنة إحدى وسبعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أن عضد الدولة أمر بحفر النهر من عمود الخالص، وسياقة الماء إلى بستان داره، فبدىء في ذلك وحشر الرجال لعمله.

وأنه كان على صدر زبزب عضد الدولة على صورة السبع من فضة، فسرق في صفر، وعجب الناس كيف كان هذا مع هيبة عضد الدولة المفرطة، وكونه شديد المعاقبة على أقل جناية، ثم قلبت الأرض في البحث عن سارقه فلم يوقف له على خبر، ويقال ان صاحب مصر دَسًّ مَنْ فعل هذا.

وفي ربيع الأول: وقع حريق بالكرخ من حد درب القراطيس إلى بعض البزازين من الجانبين، وأتى على الأساكفة، والحذائين، / واحترق فيه جماعة من الناس وبقي ١٠٣/ب لهبه أسبوعاً.

وفي ذي القعدة: تقلد أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى كتابة الطائع لله،

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

7٧٦٥ - أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس، أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني(١).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٢٩٨).

طلب الحديث وسافر.

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، أخبرنا إسماعيل بن مسعدة، أخبرنا حمزة بن يوسف السهمي قال: سمعت أبا بكر الإسماعيلي يقول: لما ورد نعي محمد بن أيوب الرازي دخلت الدار، وبكيت وصرخت ومزقت القميص، ووضعت التراب على رأسي، فاجتمع أهلي وقالوا: ما أصابك؟ قلت: نُعي إلي محمد بن أيوب منعتموني الارتحال [إليه](۱) فأذنوا لي في الخروج، وأصحبوني خالي إلى نسا إلى الحسن بن سفيان، ولم يكن في وجهي طاقة، فقدمت فقرأت عليه المسند، وغيره، وكانت أول رحلتي في طلب الحديث، وكان للإسماعيلي علم وافر بالنقل، وصنف كتاباً على صحيح البخاري، حدثنا به يحيى بن ثابت بن بندار، عن أبيه، عن البرقاني عنه.

وكان الدارقطني يقول: كنت عزمت غير مرة أن أرحل إلى أبي بكر الإسماعيلي فلم أرزق، توفي الإسماعيلي يوم السبت غرة رجب سنة إحدى وسبعين وثلثمائة، عن أربع وتسعين سنة.

٢٧٦٦ ـ الحسن بن صالح ، أبو محمد السبيعي (٢) .

سمع إبن جرير الطبري، وقاسم المطرز، روى عنه الدارقطني، والبرقاني (٣)، وكان ثقة حافظاً مكثراً، وكان عسراً في الرواية، ولما كان بآخرة عزم على التحديث والإملاء في مجلس عام، فتهيأ لذلك ولم يبق إلا تعيين يوم المجلس فمات.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: قال لنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي / الواسطي رأيت أبا الحسن الدارقطني جالساً بين يدي أبي محمد السبيعي<sup>(3)</sup> كجلوس الصبي بين يدي المعلم<sup>(0)</sup> هيبة له، توفي في ذي الحجة من هذه السنة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٩٨/١١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «البوقاني».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحسن السبيعي».

<sup>(</sup>٥) في ل، ص: «معلم».

٢٧٦٧ ـ الحسن (١) بن علي بن الحسن بن الهيثم بن طهمان، أبو عبدالله الشاهد، المعروف بابن البادا (٢).

ولد سنة أربع وسبعين ومائتين، سمع الحسن بن علويه، وشعيب بن محمد الذارع وكان عمره سبعاً (٣) وتسعين سنة مكث (٤) منها خمس عشرة سنة في آخر عمره مقعد أعمى، وتوفي في رجب هذه السنة.

 $^{(\circ)}$ .  $^{(\circ)}$ .

روى عنه البرقاني، وكان ثقة، وقال ابن أبي الفوارس: توفي في ذي الحجة من هذه السنة، وكان ثقة مستورآ، جميل المذهب.

٢٧٦٩ - عبدالله بن إبراهيم بن جعفر بن بنيان (٦)، أبو الحسين المعروف بالزينبي (٧).

ولد في ذي الحجة سنة ثمان وسبعين ومائتين، وكان يسكن ببركة زلزل، وحدَّث عن الحسن بن علوية، والفريابي، روى عنه البرقاني، والتنوخي، وكان ثقة، توفي في ذي الحجة (^) من هذه السنة.

· ۲۷۷ - عبدالله بن الحسين (٩) بن إسماعيل بن محمد، أبو بكر الضبي القاضي (١٠).

[أخبرنا القزاز أخبرنا ابن ثابت أخبرنا عبد الكريم بن أحمد الضبي أخبرنا الدارقطني قال:عبدالله بن الحسين أبو بكر القاضي](١١)سمع أكثر حديث أبيه وكتب عن

<sup>(</sup>١) في ت: (الحسين).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٨٨/٧، والبداية والنهاية ٢٩٨/١١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «(شعيب بن عبدالله الصامت، وكان ثقة عمَّر سبعاً...».

<sup>(</sup>٤) ومكث سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٤٥٦/٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ص: «بنان».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٩/٩٠٤).

<sup>(</sup>٨) في ل، ص: (ذي القعدة).

<sup>(</sup>٩) في ص، ل: «الحسن».

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٤٤٠/٩). والبداية والنهاية ٢٩٨/١١).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

أبي بكر النيسابوري وغيره، وحدَّث وولاه أمير المؤمنين المتقي القضاء على آمد وأرزن<sup>(۱)</sup>، وميافارقين، وما يلي ذلك [في]<sup>(۲)</sup> سنة تسع وعشرين وثلثمائة، ثم ولاه المتقي أيضاً في سنة إحدى وثلاثين القضاء على [طريق]<sup>(۳)</sup> الموصل، [وقطر بل، ومسكن، وغير ذلك، وولاه المطيع لله سنة أربع وثلاثين على الموصل وأعمالها]<sup>(٤)</sup> وقضاء الحديثة، وما يتصل بذلك، ثم ولاه المطيع [أيضاً] القضاء على حلب وأنطاكية وأعمالها<sup>(٥)</sup>، وولاه الطائع القضاء على ديار بكر، وآمد، وأرزن، وميافارقين، وأرمينية، وأعمال ذلك، وكان عفيفاً نزهاً فقيهاً، توفي في هذه السنة.

١٠٤/ب ٢٧٧١ - عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث، أبو الحسن التميمي (٦) / .

حدَّث عن أبي بكر بن زياد النيسابوري، والقاضي المحاملي، ومحمد بن مخلد الدوري، ونفطويه (٧)، وغيرهم، وتوفي في ذي القعدة من هذه السنة.

أخبرنا أحمد بن الحسن بن البناء، أنبأنا القاضي أبو يعلي ابن الفراء قال: أبو الحسن عبد العزيز التميمي رجل جليل القدر، وله كلام في مسائل الخلاف، وتصنيف (^) في الأصول، والفرائض.

قال المصنف: وقد تعصب عليه الخطيب، وهذا شأنه في أصحاب أحمد، فحكى عن أبي القاسم عبد الواحد بن علي الأسدي العكبري أن التميمي وضع حديثا، وهذا العكبري لا يعول على قوله، فإنه لم يكن من أهل الحديث والعلم، إنما كان يعرف شيئاً من العربية، ولم يرو شيئاً من الحديث، كذلك (٩) ذكر عنه الخطيب، وكان أيضاً

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أرزان».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «وقضاء الحديثة. . . وأنطاكية وأعمالها» ساقط من ص. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٤٦١، والبداية والنهاية ١١/٢٩٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «عطوية».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «وصنَّف».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: وولذلك.

معتزلياً يقول ان الكفار لا يخلدون في النار، وعنه حكي الطعن في ابن بطة أيضاً، وسيأتي القدح في هذا الأسدي مستوفى في ترجمة ابن بطة، فقد أنفق(۱) هذا الأسدي مبغضاً لأصحاب أحمد طاعناً في أكابرهم، وأنفق الخطيب يبهرج إذا شاء بعصبية باردة، فإنه إذا ذكر المتكلمين من المبتدعة عظم القوم، وذكر لهم ما يقارب الاستحالة، فإنه ذكر عن ابن اللبان أنه قال: حفظت القرآن وأناابن (۲) خمس سنين، وحكي عن ابن رزقويه: أن التميمي وضع في مسند أحمد (۳) حديثين ويجوز أن / يكون [قد](٤) كتب ١٠٠٥أ في بعض المسانيد من مسند آخر ومن (٥) مسموعاته من غير ذلك المسند، متى كان الشيء محتملاً لم يجز أن يقطع على صاحبه بالكذب، نعوذ بالله من الأغراض الفاسدة على أنها تحول على صاحبها.

٢٧٧٢ - على بن إبراهيم، أبو الحسن الحصري (٦) الصوفي الواعظ (٧).

بصري الأصل، سكن بغداد، وكان شيخ المتصوفة، صحب الشبلي وغيره، وبلغني أنه كبر سنه فصعب عليه المجيء إلى الجامع، فبني له الرباط المقابل لجامع المنصور، ثم عرف بصاحبه الزوزني.

كان الحصري (^) لا يخرج إلا من جمعة إلى جمعة ، وله على طريقتهم كلام .

أنبأنا(٩) محمد بن محمد الحافظ، أنا المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، أنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: «اتفق، وفي الموضع التالي كذلك.

<sup>(</sup>٣) في ل، ص: «وضع في مسند آخر حديثين». وفي الأصل: «وضع في مسند أحمد حد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «أو من».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «الحضري». وفي ص، ل: «البصري».

وفي تاريخ بغداد، ت، الأنساب للسمعاني: «الحصري» كما أثبتناه.

<sup>«</sup>والحصري»: «جمع حصير، نسب جماعة إلى عمل الحصير».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (الأنساب ٢/٤)، وتاريخ بغداد ٢١/ ٣٤٠. والبداية والنهاية ٢٩٨/١١).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «الحضري».

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «أخبرنا».

الحسين (۱) بن علي بن غالب المقرى، (۲) أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن جعفر البغدادي قال: سمعت أبا الحسن (۳) علي بن إبراهيم الحصري (٤) فسمعته يقول: وجدت مَنْ يدعو إنما (٥) يدعو الله بظاهره، ويدعو إلى نفسه بباطنه، لأنه يحب أن يُعَظْم، وأن يُشار إليه، ويُعرف موضعه، ويُثنى عليه الثناء الحسن، وإذا أحب يجبه الخلق له وتعظيمهم إياه] (٢) فقد دعاهم إلى نفسه، لا إلى ربه، وقال: ما عليَّ مني، وأي شيء لي فيَّ حتى أخاف عليه، وأرجو له أن رحم رحم ماله، وإن عذَّب مأله، توفي الحصري (٧) يوم الجمعة ببغداد في ذي الحجة (٨) من هذه السنة، وقد أناف على الثمانين، ودفن بمقبرة باب حسرب (٩).

۲۷۷۳ ـ على بن محمد، الأحدب المزور (١٠).

كان يكتب على خط كل أحد حتى لا يشك الرجل (١١) المزور على خطه أنه خطه، مراراً، وتوفي يوم الأحد الناس منه ببلوى عظيمة / وختم السلطان على يده (١٢) مراراً، وتوفي يوم الأحد تاسع رجب هذه السنة.

٢٧٧٤ ـ محمد بن أحمد بن روح، أبوبكر الحريري (١٣).

سمع إبراهيم بن عبدالله الزينبي.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنا الحسن».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «المغربي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سمعت بأبي الحسن».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الحضري».

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: «... الحصري يقول. . إنما». وفي الأصل: «... يدعو لنا».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «الحضري».

<sup>(</sup>٨) في ص: «ذي القعدة».

<sup>(</sup>٩) «ودفن بمقبرة باب حرب» سقط من ص.

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في : (البداية والنهاية ١١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>١١) «الرجل» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «أيده».

<sup>(</sup>١٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٠٣١).

أخبرنا أحبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا أبو بكر البرقاني، عن محمد بن أحمد الحريري وسألته عنه، فقال: ثقة فاضل، قال ابن ثابت: وحدثت (7) عن أبي الحسن محمد بن العباس بن الفرات قال: توفي محمد بن أحمد بن روح في ذي الحجة (3) سنة إحدى وسبعين وثلثمائة، مستور ثقة.

 $^{(\circ)}$ . محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد، أبوزيد المروزي الفقيه  $^{(\circ)}$ .

سمع محمد بن عبدالله السعدي وغيره، وكان أحد أئمة المسلمين، حافظاً لمذهب الشافعي، حسن النظر مشهوراً بالزهد والورع، ورد بغداد، وحدَّث بها، فسمع منه الدارقطني.

أخبرنا أبو منصور القزاز قال: أخبرنا أبو بكر أحمد (٢) بن علي قال: أخبرني محمد بن أحمد بن أحمد بن عجدالله بن نعيم النيسابوري قال: سمعت أبا بكر البزاز (٨) يقول: عادلت الفقيه أبا زيد من نيسابور إلى مكة، فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة، قال أبو نعيم: توفي أبو زيد [بمرو] (٩) يوم الجمعة (١٠) الثالث من رجب هذه السنة.

۲۷۷٦ - محمد بن خلف بن جيان بالجيم أبو بكر الفقيه (١١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأخبرني.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الحارثي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حدث».

<sup>(</sup>٤) «في ذي الحجة» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٥) في ص: «المروزي» شطب عليها.

انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣١٤/١. والبداية والنهاية ٢٩٩/١١).

<sup>(</sup>٦) «أحمد» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٧) «محمد بن أحمد قال: أخبرني، سقط من ل، ص.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «القزاز».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في ص، ل: «الخميس».

<sup>(</sup>۱۱) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٥/٢٣٩).

روى عنه البرقاني ، والتنوخي (١) وغيرهما ، وكان ثقة ، وتوفي في ذي الحجة من هذه السنة .

١٠٦/أ ٧٧٧٧ - محمد بن خفيف، أبو عبدالله الشيرازي(٢) /.

صحب الجريري (٣)، وابن عطاء، وغيرهما، وقد ذكرت في كتابي المسمى ب «تلبيس (٤) إبليس» عنه من الحكايات ما يدل على أنه كان يذهب مذهب الإباحة (٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الصوفي».

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحريري».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بتفليس إبليس».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الإباحية».

### ثم دخلت

## سنة اثنتين وسبعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه [ورد](١) في يوم الخميس ثامن عشر (٢) المحرم فتح (٣) الماء الذي استخرجه عضد الدولة من نهر(٤) الخالص إلى داره، وبستان الزاهر.

وفي يوم الخميس لثلاث خلون من صفر وقيل بل لليلة خلت من ربيع الآخر: فتح المارستان الذي أنشأه عضد الدولة في الجانب الغربي من مدينة السلام، ورتب فيه الأطباء، والمعالجون، والخزَّان، والبوابون، والوكلاء، والناظرون، ونُقلت إليه الأدوية، والأشربة، والفرش، والآلات.

وفي شوال توفي عضد الدولة فكتم أصحابه موته، ثم استدعوا<sup>(٥)</sup> ولده صمصام الدولة من الغد إلى دار المملكة، وأخرجوا أمر عضد الدولة بتوليته العهد، وروسل الطائع فسئل كتب عهده منه، ففعل وبعث إليه خلعاً ولواء وعهداً بإمضاء ما قلده إياه أبوه، وجلس جلوساً عاماً حتى قرىء العهد بين يديه، وهنأه الناس، واستمرت الحال على إخفاء وفاة عضد الدولة إلى أن تمهد الأمر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ل، ص: «ثاني عشر».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صح».

<sup>(</sup>٤) «نهر» سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «واستدعوا. . . ».

وفي يوم الاثنين لعشر بقين من ذي الحجة (١): قلد أبو القاسم علي بن أبي تمام  $(^{(1)}$  الزينبي نقابة العباسيين  $(^{(1)}$  والقضاء  $(^{(1)}$  بالحضرة ) وخلع عليه  $(^{(2)}$ .

وفي هذا الشهر: خلع على أبي منصور بن الفتح العلوي للخروج بالحاج.

# \* \*\* \*ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

 $(1)^{(1)}$  النسوي  $(1)^{(2)}$  بن الحسن بن سفيان [أبو يعقوب]  $(1)^{(2)}$  النسوي  $(1)^{(3)}$  .

روى عن جده الحسن بن سفيان، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وانتقى عليه الدارقطني، وكان ثقة أميناً، توفي بطريق خراسان مرجعه من الحج.

 $\cdot$  YVV9 - أحمد بن جعفر، أبو الحسن الخلال  $\cdot$ 

كان ثقة مستوراً ، حسن الحال(^) ، توفي في رمضان هذه السنة .

• ۲۷۸ - [فناخسرو بن الحسن بن] (٩) بويه بفتح الواو (١٠) ابن فناخسرو (١١) بن تمام بن كوهي بن شيرزيل (١٢)، أبو شجاع الملقب عضد الدولة .

كذاذ كره الأمير أبو نصر بن ماكولا(١٣)ونسبه إلى سابور بن أردشير، وكان أبوه

<sup>(</sup>١) في الأصل: (من المحرم ذي القعدة).

<sup>(</sup>٢) في ل، ص، ت: «الصلاة».

<sup>(</sup>٣) (خلع عليه) سقطت من ص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «سعدون». ﴿

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٦).

<sup>(</sup>٧) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٤/٤٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «حسن الأصول».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) «بفتح الواو، سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «فناخسرو». وفي ت: «بويه ـ بفت الواو ـ بن فناخسرو بن تمام بن كوهي...».

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «بن سيرزيل».

<sup>(</sup>١٣) «كذا ذكره الأمير أبو نصر بن ماكولا، سقطت من ص.

يكني (١) أبا على ، ويلقب ركن الدولة ، وهو أول مَنْ خوطب في الإسلام بالملك شاهنشاه، وكان دخوله إلى بغداد في ربيع الأول (٢) سنة سبع وستين وثلثمائة، وخرج الطائع إليه متلقياً له ولم يتلق سواه، ودخل إلى الطائع (٣) فطوّقه وسوّره وشافهه بالولاية، وأمر أن يخطب له على المنابر ببغداد، ولم تجر بذلك عادة لغير الخليفة، وأذن له في ضرب الطبل على بابه في أوقات الصلوات الثلاث، ودخل بغداد وقد استولى الخراب عليها وعلى سوادها بانفجار بثوقها، وقطع المفسدين طرقاتها، فبعث العسكر إلى بني شيبان، وكانوا يقطعون الطريق، فأوقع بهم، وأسر منهم ثماني مائة / رجل(1) وسد بثق ١٠٧/أ السهلية، وبثق اليهودي، وأمر الأغنياء بعمارة مُسْناتهم(°)، وأن يغرسوا في كل حراب لا صاحب له، وغرس هو الزاهر، وهو دار أبي على بن مقلة، وكانت قد صارت تلاً، وغرس التاجي عند قطربل، وحوطه على ألف وسبعمائة جريب، وأمر بحفر الأنهار التي دثرت(١٦)، وعمل عليها أرحاء الماء، وحوَّل من الباديسة قوماً فاسكنهم بين فارس وكرمان، فزرعوا، وعمَّروا البرية، وكان ينقل إلى بلاده ما لا يوجد بها من الأصناف فمنها: نقله (٧) إلى كرمان: حب النيل، وبلغ في الحماية أقصى حد، وأخر الخراج إلى النوروز العضدي(^)، ورفع الجباية عن الحاج، وأقام لهم السواني في الطريق، وحفر المصانع والآبار، وأطلق الصلات لأهل الحرمين، وردُّ رسومهم القديمة، وأدار السور على مدينة سيدنا رسول الله على ، [وكسا المساجد](٩) فأدر أرزاق المؤذنين والقراء، وربما تصدق(١٠) بثلاثين ألفاً ،وصدق مرة بثلاثين بدرة ، وعمل الجسر ، وبني القنطرتين

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وقال غيره: فناخسروا هو يكني».

<sup>(</sup>٢) في ل، ص، ت: «الأخر».

<sup>(</sup>٣) (متلقياً ولم يتلق سواه، ودخل إلى الطائع) سقطت من ص.

<sup>(</sup>٤) (رجل) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (مسنياتهم).

<sup>(</sup>٦) في ل، ص، ت: «اندرست».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «من». في ص، ل: «فمما نقله».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «النيروز».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) في ص، ل: «صدق» وكذلك في الموضع التالي.

العتيقة والجديدة على الصراة، فتمت الجديدة بعد (۱) وفاته، وكان بجكم قد عمل مارستان فشرع فيه (۲)، فلم يتم فعمله عضد الدولة (۳) وجلب إليه ما يصلح لكل فن (٤)، وعمل بين يديه سوقاً للبزازين، ووقف عليه وقوفاً كثيرة، وعمل له أرحاء بالزبيدية من نهر عيسى، ووقفها عليه وكان يبحث عن أشراف الملوك، وينقب (۵) عن سرائرهم، وكانت أخبار الدنيا عنده [حتى] (۱) لو تكلم إنسان بمصر رقى إليه حتى ان رجلاً بمصر (۷) ذكره وأغبار بكلمة فاحتال حتى جاء به، ووبخه عليها ثم / ردَّه فكان الناس يحترزون في كلامهم وأفعالهم من نسائهم وغلمانهم، وكانت له حيل [عجيبة] (۸) في التوصل إلى كشف (۹) المشكلات، وقد ذكرت منها جملة في كتاب «الأذكياء» فكرهت الإعادة، وكانت هيمنته (۱۰) عظيمة، فلو لطم إنسان إنساناً قابله أشد (۱۱) مقابلة، فانكف الناس عن التظالم، وكان غزير العقل شديد التيقظ، كثير الفضل (۱۲)، بعيدالهمة محباً للفضائل، مجتنباً للرذائل، وكان يباكر دخول الحمام، فإذا خرج صلى الفجر، ودخل إليه خواصه (۱۳)، فإذا ترحل النهار سأل عن الأخبار الواردة، فإن تأخرت عن وقتها قامت عليه القيامة، وسأل عن سبب التعويق، فإن كان من غير عذر أنزل البلاء (۱۱) عليهم، حتى أن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وبعد).

<sup>(</sup>٢) في ل، ص: (واستحدث المارستان وكان بجكم قد شرع ليعمله).

<sup>(</sup>٣) وفعمله عضد الدولة؛ سقط من ل، ص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لكل متمنّ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ويبعث عن، .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) (رقى إليه حتى أن رجلًا بمصر، سقطت من ص.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «تلجأه في الكشف عن».

<sup>(</sup>١٠) في ل، ص: «هيبته».

<sup>(</sup>١١) في ل، ص، ت: (أقبح).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: «كثير الفضل شديد التيقظ».

<sup>(</sup>١٣) في ص: «أصحابه».

<sup>(</sup>١٤) في ص، ل: «البلايا».

بعضهم يعوق بمقدار ما تغدى، فيضرب(١)، وكانت الأخبار تصل من شيراز إلى بغداد في سبعة أيام، وتحمل معهم الفواكه الطرية، ثم يتغدى والطبيب قائم، وهو يسأله عن منافع الأطعمة ومضارها، ثم ينام فإذا انتبه(٢) صلى الظهر، وخرج إلى مجلس الندماء والراحة، و[سماع](٣) الغناء، وكذلك إلى أن يمضي من الليل صدر، ثم يأوي إلى فراشه، فإذا كان يوم موكب برز للأولياء، فلقيهم ببشرمعه هيبة، وكان يقتل ويهلك ظنا منه أن ذلك سياسة، فيخرج بذلك الفعل عن مقتضى الشريعة، حتى أن جارية شغلت قلبه بميله إليها عن تدبير المملكة، فأمر بتغريقها، وأخذ غلام بطيخاً من رَجَل غصباً فضربه بسيف فقطعه نصفين. وكان يحب العلم والعلماء، ويجري الرسوم للفقهاء والأدباء والقراء، فرغب الناس في العلم / وكان هو يتشاغل بالعلم، فوجد له في تذكرة ١٠٨/أ «إذا فرغنا من حل أقليدس(٤) كله تصدقت بعشرين ألف درهم ، وإذا فرغنا من كتاب أبي على النحوي تصدقت بخمسين ألف درهم، وكل ابن يولد لنا كما نحب أتصدق بعشرة آلاف درهم ، فإن كان من فلانة فبخمسين ألف درهم ، وكل بنت (°) فبخمسة آلاف ، فإن كان منها فبثلاثين ألفاً، وكان يحب الشعر، فمُدح كثيراً وكان يؤثر مجالسة الأدباء على منادمة الأمراء، وقال شعراً كثيراً نظرت في جميعه (٦) فمن شعره:

إذا تهمزق جلساب الدياجيس كأنما رش بالماورد أو عبقت فيه دواخين ند عند تبخير صفر وحمر وبيض من زنابيسر

ومن شعره، وقد خرج (٧) إلى بستان، وقال: لو ساعدنا غيث، فجاء المطر فقال: وغناء من جوار في السحر

يــا طيب رائحـة من نفحــة الخيــري كان أوراقه في القد أجنحة

ليس شرب الكأس(^) إلا في المطر

(١) في الأصل: «فضرب».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «فإذا أقام».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ص، ل: «أو قليدس».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وإن كان بنتاً».

<sup>(</sup>٦) ونظرت في جميعه، سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «أنه خرج».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «الراح».

۱۰۸/ب

غانيات سالبات للنهى راقصات زاهرات نجل مطربات محسنات مجن مبرزات الكأس من مخزنها عضد الدولة وابن ركنها سهل الله له بغيته وأراه الخير في أولاده

ناغمات(۱) في تضاعيف الوتر رافلات في أفانين الحبر رافضات الهم أبان الفكر مسقيات الخمر من فاق البشر مالك الأملاك غلاب القدر في ملوك الأرض ما دار القمر ليساس الملك منه بالغرر

وقالوا انه مذقال: «غلاب القدر» لم يفلح.

وليس شعره / بالفائق، فلم أكتب منه غير ما كتبت (٢).

وأهدى إليه أبو إسحاق الصابيء استرلاباً (٣) في يوم مهرجان وكتب معه:

أهدى إليك بنو الأملاك واختلفوا لكن عبدك إبراهيم حين رأى لم يرض بالأرض مهداة إليك فقد

في مهرجان جديد أنت مبليه علو قدرك عن شيء تدانيه (٤) أهدى لك الفلك الأعلى بما فيه

وكان قد طلب حسان (°) دخله في السنة، فإذا هو ثلثمائة ألف ألف وعشرين ألف ألف درهم، ليكون دخلنا في ألف درهم فقال: أريد أن أبلغ به إلى ثلثمائة وستين ألف ألف درهم، ليكون دخلنا في كل يوم ألف ألف درهم، وفي رواية أنه كان يرتفع له كل عام أثنان وثلاثون ألف ألف دينار، ومائتا ألف دينار وكان له كرمان، وفارس، وعمان، وخوزستان، والعراق،

أأفاق حين ركبت ضيق خناته فلأركبن عزيمة عضدية

يبغي السلام وكان يبغي صارما تدع الأنوف لدى الزمان راغما

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ناعمات».

<sup>(</sup>٢) على هامش النسخة ل: «ومن شعره لما اعتذر إليه أبو تغلب بن ناصر الدولة الحمداني عن مناصرة ابن عمه:

<sup>(</sup>٣) في الأصل «أصلاباً».

<sup>(</sup>٤) في الأصل «يدانيه».

<sup>(°)</sup> في الأصل: «حساب».

والموصل، وديار بكر وحران، ومنبج، وكان مع صدقاته، وايصاله ينظر في الدينار، وينافس (١) في القيراط، وأقام مكوساً، ومنع أن يعمل في الآلة، وأثر آثار من الظلم، فلما احتضر عضد الدولة جعل يتمثل بقول القاسم بن عبيدالله:

قتلت صناديد الرجال فلم أدع واخليت دور الملك من كل نازل فلما بلغت النجم عزاً ورفعة رماني الردى سهما فأخمد جمرتي فأذهبت دنياي وديني سفاهة

عدواً ولم أمهل على ظنة خلقا فشردتهم غربا وبددتهم (٢) شرقا وصارت رقاب الخلق أجمع لي رقا فها أنا ذا في حفرتي عاطلا ملقى فمن ذا الذي مني بمصرعة أشقى / ١٠٩/أ

ثم جعل يقول ﴿ ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه ﴾ فرددها إلى أن توفي في آخر يوم الأثنين من شوال هذه السنة عن سبع وأربعين سنة ، وأحد عشر شهراً ، وثلاثة أيام ، وقيل : بل عن ثمانية وأربعين سنة ، وستة أشهر ، وخمسة عشر يوماً ، وأخفي خبره ، ودفن في دار المملكة إلى أن خرجت السنة ، وتقررت قواعد ما يتعلق به في السنة المقبلة (٢) ، فلما توفي بلغ خبره إلى مجلس بعض (٤) العلماء ، وفيه جماعة من أكابر أهل العلم ، فتذاكروا الكلمات التي قالها الحكماء عند موت الاسكندر .

وقد رويت لنا من طرق مختلفة الألفاظ، ونحن نذكر أحسنها، وذلك (°) أن الأسكندر لما مات قام عند تابوته جماعة من الحكماء، فقال أحدهم: سلك الاسكندر طريق من فني، وفي موته عبرة لمن بقي، وقال الثاني، خلف الاسكندر ماله لغيره، ونحكم فيه بغير حكمه، وقال الثالث: أصبح الاسكندر مشتغلاً بما عاين وهو بالأعمال يوم الجزاء اشغل، وقال الرابع: كنت مثلي حديثاً وأنا مثلك وشيكاً، وقال الخامس: إن هذا الشخص كان لكم واعظاً، ولم يعظكم قط، بأفضل من مصرعه. وقال السادس: كان

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يناقش).

<sup>(</sup>٢) في الأصل «وشردتهم».

<sup>(</sup>٣) في الأصل «المستقيلة».

<sup>(</sup>٤) في ل، ص والمطبوعة: «إلى بعض مجلس».

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: «ذاك».

الأسكندر كحلم نائم انقضى، أو كظل غمام (١) انجلى. وقال السابع: لأن كنت أمس لا يأمنك أحد لقد أصبحت اليوم وما يخالفك أحد. وقال الشامن: هذه الدنيا الطويلة العريضة طويت في ذراعين. وقال / التاسع: أجاهلًا كنت بالموت فنعذرك، أم عالماً به فنلومك، وقال العاشر: كفى للعامة أسوة بموت الملوك، وكفى للملوك عظة بموت العامة.

وقال بعض مَنْ حضر ذلك (٢) المجلس الذي أشيع (٣) فيه بموت عضد الدولة، وتذكرت فيه هذه الكلمات: فلوقلتم أنتم مثلها لكان ذلك يؤثر عنكم، فقال أحدهم: لقد وزن (٤) هذا الشخص الدنيا بغير (٥) مثقالها وأعطاها فوق قيمتها، وحسبك أنه طلب الربح فيها فخسر روحه فيها، وقال الثاني: مَنْ استيقظ للدنيا فهذا نومه، ومَنْ حلم فيها فهذا انتباهه. وقال الثالث: ما رأيت غافلاً (٢) في غفلته، ولا عاقلاً (٧) في عقله مثله، لقد كان ينقض جانباً، وهو يظن أنه مبرم، ويغرم [وهو] (٨) يظن أنه غانم. وقال الرابع: مَنْ جد للدنيا هزلت به، ومَنْ هزل راغبا عنها جدت له. وقال الخامس: ترك هذا (٩) الدنيا شاغرة، ورحل عنها بلا زاد، ولا راحلة. وقال السادس: إن ماء أطفأ هذه النار لعظيم، فإن ريحاً زعزعت هذا الركن لعصوف. وقال السابع: إنما سلبك مَنْ قدر عليك. وقال الثامن: لو كان معتبراً في حياته لما صار عبرة في مماته. وقال التاسع: الصاعد في الثامن: لو كان معتبراً في حياته لما صار عبرة في مماته. وقال العاشر: كيف غفلت عن درجاتها إلى معال. وقال العاشر: كيف غفلت عن اكيد] (١٠) هذا الأمر حتى نفذ فيك، وهلا اتخذت دونه جنة تقيك، إن فيك

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمامة».

<sup>(</sup>٢) «ذلك» سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٣) في ص، ل، ت: «أشنع».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ورث».

<sup>(</sup>٥) «بغير» سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ما رأيت عاقلًا».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ولا غافلًا».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «من ترك هذه...».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

لعبرة (١) للمعتبرين، وانك(٢) لأية للمستبصرين.

۲۷۸۱ ـ محمد بن اسحاق بن هبة الله بن ابراهيم / بن المهتدي بالله، أبو أحمد ١١٠/أ الهاشمي (٣).

الهاشمي (''. حدَّث عن الحسين بن يحيى بن عياش (٤) القطان، روى عنه عبد العزيز حدَّث عن الحسين بن يحيى بن عياش (١٤) القطان، وتوفي ليلة الجمعة لأربع بقين من شوال هذه السنة.

٢٧٨٢ ـ محمد بن أحمد بن تميم، أبونصر السرخسي (٥).

قدم بغداد، وحدَّث بها عن محمد بن إدريس الشامي، وأحمد بن إسحاق السرخسي، وروى عنه ابن رزقويه (٢)، وغيره، وكان ثقة.

**۲۷۸۳ ـ محمد [بن جعفر**] ( $^{(v)}$ بن أحمد بن جعفر بن أحمد  $^{(h)}$  بن الحسن بن وهب، أبو بكر الحريري المعدل، ويعرف: بزوج الحرة  $^{(h)}$ .

سمع ابن جرير الطبري، والبغوي، وابن أبي داود، والعباس بن يوسف الشكلي .روى عنه ابن رزقويه (۱۰)، والبرقاني (۱۱) وابن شاذان قال البرقاني : هو بغدادي جليل أحد العدول الثقات .

. ين حدثنا القزاز، أخبرنا الخطيب، أخبرنا علي بن المحسن القاضي قال: حدثني حدثنا القزاز، أخبرنا الخطيب، أخبرنا علي بن المحتفي بالله قال: كانت بنت بدر أبي قال: حدثني الأمير أبو الفضل جعفر [بن] (١٢) المكتفي بالله قال: كانت بنت بدر

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إن فيك عبرة».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٦١/١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أحمد بن عباس».

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢٨٣/١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>A) «بني أحمد» سقط من ل، ص.

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١/١١، ٣٠، وتاريخ بغداد ٢/١٥٣).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «الزنجاني».

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

مولى المعتضد زوجة أمير المؤمنين المقتدر: بالله ، فأقامت عنده سنين ، وكان لها مكرماً ، وعليها مفضلًا الأفضال العظيم، فتأثلت(١) حالها، وانضاف ذلك إلى عظيم نعمتها الموروثة وقتل المقتدر فأفلتت من النكبة، وسلم لها جميع أموالها، وذخائرها، حتى لم يذهب لها شيء، وخرجت عن الدار، وكان يدخل إلى مطبخها حدث يحمل [فيه](٢) على رأسه شيء (٣) يعرف بمحمد بن جعفر، وكان حركاً فيقف على القهرمانة بخدمته، فنقلوه إلى أن صار وكيل المطبخ، وبلغها خبره ورأته، فردت إليه الوكالة في غير المطبخ ١١٠/ب / وترقى أمره حتى صار ينظر في ضياعها وعقارها، وغلب عليها حتى صارت تكلمه من وراء ستر، وخلف باب، وزاد اختصاصه بها حتى علق بقلبها، فاستدعته إلى تزويجها، فلم يجسر على ذلك، فجسرته وبذلت [له](٤) مالاً حتى تم لها ذلك، وقد كانت حاله تأثلت بها، وأعطته لما أرادت ذلك منه أموالا جعلها لنفسه نعمة ظاهرة، لئلا يمنعها أولياؤها منه لفقره، وأنه ليس بكفوء، ثم هادت القضاة بهدايا جليلة حتى زوجوها منه، واعترض الأولياء، فغالبتهم بالحكم والدراهم، فتم له ذلك ولها، فأقام معها سنين، ثم ماتت فحصل له من مالها نحو ثلثمائة ألف دينار، فهو يتقلب إلى الأن فيها. قال أبي: قد رأيت أنا هذا الرجل وهو شيخ عاقل شاهد مقبول، توصل بالمال إلى أن قبله أبو السائب القاضي، حتى أقرُّ في يده وقوف الحرة ووصيتها، لأنها وصت إليه في مالها ووقوفها، وهو إلى الآن لا يُعرف إلا بزوج الحرة، وإنما سميت الحرة: لأجل تزويج المقتدر بها، وكذا عادة الخلفاء لأجل غلبة (°) المماليك عليهم إذا كانت لهم زوجة قيل لها: الحرة.

قال ابن ثابت: قال لنا أبو علي بن شاذان: كان محمد بن جعفر زوج الحرة جارنا، وسمعت منه مجالس من أماليه، وكان يحضره في مجلس الحديث القاضي الجراحي، وأبو الحسين بن الظفر، والدارقطني، وابن حيوية، وغيرهم من الشيوخ،

<sup>(</sup>١) في ل، ص«فمــاثلــت» وما أثبتناه هو ما في الأصل، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) اشيء، سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في ل، ص: «لغلبه».

وتوفي ليلة الجمعة، ودفن يوم الجمعة لأربع خلون من صفر هذه السنة، ودفن بالقرب من قبر معروف الكرخي، / وحضرت مع أبي الصلاة عليه.

٢٧٨٤ ـ منصور بن أحمد بن هارون الفقيه، أبو صادق(١).

سمع من جماعة ، ولم يحدِّث قط ، وكان من الزهاد الهاربين من الرياسات ، وقال الزهديات ، وتوفي في جمادى الأولى من هذه السنة ، وهو ابن خمس وستين سنة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ل: «منصور بن أحمد بن هارون، أبو صالح».

### ثم دخلت

## سنة ثلاث وسبعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه في يوم عاشوراء وهو عاشر<sup>(۱)</sup> المحرم أظهرت وفاة عضد الدولة، وحمل تابوته الى الشهداء الغربي، ودفن في تربة بنيت له هناك<sup>(۲)</sup>، وكتب على قبره في ملبن ساج: «هذا قبر عضد الدولة وتاج الملة أبي شجاع ابن ركن الدولة أحب مجاورة هذا الإمام التقي لطمعه في الخلاص يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها والحمدلله وصلى الله على سيدنا<sup>(۱)</sup> محمد وعترته الطاهرة».

وتولى أمره، وحمله أبو الحسن علي بن أحمد بن إسحاق العلوي النقيب، وجلس صمصام المدولة للعزاء به بالثياب (٤) السود على الأرض، وجاءه الطائع لله معزياً، ولطم عليه في دوره والأسواق اللطم الشديد المتصل أياماً كثيرة، فلما انقضى ذلك، ركب صمصام الدولة إلى دار الخلافة يوم السبت لسبع بقين من الشهر، وخلع عليه فيها (٥) الخلع السبع والعمامة السوداء، وسُور وطوق وتوج، وعقد له لواءان، ولقب شمس الملة، وحمل على فرس بمركب من ذهب وقيد بين يديه مثله، وقرىء عهده

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وثاني عشر».

<sup>(</sup>٢) في ل، ص: «هناك».

<sup>(</sup>٣) وسيدنا، سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: «بالنياب».

<sup>(</sup>٥) في ل، ص، الأصل: «منها».

بتقليده الأمور فيما بلغته الدعوة في جميع الممالك، ونزل من هناك في الطيار (١) إلى دار المملكة وأخذت / له البيعة على جميع الأولياء بالطاعة، وإخلاص النية في ١١١/ب المناصحة، وأطلق له رسومها، وكوتب الولاة والعمال وأصحاب النواحي والأطراف بأخذ البيعة على من قبلهم من الأجناد.

وفي ليلة الأربعاء الحادي(٢) عشر من صفر انقض كوكب عظيم الضوء، وكانت

عقيبه دوي كالرعد.

وورد الخبر بوفاة مؤيد الدولة أبي منصور بن بويه<sup>(٣)</sup> بن ركن الدولة بجرجان، فجلس صمصام الدولة للعزاء به في يوم الخميس لثمان بقين من رمضان، وجاءه الطائع [لله](٤) فيه معزياً، ولما اشتدت علة مؤيد الدولة قال له الصاحب أبو القاسم إسماعيل ابن عباد: لو عهد أمير الأمراء [في الأمر](٥) عهد إلى من يراه أهلًا(٦) كان تسكن الجند إليه عاجلًا إلى أن يتفضل الله بعافيته وقيامه إلى تـدبير مملكتـه، كان ذلـك من الاستظهار الذي لا ضرر فيه. فقال: أنا في شغل عما تخاطبني عليه، وما لهذا الملك قدر مع انتهاء الانسان إلى [مثل] (^) ما أنا فيه، فافعلوا ما بدالكم أن تفعلوه، ثم أشفى فقال له الصاحب: تب يا مولانا من كل ما فرطت فيه، وتبرأ من هذه الأموال التي لست على ثقة من طيبها وحصولها من حلها ، واعتقد متى أقامك الله وعافاك أن تصرفها في وجوهها، وترد كل ظلامة تعرفها. ففعل ذلك، وتلفظ به، ومات فكتب الصاحب في الوقت إلى أخيه فخر الدولة أبي الحسن على بن ركن الدولة بالإسراع والتعجيل، وأنفذ إليه خاتم مؤيد الدولة، وأرسل بعض ثقاته، حتى استحلفه له(٩)على الحفظ والـوفاء

<sup>(</sup>١) «فيما بلغته . . . الطيار» ساقط من ص .

<sup>(</sup>٢) في ل، ص: «السادس عشر».

<sup>(</sup>٣) في ل، ص: «أبي منصور بويه».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. و«فيه» ساقط من ل، ص.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. و«عهد» سقط من ل، ص.

<sup>(</sup>٦) في ل، ص: «عهد».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «في».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) «له» سقطت من ل، ص.

بالعهد، فأسرع، فلما وصل وانتظم له الأمر قال له الصاحب: قد بلغك الله يا مولانا، وبلغني فيك ما أملته، ومن حقوق خدمتي لك إجابتي إلى ما أنا مؤثر له من ملازمة /١١٧ داري (١) واعتزال الجندية، والتوفر / على أمر الله تعالى. فقال له: لا تقل هذا، فإنني لا ١٦٠ أريد هذا الملك إلا لك، ولا يجوز أن يستقيم لي فيه الأمر إلا بك، وإذا كرهت ملابسة الأمور، كرهت أنا ذلك، وانصرفت. فقبَّل الأرض، وقال: الأمر لك، فاستوزره، وخلع عليه الخلع السنية.

وزادت الأسعار في هذه السنة زيادة مفرطة، ولحق الناس مجاعة عظيمة، وبلغ الكر الحنطة في رمضان: ثلاثة آلاف درهم تاجية، وبلغ في ذي القعدة أربعة آلاف وثمانمائة (٣) درهم، وضج الناس، وكسروا منابر الجوامع، ومنعوا الصلاة في عدة جمع، ومات خلق من الضعفاء جوعاً على الطريق، ثم تناقصت الأسعار في ذي الحجة.

وفي هذه السنة: وافى القرامطة الى البصرة، لما حدث من طمعهم بعد وفاة عضد الدولة فصولحوا(٤) على مال أعطوه وانصرفوا.

\* \* \*

### ذُكَر من توفي في هذه السنة من الأكابر .

٢٧٨٥ - أحمد بن عبد العزيز، أبو بكر العكبري .

وروى عن أبي خليفة الساجي وغيره (٥) وكان ثقة مأموناً، توفي بعكبرا في رجب هذه السنة.

٢٧٨٦ - بويه أبو منصور، الملقب مؤيد الدولة بن ركن الدولة (٢٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (دارك).

<sup>(</sup>٢) في ل، ص: (فإنني ما أريد).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أربعة آلاف درهم وثمانمائة».

<sup>(</sup>٤) في ل، ص: «فصالحوا».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وغيرهما».

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢/١١).

كان وزيره الصاحب بن عباد، فضبط مملكته، وأحسن التدبير، وكان قد تزوج بنت عمه زبيدة بنت معز الدولة أبي الحسين، فأنفق في العرس<sup>(۱)</sup> سبعمائة ألف دينار، وتوفي بجرجان في سابع<sup>(۲)</sup> عشر شعبان هذه السنة، وكانت علته الخوانيق، وكان عمره ثلاثاً وأربعين سنة وشهراً، وإمارته سبعة وستين شهراً وخمسة وعشرين<sup>(۳)</sup> يوماً.

۲۷۸۷ ـ جعفر الضرير، المقرىء بباب الشام (٤).

/۱۱۲/ب

توفي في ذي الحجة (٥) من هذه السنة / ، وكان ثقة .

۲۷۸۸ ـ سعيد بن سلام، أبوعثمان المغربي (٦)

ولد بالقيروان (٧) في قرية يقال لها: كركنت (٨) ، ولقي الشيوخ بمصر، ودخل بلاد الشام، وصحب أبا الخير الأقطع، وجاور بمكة سنين، وكان لا يظهر في المواسم، وكانت له كرامات، وكان أبو سليمان الخطابي يقول: إن كان في هذا العصر من المحدثين أحد فأبو عثمان.

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب، أخبرنا أبو سعيد الحسين بن علي بن أحمد (٩) الشيرازي قال: سمعت أبا مسلم غالب بن علي الرازي يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: كنت ببغداد، وكان بي وجع من ركبتي حتى نزل إلى مثانتي، فاشتد [وجعي] (١٠)، وكنت أستغيث بالله، فناداني بعض الجن: مما استغاثتك بالله (١١)، وغوثه

<sup>(</sup>۱) في ص، ل: «عرسه».

<sup>(</sup>٢) في ل، ص: «ثالث عشر».

<sup>(</sup>٣) في ل، ص: «وخمسة عشر».

<sup>(</sup>٤) في ل: «المزني».

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: «ذي القعدة».

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٣٠٢/١١ وتاريخ بغداد ١١٢/٩).

<sup>(</sup>٧) في ل، ص: «بقيروان».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «كوكنت».

<sup>(</sup>٩) وبن أحمد، سقطت من ص.

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١١) وفناداني بعض الجن مما اشتغانتك بالله، سقط من ص.

بعد؟ فلما سمعت ذلك رفعت صوتي ، وزدت في مقالتي حتى سمع أهل الدارصوتي ، فما كان إلا [بعد]() ساعة ، فجاء البول ، وقُدِّم إليَّ سطل أهريق فيه الماء ، فخرج مني شيء() بقوة ، فضرب وسط السطل ، حتى سمعت له صوتاً ، فإذا هو حجر قد خرج من مثانتي ، وذهب الوجع عني ، فقلت : ما أسرع الغوث ، وكذا الظن به .

توفي أبو عثمان بنيسابور في جمادى الأولى من هذه السنة، ودفن إلى جنب أبي عثمان الحيري(٣).

٢٧٨٩ - عبدالله بن أحمد بن ماهيزذ<sup>(٤)</sup>، أبو محمد الأصبهاني، يعرف بالظريف<sup>(٥)</sup>.

سكن بغداد، وحدَّث بها عن الباغندي، والبغوي، [وابن](٦) أبي داود، روى عنه البرقاني، والأزجي، وكان ثقة توفي في هذه السنة(٧).

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا علي، أخبرنا أحمد بن عمر بن روح / النهرواني قال: ذكرنا عبدالله بن أحمد بن ماهيزذ أنه ولد في آخر(^) سنة ثلاث أو أربع وسبعين ومائتين، قال: ودخلت بغداد سنة سبع وتسعين ومائتين، وحججت في سنة ثلاث وثلثمائة، وصمت ثمانية وثمانين رمضاناً.

• ۲۷۹ - عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عثمان بن المختار، أبو محمد، المزني، الواسطى، ويعرف: بابن السقاء (٩).

سمع عبدان، وأبا يعلى الموصلي، والبغوي، وابن أبي داود، وكان فهما

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «صوت».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الجيزي» وفي ت: «الحزقي».

<sup>(</sup>٤) **في ت**: «شاهين».

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/٩ ٣٩).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) «توفى في هذه السنة» سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٨) (آخر) سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٠٢/١، وتاريخ بغداد ١٠/١٣٠).

حافظاً، ورد بغداد فحدَّث بها مجالسه كلها من حفظه بحضرة (١) ابن المظفر والدارقطني، وكانا يقولان: ما رأينا معه كتاباً، إنما حدثنا (٢) حفظاً، وما أخذنا عليه خطأً في شيء، غير أنه حدَّث عن أبي يعلى بحديث في القلب منه شيء. قال أبو العلاء الواسطي: فلما عدت إلى واسط أخبرته، فأخرج الحديث وأصله بخط الصبي. توفي في هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بحضارة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «حدثناه».

## ثم دخلت

# سنة أربع وسبعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أن أبا عبدالله بن سعدان شرع في إصلاح ما بين صمصام الدولة وفخر الدولة، وخوطب الطائع [لله](١) على ما يجدده لفخر الدولة من الخلع والعهد واللقب، ففعل وجلس لذلك، وأحضرت الخلع، وقرىء عهده، وبعثت إليه.

وفي شهر رجب: كان عرس في درب رباح، فوقعت الدار، فهلك كثير من النساء، وأخرجن من تحت الهدم بالحلى والزينة، فكانت المصيبة عامة.

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١١١/أ ٢٧٩١ - إبراهيم بن أحمد بن جعفر بن موسى ، أبو إسحاق، المقرى الخرقي (٢) /.

من أهل الجانب الشرقي، كان يسكن (٣) سـوق يحيى، وحدَّث عن جمـاعة، وروى عنه التنوخي، والجوهري، وكان ثقة صالحاً. تـوفي في ذي الحجة من هـذه السنة.

۲۷۹۲ - إسحاق بن سعد بن الحسين بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز، أبو يعقوب الشيباني النسوى (٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٦/١٧).

<sup>(</sup>٣) في ل، ص: «ينزل».

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/١٦).

ولد سنة ثلاث وتسعين ومائتين، روى عن جده الحسن، وعن محمد بن إسحاق السراج، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، كتب عنه الناس بانتخاب الدارقطني، وكان ثقة. توفى في هذه السنة.

٢٧٩٣ ـ عبدالله بن موسى بن إسحاق، أبو العباس الهاشمي (١٠).

روى عن ابن بنت منيع، وابن أبي داود، وقاسم المطرز، وأبي خبيب البرقي، وغيرهم، وكان ثقة أميناً من أهل القرآن والحديث، توفي في ذي الحجة من هذه السنة.

 $^{(7)}$  . محمد بن أحمد بن بالويه ، أبو على النيسابوري المعدل  $^{(7)}$ .

سمع عبدالله بن محمد بن شيرويه، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن إسحاق السراج، وغيرهم، وكان ثقة، وتوفي بنيسابور يوم الخميس سلخ شوال هذه السنة، عن أربع وتسعين سنة.

محمد بن أحمد بن محمد بن عبدان بن فضال، أبو الفرج الأسدي (٣) .

ولد في سنة تسع وتسعين ومائتين وسمع الباغندي وأبا عمر القاضي وأبا بكربن أبى داود.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أبو بكر بن ثابت، أخبرنا العتقي قال: توفي أبو الفرج بن عبدان في ذي الحجة من هذه السنة وهي (٤) سنة أربع [وسبعين] (٥) وثلثمائة، وكان ثقة مأموناً.

**۲۷۹۳ ـ محمـ د بن أحمـ د** بن (٦) يحيى بن عبـ دالله بن إسماعيل أبـ و علي البـزاز العطشي (٧).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/١٥٠)

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٨٢/١).

<sup>(</sup>٣) في ص: «الأزدي». انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١ /٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) ومن هذه السنة وهي، سقطت من ل، ص، ت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «أبو».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٣٧٩).

سمع جعفر بن محمد الفريابي وأبا يعلى الموصلي وابن جرير / الطبري والباغندي وغيرهم.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: أخبرنا أحمد ابن محمد العتيقي قال: سنة أربع وسبعين وثلثمائة فيها مات أبو علي العطشي في ذي الحجة وكان ثقة مأموناً.

٢٧٩٧ - محمد بن جعفر بن الحسن بن سليمان بن علي بن صالح ،صاحب المصلي ، يكنى أبا الفرج(١).

حدَّث عن الهيثم بن خلف الدوري، والباغندي، وخلق كثير، روى عنه أبو الحسن النعيمي، وأبو القاسم التنوخي أحاديث تدل على سوء ضبطه وضعف حاله، وهوسيء الحال عندهم، توفى في هذه السنة بالبصرة.

٢٧٩٨ - محمد بن الحسن بن محمد، أبو عبدالله الرازي السراجي (٢).

سمع ابن أبي حاتم وغيره، روى عنه ابن رزقويه (٣)، والبرقاني وقال: هو ثقة. وقال العتيقي: كان ثقة أميناً مستوراً، توفي في ليلة الجمعة الثاني من ذي القعدة في هذه السنة.

٢٧٩٩ - محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي الموصلي(٤).

روى عن أبي يعلى الموصلي، وابن جرير الطبري، وأبي عروبة، والباغندي، وغيرهم، وكان حافظاً، وله تصانيف في علوم الحديث.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب قال: حدثني (٥) النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي قال: رأيت أهل الموصل يُوَهنون [أبو]

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (ميزان الإعتدال ٣/١٠٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١١/٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رزقونة».

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٣٠٣/١١ وتاريخ بغداد ٢٤٣/٢).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

أبا الفتح الأزدي جداً، ولا يعدونه شيئاً، قال: وحدثني محمد بن صدقة أن أبا الفتح قدم بغداد على الأمير. \_ يعني ابن بويه \_ فوضع له حديثاً: أن جبريل عليه السلام كان ينزل على سيدنا رسول الله (۱) على ضورته، فأجازه وأعطاه دراهم كثيرة. قال الخطيب: وسألت أبا بكر البرقاني / فأشار إلى أنه كان ضعيفاً. قال: ورأيته بجامع (۲) المدينة، ۱۱۶/ب وأصحاب الحديث لا يرفعون به رأساً ويتجنبونه، توفي في هذه السنة، وبعضهم يقول: في سنة تسع وستين وثلثمائة.

• ٢٨٠ - محمد بن الحسين بن إبراهيم بن مهران، أبو بكر الحربي (٣).

سمع أبا جعفر بن برية (٤)، ودعلج بن أحمد، روى عنه الأزهري وكان ثقة (٥) وقال: كان شيخاً صالحاً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ل، ص: «على النبي ﷺ».

<sup>(</sup>٢) في ل، ص: «في جامع».

<sup>(</sup>٣) هذه الترجمة سقطت من ص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بن بويه».

<sup>(</sup>٥) «وكان ثقة» سقطت من ل، ص.

### ثم دخلت

### سنة خمس وسبعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه في يوم الخميس لثمان بقين من ربيع الأول خلع الطائع لله على صمصام الدولة، وطوقه، وسوره، وحمله على فرس بمركب ذهب، وقاد بين يديه مثله.

وفي ربيع الأول: ورد الخبر من الكوفة بورود إسحاق وجعفر الهجريين، وهما من القرامطة الذين يدعون بالسادة، في جموع كثيرة، وكان دخولهما إياها على وجه التغلب، وأقاموا الخطبة لشرف الدولة، وآعتزوا إلى ملك (۱) الجهة، فوقع الانزعاج الشديد من ذلك، لما كان تمكن من النفوس من هيبة هؤلاء القوم، وأنهم ممن لا يصطلى بنارهم، ولأن (۲) جماعة من الملوك كانوا يصانعونهم، حتى إن (۳) عضد الدولة أقطعهم بواسط ناحية، وأقطعهم عز الدولة قبله بشقي الفرات إقطاعاً، وانتشر أصحابهما في النواحي، وأكبوا على تناول الغلات، واستخراج المال، فنفذ من بغداد عسكر طردهم، وبطل ناموسهم.

وفي ذي الحجة: ورد كتاب من الري بوفاة ابن مؤيد الدولة، فجلس صمصام الدولة للعزاء به، وركب الطائع إلى تعزيته في سفينة لابساً للسواد، وعلى رأسه /١١٥ شمسة (٤) /، والقراء والأولياء في الدبادب، فقدم إلى مشرعة دار الملك، ونزل

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تلك).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وأنه.

<sup>(</sup>٣) وأن، سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (شهه).

صمصام الدولة، وقبَّل الأرض بين يـديه، ورده بعـد خطاب تـردد بينهما في العـزاء والشكر.

وفي هذه السنة: هم صمصام الدولة أن يجعل على الثياب الأبريسميات والقطنيات التي تنسج ببغداد ونواحيها ضريبة، وكان أبو الفتح الرازي قد كثر ما يحصل من هذا الوجه، وبذل تحصيل ألف ألف درهم منه في كل سنة، فاجتمع الناس في جامع المنصور، وعزموا على المنع من صلاة الجمعة، وكاد البلد يفتتن، فأعفوا من أحداث هذا الرسم.

\* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٨٠١ - الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة، الفقيه، أبو على القاضي(١).

كان أحد أصحاب (٢) الشافعي، وله مسائل (٣) في الورع محفوظة، توفي في رجب هذه السنة.

٢٨٠٢ ـ الحسن بن علي بن داود بن خلف، أبو علي المطرز المصري(٤) .

ولد سنة تسعين ومائتين، وقدم بغداد وحدث بها عن محمد بن بدر الباهلي وغيره. روى عنه البرقاني، وأبو العلاء الواسطي، وكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني، وكان ثقة، وتوفي بمكة في صفر هذه السنة.

٣٨٠٣ ـ الحسين بن محمد بن عبدالله ، أبو عبدالله بن العسكري<sup>(٥)</sup>.

روى عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وأبي العباس بن مسروق، وغيرهما. وكان ثقة أميناً. توفي في شوال هذه السنة.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١/٤،١٣، وتاريخ بغداد ٢٩٨/٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أحد شيوخ أصحاب).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (له مسايخ).

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٨٨/٧).

<sup>(</sup>٥) هذه الترجمة سقطت من ل، ص. ومثبتة في الأصل، ت. أنظر ترجمته في: (تاريح بغداد ٨/٠٠١).

**٢٨٠٤ - الحسين بن علي** بن محمد بن يحيى أبو أحمد النيسابوري، ويقال له: حسنك (١).

ولد سنة ثلاث وتسعين ومائتين، ورباه [أبوبكر] (٢) محمد بن إسحاق بن خزيمة، فسمع منه الحديث ومن غيره بنيسابور، وسمع ببغداد، والكوفة، روى عنه أبو بكر البرقاني /، وقال: كان ثقة جليلاً وحجة، وأكثر أثار نيسابور منوطة بأهل بيته.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرني محمد بن علي بن ثابت، أخبرني محمد بن علي (٦) المقرىء، عن محمد بن عبدالله الحافظ النيسابوري قال: كان حسينك تربية أبي بكر ابن خزيمة . وجاره الأدنى وفي حجره من حين ولد إلى [أن] توفي أبو بكر وهو ابن ثلاث وعشرين سنة، وكان ابن خزيمة إذا تخلف عن مجالس السلاطين بعث بالحسين نائباً عنه، وكان يقدِّمه على جميع أولاده، ويقرأ له وحده ما لا يقرأه لغيره، وكان يحكي أبا بكر في وضوئه وصلاته، فإني ما رأيت في الأغنياء أحسن طهارة ووضوءاً منه (٥) وصلاة [منه] (١) ولقد صحبته قريباً من ثلاثين سنة في الحضر والسفر وفي الحرو [في] (١) البرد، فما رأيته ترك صلاة الليل، وكان يقرأ [في] (١) كل ليلة سبعاً من القرآن، ولا يفوته ذلك، وكانت صدقاته دائمة في السر والعلانية، ولما وقع الاستنفار لطرسوس، دخلت عليه وهو يبكي ويقول: قد دخل الطاغي ثغر المسلمين طرسوس، وليس في الخزانة ذهب ولا فضة، ثم باع ضيعتين نفيستين من أجلً ضياعه بخمسين ألف درهم، وأخرج عشرة من الغزاة المتطوعة الأجلاد بدلاً من نفسه. وسمعته غير مرة يقول: اللهم إنك تعلم أني لاأدخر (١) ما أدخره، ولا أقنني من نفسه.

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٠٤/١١، وتاريخ بغداد ٧٤/٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) (بن ثابت، أخبرني محمد بن علي، سقطت من ص. وفي الأصل: «أحمد بن علي».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل. وبدلاً منها في ص: وحين،

<sup>(°) «</sup>ووضوء منه» سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٩) في ص، ل: «لأدخر».

هذه (١) الضياع إلا للاستغناء عن خلقك، والإحسان إلى أهل السنة والمستورين. توفي في ربيع الآخر من هذه السنة وصلى عليه أبو أحمد الحافظ (٢) بنيسابور.

**٢٨٠٥ ـ عبيدالله** (٣) بن محمد /بن أحمد بن محمد أبو الحسين الشيباني المعروف ١١٦/أ بالحوشبي (٤).

سمع أبا بكر بن أبي داود. روى عنه البرقاني، والتنوخي، وكان ثقة ثبتاً، مستوراً أميناً، توفي في ذي القعدة من هذه السنة.

٢٨٠٦ - عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله بن مهران أبو مسلم (°).

سمع الباغندي، والبغوي، ورحل إلى الشام وإلى بغداد، [إلى] (٢) خراسان، وما وراء النهر، فكتب، وجمع، وكان متقناً، حافظاً، ثبتاً مع ورع وتدين وزهد وتصون، وكان الدارقطني وغيره يعظمونه، وخرج إلى مكة فتوفي بها في هذه السنة، ودفن قريباً من الفضيل.

سمع ابن صاعد، وروى عنه أبو القاسم التنوخي، وكان ثقة، وتوفي في شوال هذه السنة.

٢٨٠٨ - عبد العزيز بن جعفر بن محمد بن عبد الحميد، أبو القاسم الخرقي (٩):

سمع أحمد بن الحسن الصوفي، والهيثم بن خلف الدوري، روى عنه البرقاني،

<sup>(</sup>١) في ل، ص: ﴿وَلا أَقْتَنِي هَذَّهُ ۗ.

<sup>(</sup>٢) والحافظ، سقطت من ل، ص، ت.

<sup>(</sup>٣) في ت: «عبدالله».

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٣٦١/١٠، ٣٦٢). وفي ص: «بالجوشني».

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٢٩٩).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>V) «بن أحمد، أبو القاسم» سقط من ل، ص.

<sup>(</sup>٨) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٩) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٢٦٢).

والعتيقي، والتنوخي، والجوهري، وكان ثقة أميناً، وتوفي في جمادى الأولى من هذه السنة.

٢٨٠٩ - عبد العزيز بن عبد الله بن محمد، أبو القاسم الداركي الفقيه الشافعي(١):

نزل نيسابور عدة سنين ودرس الفقه، ثم صار (٢) إلى بغداد فسكنها إلى حين موته، وحدَّث بها، وكان أميناً، وانتهت رياسة أصحاب الشافعي إليه، وكان يدرس في مسجد دعلج بدرب أبي خلف من قطيعة الربيع، وله حلقة في جامع المدينة للفتوى مسجد دعلج بدرب أبي خلف من قطيعة والأزجي، والعتيقي، والتنوخي، وكان ثقة.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أبو بكر الخطيب، أخبرنا أبو الطيب الطبري قال: سمعت أبا حامد الاسفرائيني يقول: ما رأيت أفقه من الداركي.

أخبرنا القزاز، أخبرنا: الخطيب قال: سمعت عيسى بن أحمد بن عثمان الهمذاني يقول: كان عبد العزيز الداركي إذا جاءته مسألة تفكر طويلاً ثم أفتى فيها، فربما كانت فتواه خلاف مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم حدث فلان عن فلان عن رسول الله على بكذا وكذا، والأخذ بالحديث عن رسول الله على أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة إذا خالفاه، توفي الداركي في [شوال] (٣) هذه السنة عن نيف وسبعين سنة، ودفن بمقبرة الشونيزي.

• ۲۸۱ - عمر بن محمد بن علي بن يحيى بن موسى ، أبو حفص الناقد المعروف بابن الزيات (٤):

ولد سنة ست وثمانين ومائتين، سمع جعفر الفريابي، وخلقاً كثيراً، وروى عنه البرقاني، والأزهري، والجوهري، وكان ثقة صدوقاً [متكثراً] (٥) سقناً، نوفي في جمادى الآخرة من هذه السنة ودفن بالشونيزية.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٠٤/١١، تاريخ بغداد ٢٣/١٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سار».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في ل، ص، ت: «المعروف بالزيات». <sub>انظر</sub> ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٦٠/١١).

<sup>(</sup>c) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

### ٢٨١١ ـ علي بن الحسن بن علي أبو الحسن الجراحي (١):

روى عنه جابر بن شعيب البلخي وغيره، وكان خيراً، حسن المذهب، توفي في جمادي الآخرة من هذه السنة.

٢٨١٢ - محمد بن أحمد بن حسنويه، أبوسهل النيسابوري، ويعرف بالحسنوي(٢):

[اديب] (٣) تفقه على مذهب الشافعي وسمع الحديث من جماعة وحدث في البلاد، وكان من التاركين لما لا يعنيهم، المشتغلين بأنفسهم، وتوفي في صفر وهو ابن تسع وخمسين، ودفن في مقبرة الخيزران.

1/117

٢٨١٣ \_/ محمد بن الحسن بن سليمان، أبو بكر القزويني (٤):

حدُّث عن جعفر الفريابي ، وابن ذريح (٥) ، والبغوي ، وغيرهم .

أخبرنا القزاز، أخبرنا أبو بكر<sup>(٦)</sup> الخطيب حدثنا عنه علي بن محمد بن الحسن المالكي، وكان عنده جزء عنه، وكان في أكثر الأحاديث تخليط في الأسانيد والمتون. توفي أبو بكر القزويني [يوم الخميس]<sup>(٧)</sup> غرة شعبان هذه السنة.

٢٨١٤ ـ محمد بن الحسن بن محمد بن جعفر بن حفص، أبو الفضل (^) [الكاتب:

حدَّث عن المحاملي ] (٩) وابن مخلد، والمصري وغيرهم، روى عنه عبد العزيز الأزجى وغيره (١٠)، وكان صالحاً ديناً.

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٨٧/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١/٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١٢/٢).

<sup>(</sup>٥) في ص: (دريج).

<sup>(</sup>٦) «أبو بكر» سقطت من ل، ص، ت.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١٣/٢).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) (وغيره) سقطت من ص، ل، ت.

• ٢٨١ - محمد بن عبد الله بن صالح، أبو بكر الفقيه المالكي الأبهري (١٠):

ولد سنة تسع وثمانين ومائتين، وروى عن ابن أبي عروبة، والباغندي وأبي بكر (٢) بن أبي داود وغيرهم، روى عنه البرقاني، وله تصانيف في شرح مذهب مالك، وذكره محمد بن أبي الفوارس فقال: كان ثقة أميناً مستوراً وانتهت إليه الرياسة في مذهب مالك.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي الحافظ، حدثنا (٣) القاضي أبو العلاء الواسطي قال: كان أبو بكر الأبهري معظماً عند سائر علماء وقته، لا يشهد محضراً إلا كان هو المقدم فيه، وإذا جلس قاضي القضاة أبو الحسن ابن أم شيبان أقعده عن يمينه، والخلق كلهم من القضاة والشهود والفقهاء دونه، وسُئل أن يلي القضاء فامتنع، فاستشير فيمن يصلح لذلك فقال: أبو بكر أحمد بن علي الرازي، وكان الرازي يزيد حاله على منزلة الرهبان في العبادة، فأريد للقضاء فامتنع، وأشار بان [يولي](٤) لأبهري، فلما لم يجب واحد منهما إلى القضاء ولي غيرهما، توفي في شوال هذه السنة.

۲۸۱٦ - محمد بن نصر بن مكرم أبو العباس الشاهد(°):

١١٧/ب روى عن البغوي وغيره، وكان ثقة مقدماً [في الشهادة] (٦) / توفي في شوال (٧) هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) (الأبهري) سقطت من ص.

أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) (أبي بكر) سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>٣) في ل، ص: ﴿أَخبرنا﴾.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته في: الشاهد: هو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه (الأنساب ٢٧٦/٧).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) في ص، ل: «شعبان».

## ثم دخلت

# سنة ست وسبعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه كثر الموت [في المحرم](١) بالحميات الحادة، فهلك من الناس [خلق](٢) كثير.

وفي ليلة الثلاثاء لتسع خلون من ربيع الأول، وهي ليلة اليـوم (٣) العشرين من تموز: وافى مطركثير مفرط ببرق.

وفي رجب: زاد السعر، فبيعت الكارة الدقيق الخشكار بنيف وتسعين درهماً.

وفي هذا الشهر: ورد الخبر بزلزلة كانت بالموصل، هدمت كثيراً من المنازل، وأهلكت خلقاً كثيراً من الناس.

وكان الأمر قد صلح بين صمصام الدولة وأخيه شرف الدولة، وجلس الطائع في صفر، وبعث الخلع إلى شرف الدولة، ثم ان العسكر مال إلى شرف الدولة وتركوا(٤) صمصام الدولة، فانحدر صمصام الدولة إلى شرف الدولة(٥) راضياً بما يعامله به، فلما وصل إليه قبل الأرض بين يديه ثلاث دفعات، ثم قبل يده فقال له شرف الدولة: كيف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) «اليوم» سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وترك».

<sup>(</sup>٥) وفانحدر صمصام الدولة إلى شرف الدولة، سقط مت ص.

أنت، وكيف كانت حالك في طريقك؟ ما عملت إلا بالصواب في ورودك، تمض وتغير ثيابك وتتودع (١) من تعبك، فحمل إلى خيمة وخركاه قد ضربا له بغير سرادق، فجلس واجماً نادماً، واجتمع عسكر شرف الدولة من الديلم تسعة عشر ألفاً، وكان الأتراك ثلاثة آلاف غلام، فاستطال الديلم فخاصمهم الأتراك، فكانت بينهم وقعة، فأنهزم الديلم، وقتل منهم ثلاثة آلاف في رمضان، فأخذ الديلم يذكرون صمصام الدولة، فقيل لشرف الدولة: اقتله فما تأمنهم، وقدم شرف الدولة / بغداد فركب الطائع إليه يهنئه بالسلامة، ثم خفي خبر صمصام الدولة، وذلك انه حمل إلى القلعة، ثم نفذ بفراش ليكحله، فوصل الفراش وقد توفي شرف الدولة، فكحله، فالعجب إمضاء أمر ملك قد مات.

وفي ذي الحجة: قبل قاضي القضاة أبو محمد [بن معروف] (٢) شهادة أبي الحسن الدارقطني وأبي محمد بن عقبة، وذكر ابن أبي الفوارس أن الدارقطني ندم على شهادته، وقال: كان يقبل قولي على رسول الله ﷺ بانفرادي (٣)، فصار ولا يقبل قولي على بقلي إلا مع آخر.

ومنع شرف الدولة من المصادرة، وردّ على الناس أملاكهم.

### ذكر من توفى في هذه السنة من الأكابر

٢٨١٧ - الحسين بن جعفر بن محمد، أبو القاسم الواعظ، المعروف: بالوزان (٤):

سمع البغوي، وأبا عمر القاضي، وابن أبي داود، وابن صاعد، والمحاملي، وابن عقدة. روى عنه الأزهري والأزجي، وكان يسكن سوق العَطَش ، وكان ثقة أميناً، صالحاً ستيراً، توفى في ربيع الأول من هذه السنة.

٢٨١٨ - الحسين بن محمد بن عبد الله، أبو عبد الله الصيرفي (٥٠):

<sup>(</sup>١) إمض وغير ثيابك وتودع . . . . .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «وحدي منفرد».

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٨/٨).

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ١٠٦/٨).

حدَّث عن محمد بن مخلد الدوري، والنجاد، وكان ثقة أميناً من أمناء القضاة، ينزل ببني سليم، وتوفي في هذه السنة.

٢٨١٩ - عبيد الله بن أحمد، بن يعقوب، أبو الحسين، ويعرف: بابن البوّاب(١):

سمع الباغندي، والبغوي، روى عنه الأزهري، والعتيقي، وكان ثقة مأموناً، وتوفى في رمضان هذه السنة.

· ۲۸۲ ـ عمر بن محمد بن إبراهيم، أبو القاسم البجلي، ويعرف بابن سنيك (٢):

ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين، وأول ما سمع الحديث في سنة ثلثمائة سمع الباغندي، والبغوي، وروى عنه الأزهري، والتنوخي، وكان يسكن باب الأزج، وقبل أبو السائب قاضي القضاة / شهادته، ثم استخلفه أبو محمد بن معروف على الحكم ١١٨/ب بسوق الثلاثاء وحريم دار الخلافة، وكان ثقة عدلًا، وتوفي في رجب هذه السنة.

 $(^{(1)}$  عصمد بن أحمد بن محمد بن [1,2] صالح أبو بكر  $(^{(1)}$ :

نزل بلخ ، وأقام بها حتى مات ، وحدَّث هناك عن أبي شعيب الحراني ، ويوسف بن يعقوب القاضي ، وأبي يعلى الموصلي .

أخبرنا القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن ثابت قال: حدثني أبو محمد عبد العزيز بن محمد النخشبي قال: مات أبو بكر بن أبي صالح ببلخ في سنة ست وسبعين وثلثمائة قال: وكان واهياً عند أهل بلخ، وتكلم فيه أبو إسحاق المستملي وغيره.

٢٨٢٧ ـ محمد بن جعفر بـن محمد، أبو الفتح الهمذاني (٥):

أخبرنا القزاز، الخطيب قال: ويعرف بابن المراغي، سكن بغداد وروى بها عن

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ۲۲/۱۰).

<sup>(</sup>٢) في ص: «سبيل». أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٦١/١١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/٢٥١).

أبي جعفر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة، حدث عنه القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد بن القاسم المحاملي، وذكر أنه سمع منه في سنة إحدى وسبعين وثلثمائة، وكان من أهل الأدب، عالماً بالنحو واللغة، وله كتاب صنَّفه، وسماه: «كتاب البهجة» على مثال «الكامل» للمبرد.

**۲۸۲۳ ـ محمد بن** أحمد بن حمدان بن علي بن عبد الله بن مسنان (۱) الزاهد (۲) أبو عمر و الحيرى (۳):

سمع جماعة من العلماء، وصحب جماعة من الزّهاد، وكان عالماً بالقراءات، والنحو، وكان متعبداً، وكان المسجد منزله (٤) نيفاً وثلاثين سنة، وتوفي في ذي القعدة من هذه السنة، وقالت له زوجته حين وفاته: قد قربت ولادتي، فقال: سلميه إلى الله تعالى فقد جاءوا ببراءتي من السماء، وتشهّد، ومات في الحال.

٢٨٧٤ - محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان، أبو بكر الرازي المذكر (٥):

جمع من كلام التصوف وأكثر، ثم انتسب إلى محمد بن أيوب بن يحيى الضريس البجلي، ومحمد بن أيوب، لم يعقب ولداً ذكراً. قال الحاكم أبو عبد الله: فلقيته فذكرت البجلي، ومحمد بن أيوب، لم يعقب ولداً ذكراً. قال الحاكم أبو عبد الله: فلك فانزجر وترك ذلك النسب، ثم رأيته بعد يحدِّث بالمسانيد /، وما كان يحدث بها قبل ذلك. وتوفى في جمادى الآخرة من هذه السنة.

٢٨٢٥ - محمد بن حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي القاضي (٦):

حدث عن سليمان بن عبد العزيز المديني، واستقضي على البصرة قبل يوسف بن يعقوب، والد أبي عمرو وضم إليه (٧) قضاء واسط وكور دجلة، وكان يلزم الموفق بالله حيث كان، ثم توفى في هذه السنة.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) في الأصل، ت: «سنان».

<sup>(</sup>٢) «بن علي بن عبدالله بن سنان الزاهد» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «الحيزي».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فراشه» التصحيح من: ص.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٥/٤٦٤).

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/٢٧٢).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (إلى).

### ثم دخلت

## سنة سبع وسبعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه ورد الوزير أبو منصور محمد بن الحسن، فتلقاه القوَّاد والحجَّاب، والحواشي، والكُتَّاب، ووجوه أهل بغداد، فلما قارب تلقاه شرف الدولة بالشفيعي يوم السبت لست خلون من المحرم، ووصل في صحبته عشرون ألف ألف درهم، وثياب، وآلات كثيرة، وكان يغلب عليه الخير وإيثار العدل، وكان إذا سمع الأذان ترك جميع شغله، وتوفر على أداء فرضه، وكان يكثر التقليد [والعزل](1) ولا يترك عاملاً يقيم (٢) في ناحية سنة.

وفي يوم السبت ثامن عشر صفر: عقد مجلس حضره الأشراف، والقضاة، والشهود، وجددت فيه التوثقة بين الطائع لله وشرف الدولة.

وفي يوم السبت الثاني من ربيع الأول: ركب شرف الدولة إلى دار الطائع لله في الطيار بعد أن ضربت القباب على شاطىء دجلة وزينت الدور التي عليها من الجانبين بأحسن زينة، وخلع عليه الخلع السلطانية، وتوَّجه، وطوَّقه، وسوَّره، وعقد له لواءين، واستخلفه على ما وراء بابه، وقرىء عهده بمسمع منه ومن الناس على طبقاتهم /، ١١٩/ب وخرج من حضرته فدخل إلى أخته زوجة الطائع، فأقام عندها إلى العصر وانصرف،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «يستتم».

والعسكر والناس مقيمون على انتظاره، ولما حمل اللواء تخرق ووقعت قطعة منه، فتطير من ذلك، فقال الطائع له: لم تتخرق، وإنما انفصلت قطعة منه وحملتها الريح، وتأويل هذه الحال: أنك (١) تملك مهب الرياح، وكان في جملة من حضر [مع](٢) شرف الدولة أبو محمد عبيد الله بن أحمد بن معروف، فلما رآه الطائع لله قال له:

مرحباً بالأحبة القادمينا أوحشونا وطال ما أنسونا

فقبًل الأرض وشكر، ودعا، وجلس شرف الدولة في داره للتهنئة يوم الاثنين لأربع خلون من الشهر، وعليه الخلع، وبين يديه لواءان مركوزان أبيض وأسود، ووصل إليه العامة والخاصة، وردَّ شرف الدولة على الشريف أبي الحسن محمد بن عمر جميع أملاكه، وخراج أملاكه في كل سنة ألفي ألف وخمسمائة ألف درهم، وردَّ على الشريف أبي أحمد الموسوي [جميع](٣) أملاكه ورفع أمر المصادرات وسد طرق (٤) السعايات.

وفي شهر ربيع الأول: بيعت الكارة من الدقيق الخشكار بمائة وخمسة وستين درهما، وجلا الناس عن بغداد، ثم زاد السعر في ربيع الآخر فبلغ ثمن الكارة الخشكار مائتين وأربعين درهماً.

وفي يوم السبت لليلتين بقيتا من ربيع الآخر: توفيت والدة شرف الدولة، وكانت امرأة تركية أم ولد، فركب إليه الطائع لله في الماء معزياً بها.

وفي شعبان: ولد لشرف الدولة ولدان ذكران توأمان، كنى أحدهما: أبا حرب وسمًّاه: سلار، وكنى الآخر ابا منصور، وسمًّاه: فنا خسرو.

وفي هذه السنة: بعث شرف الدولة / العسكر(٥) لقتال. . . (٦) بدر بن حسنويه(٧)

1/14.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذلك أن».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وسد أمر».

<sup>(°) «</sup>العسكر» سقطت من ص.

<sup>(</sup>٦) بياض من ص، مكان النقط.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «بن حسنونة».

فظفر بهم بدر، وانهزموا، واستولى بدر بعد ذلك على الحبل وأعماله.

وفي ذي الحجة: وقع مع الغلاء وباء عظيم.

#### \* \* \*

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر.

٢٨٢٦ \_أحمد بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول التنوخي الأزرق الأنباري الكاتب(١).

توفي يوم الجمعة لأربع بقين من المحرم.

۲۸۲۷ ـ [أحمد بن محمد بن بشر الشاهد (۲).

توفي في يوم الجمعة تاسع( $^{(1)}$ ) عشر المحرم والأصح سابع عشر $^{(1)}$ ] $^{(0)}$ .

۲۸۲۸ - أحمد بن العلاء، أبو نصر الشيرازي الكاتب(٢).

توفي يوم الأربعاء لعشر بقين من رجب.

٢٨٢٩ - أحمد بن الحسين بن علي ، أبو حامد المروزي ، ويعرف بابن الطبري (٧).

كان أبوه من أهل همذان سمع من جماعة من المحدَّثين، وكان أحد العباد المجتهدين، والعلماء المتقنين، حافظاً للحديث، بصيراً بالأثر، ورد بغداد في حداثته، فتفقه بها، ودرس على أبي الحسن الكرخي مذهب أبي حنيفة، ثم عاد إلى خراسان، فولي بها قضاء القضاة، وصنَّف الكتب والتاريخ، ثم دخل بغداد وقد علت سنه، فحدَّث بها، وكتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني، روى عنه البرقاني ووثقه، توفي بمرو في

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٢١/٥).

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة سقطت من الأصل.

<sup>(</sup>٣) في ل: «سابع عشر».

<sup>(</sup>٤) ﴿وَالْأُصِحُّ سَابِعِ عَشْرٍ﴾ سقط في ل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تذكرة الحفاظ ٢١٢/١).

<sup>(</sup>٧) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١/٥٠٥، وتاريخ بغداد ١٠٧/٤).

صفر [هذه السنة](١) سنة سبع وسبعين ، وبعضهم يقول: في سنة ثلاث وسبعين .

 $\cdot$  ۲۸۳۰ - إسحاق بن المقتدر بالله، أبو محمد  $(^{(Y)}$  .

ولد سنة سبع عشرة وثلثمائة، وتوفي يوم (٣) الجمعة سابع عشر ذي القعدة، وغسله أبو بكر بن أبي موسى الهاشمي، وصلى عليه ابنه القادر بالله وهو إذ ذاك أمير، ودفن في تربة شغب [جدته] (٤) والدة المقتدر بالله، وأنفذ الطائع خواص خدمه وحجابه لتعزية ابنه القادر /، وركب الأشراف والقضاة مع جنازته، وأنفذ شرف الدولة وزيره أبا منصور في جماعة إلى الطائع للتعزية والاعتذار عن تأخره (٥) لشكوى يجدها.

٢٨٣١ - جعفر بن المكتفى بالله (٦)

كان فاضلًا، توفي يوم الثلاثاء سابع صفر هذه السنة.

۲۸۳۲ - جعفر بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان ، أبو محمد بن أبي طالب التنوخي (^) .

أصله من الأنبار وولد ببغداد في سنة ثلاث وثلثمائة، وقرأ القراءات، وكتب الحديث وحدَّث عن البغوي، وابن أبي داود، وابي عمر القاضي، وابن صاعد، وعرض عليه القضاء والشهادة فأباهما (٩) تورعاً وصلاحاً، روى عنه أبو علي التنوخي، وتوفي في جمادي الآخرة من هذه السنة.

٢٨٣٣ ـ الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان، أبو على الفارسي النحوي(١٠).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ١١/٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) في ل، ص: «ليلة».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) (عن تأخره) سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٠٦/١١).

<sup>(</sup>٧) (بن أحمد) ليس في ص.

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٣٢/٧).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (فأبي).

<sup>(</sup>١٠) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٠٦/١١، تاريخ بغداد ٧/٢٧٥).

ولد ببلده «فسا» وسمع شيئاً من الحديث فروى عنه الجوهري، والتنوخي، وقد اتهمه قوم بالاعتزال.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي قال: قال لي التنوخي: ولد أبو علي الحسن بن أحمد النحوي الفارسي بفسا، وقدم بغداد فاستوطنها، وسمعنا منه في رجب سنة خمس وسبعين وثلثمائة، وعلت منزلته في النحو حتى قال قوم من تلامذته هو فوق المبرد، وأعلم منه، وصنَّف كتباً عجيبة حسنة، لم يسبق إلى مثلها، واشتهر ذكره في الأفاق، وبرع له غلمان حُذَّاق مثل: عثمان بن جني، وعلي بن عيسى الشيرازي، وغيرهما، وخدم الدلوك ونفق عليهم (١) وتقدم عند عضد الدولة فسمعت أبي يقول: سمعت عضد الدولة (٢) يقول /: أنا غلام أبي علي النحوي في النحو. توفي ١٩١١أ في ربيع الأول من هذه السنة، ودفن [بالشونيزية] (٣) عن نيف وتسعين سنة.

٢٨٣٤ - سُتيتة بنت القاضي أبي عبدالله الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي، تكنى: أمة الواحد(٤).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز<sup>(°)</sup> أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: قال لنا أحمد بن عبدالله بن الحسين بن اسماعيل المحاملي: إسمها ستيتة، وهي أم القاضي أبي الحسين محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل المحاملي، وكانت فاضلة عالمة من أحفظ الناس للفقه على مذهب الشافعي.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد [القزاز] أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني أبو اسحاق الشيرازي قال: سمعت أبا بكر البرقاني يقول: كانت بنت المحاملي تفتي مع أبي علي بن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) (وخدم الملوك ونفق عليهم) سقط من ص.

<sup>(</sup>٢) (فسمعت أبي يقول: سمعن غضد الدولة) سقط من ص.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢٠٦/١١، وتاريخ بغداد ٢٤٦/١٤).

<sup>(</sup>٥) «القزاز» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد] أخبرنا أحمدبن علي [الحافظ] (١) أخبرنا عبد الكريم بن أحمد بن (٢) محمد [بن أحمد] (٣) الضبي ، أخبرنا أبو الحسن الدارقطني قال: أمة الواحد بنت الحسين بن إسماعيل بن محمد القاضي المحاملي ، سمعت أباها وإسماعيل بن العباس الوراق ، وعبد الغافر بن سلامة الحمصي ، وأبا الحسن المصري ، وحمزة الهاشمي وغيرهم ، وحفظت القرآن والفقه على مذهب الشافعي ، والفرائض ، وحسابها والدور والنحو وغير ذلك من العلوم ، وكانت فاضلة في نفسها ، كثيرة الصدقة ، مسارعة في الخيرات ، حدَّثت وكتب عنها الحديث ، وتوفيت في شهر رمضان سنة سبع وسبعين وثلثمائة .

٧٨٣٥ - عبيدالله(٤) بن محمد بن عابد بن الحسين، أبو محمد الخلال(٥).

ولد سنة إحدى وستين<sup>(٦)</sup>ومائتين، وسمع الباغندي وروى عنه الأزهري، وكان ثقة، توفي في شوال هذه السنة.

 $^{(V)}$  عبد الواحد بن علي بن محمد بن أحمد بن خشيش، أبو القاسم الوراق  $^{(V)}$ .

١١/ب ولد سنة إحدى وثمانين ومائتين (^)، وسمع البغوي، وابن صاعد /، روى عنه الخلال، وكان ثقة، وتوفي في محرم هذه السنة.

۲۸۳۷ ـ عبد الوهاب بـن الطائع لله<sup>(۹)</sup>.

توفي ليلة الأربعاء ثامن عشر ربيع الآخر، ودفن في التربة التي بناها الطائع لله بالرصافة بازاء تربة جدته شغب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) (بن أحمد) سقطت من ل، ص.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عبدالله».

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠/٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) في ل: «وتسعين».

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١١/٩).

<sup>(</sup>۸) «ومائتين» سقط من ص.

<sup>(</sup>٩) في ت: «الطائع بالله».

٢٨٣٨ ـ علي بن أحمد بن إبراهيم بن ثابت، أبو القاسم الربعي (١).

قدم بغداد، وحدَّث بها فروى عنه أبو العلاء الواسطي كان ثقة حافظاً. توفى بالري في هذه السنة.

٢٨٣٩ ـ علي بن محمد بن أحمد بن نصير بن عرفة، أبو الحسن الثقفي الوراق، ويعرف: بابن لؤلؤ (٢)

ولد سنة إحدى وثمانين ومائتين، وسمع الفريابي، وخلقا كثيراً، وقد حدثنا أبو بكر بن عبد الباقي عن الجوهري عنه، وكان ثقة صدوقاً، يأخذ (٢) على قراءة الحديث الشيء اليسير.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: سمعت التنوخي يقول: حضرت عند أبي الحسن ابن لؤلؤ مع أبي الحسن البيضاوي لنقرأ عليه، وكان قد ذكر له عدد مَنْ يحضر الساع، ودفعنا إليه دراهم كنا قد وافقناه عليها، فرأى في جملتنا واحداً زائداً على العدد الذي ذكر له (٤)، فأمر بإخراجه، فجلس الرجل في الدهليز، وجعل البيضاوي يقرأ ويرفع صوته ليسمع الرجل، فقال ابن لؤلؤ: يا أبا الحسن، أتعاطي علي وأنا بغدادي، باب طاقي، وراق، صاحب حديث، شيعي أزرق كوسج (٥). ثم أمر جاريته أن تجلس (٢) وتدق في الهاون أشناناً حتى لا يصل (٧) صوت البيضاوي بالقراءة إلى الرجل. توفي في محرم هذه السنة.

۲۸٤٠ ـ محمد بن أحمد / بن الحسين بن القاسم بن الغطريف الجهم، أبو أحمد ١٢٢/أ الرباطى، الجرجاني (^).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٢٦/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٢/٨٩).

<sup>(</sup>٣) في ص، ل، المطبوعة: ﴿فَأَخَذُ ۗ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ذكرناه».

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: «كسوح» وكذلك في ل، ص.

<sup>(</sup>٦) وتجلس، سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٧) في ص: (يسمع).

<sup>(</sup>٨) الجرجاني: هذه النسبة إلى بلدة جرجان (الأنساب ٣٢١/٣).

حدثنا أبو الحسين بن أبي الطيب الطبري عنه، وكان أبو بكر الإسماعيلي يقول في حقه: «لا أعرفه إلا صوَّاماً قوَّاماً». وتوفى في رجب هذه السنة.

٢٨٤١ ـ محمد بن جعفر بن زيد، أبو الطيب المكتت (١).

حدَّث عن البغوي، حدَّث عنه ابنه عبد الغفار، وكان يقول: ولد أبي سنة إحدى وثلثمائة، ومات في شعبان سنة سبع (٢) وسبعين وثلثمائة.

۲۸٤۲ - محمد بن زيد بن علي بن جعفر بن محمد بن مروان ( $^{(7)}$ )، أبو عبدالله الأبزارى ( $^{(2)}$ ).

روى عنه الأزهري ، والتنوخي ، والجوهري .

أخبرنا القزاز، أخبرنا أحمد بن علي، أخبرنا أحمد (٥) بن محمد العتقي قال: سنة سبع وسبعين وثلثمائة فيها توفي أبو عبدالله ابن مروان بالكوفة في صفر، وكان ثقة مأمونا، انتقى عليه الدارقطني، وسمعنا منه ببغداد.

 $^{(V)}$  - محمد بن محمد  $^{(V)}$  بن عبدالله بن إدريس بن الحسن بن مثويه، أبو عبدالله  $^{(V)}$  الأستراباذي  $^{(A)}$  .

سمع من أبيه، وجده، وسافر الكثير وتفقه، وكان من أفاضل الناس ديناً، وزهداً، وأمانة، وورعاً، متهجداً بالليل متمسكاً بمكارم الأخلاق.

وتوفي في رمضان هذه السنة.

\* \* \*

وفي الأصل، ب: «الكميت». وهذه الترجمة سقطت من ت.

- (٢) في الأصل: «إحدى وسبعين».
  - (٣) في الأصل: «محدان».
- (٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٥/ ٢٨٩).
  - (٥) (وأخبرنا أحمد) سقطت من ص.
    - (٦) في ت: (محمد بن عبدالله).
    - (٧) (أبو عبدالله) سقطت من ص.
- (٨) الإستراباذي: هذه النسبة إلى إستراباذ وهي بلدة من بلادمازنذران بين سارية وجرجان(الأنساب ٢١٤/١).

<sup>(</sup>١) في ص «المكيت».

### ثم دخلت

# سنة ثمان وسبعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

غلاء الأسعار، وعدم الأقوات وظهور الموت /، والأغلال في المحرم، وبيعت ١٢٢/ب الكارة الدقيق بستين درهماً.

وفي هذا الوقت تقدم السلطان شرف الدولة برصد الكواكب السبعة في مسيرها وتنقلها في بروجها على مثل ما كان المأمون فعله في أيامه، فبنى في دار المملكة بيتآ(١) في آخر البستان محكماً، ورصد ما كتب به محضراً أخذ فيه خطوط من يعرف الهندسة بحسن صناعة هذا الموضع لهذا البيت.

وفي شعبان: كثرت الرياح العواصف، وجاءت بفم الصلح وقت العصر من يوم الخميس لخمس بقين منه ريح شبهت بالتنين، حتى خرقت دجلة، حتى ذكر أنه بانت أرضها من ممر الريح، وهدمت قطعة من المسجد الجامع، وأهلكت جماعة من الناس، وغرقت كثيراً من السفن الكبيرة (٢) المملوءة بالأمتعة واحتملت زورقاً منحدراً وفيه دواب وعدة سفن وطرحت ذلك في أرض جوخي، فشوهد بعد أيام.

وفي هذه السنة: لحق الناس بالبصرة حرّ عظيم، وجنوب فتساقط الناس في الشوارع، وماتوا في الطرقات.

<sup>(</sup>١) (بيتاً) سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «الصغار».

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

٢٨٤٤ - الحسين بن علي بن ثابت، أبو عبدالله المقرى و(١).

ولد أعمى، وكان حافظاً، يحضر مجلس ابن الأنباري فيحفظ ما يمليه، وهو صاحب القصيدة في قراءة السبعة، عملها في حياة النقاش، فأعجب بها النقاش وشيوخ زمانه، وكان ظريفاً حسن الزي. وتوفي في [رمضان](٢) هذه السنة.

٢٨٤٥ - الخليل بن أحمد القاضي (٣).

1/۱۲۲ أسيخ / أهل الرأي في عصره، وكان متقدماً في علم الفقفه والوعظ، وسمع الحديث من محمد بن إسحاق بن خزيمة وأقرانه، وسمع بالعراق البغوي، وابن صاعد، وأقرانهما، وتوفي في جمادى الآخرة من هذه السنة.

٢٨٤٦ ـ زياد بن محمد [بن زياد](٤) بن الهيثم بن زياد(٥)، أبو العباس الخرجاني (١).

روى عن الحسن بن محمد الداركي، وغيره، توفي في هذه السنة، وهذا الخرجاني ـ بخاء يتلوها بعد الراء جيم.

فأما الخرخاني - بخائين معجمتين ـ فمنهم أبو جعفر محمد بن إبراهيم بن الحسن الخرخاني روى عن البغوي وهي قرية من قرى قومس.

فأما الجرجاني \_ بجيمين \_ فخلق كثير نزلوا جرجان .

فأما الحرجاني - بحاء مهملة وبعد الراء جيم - فبلد بقرب(٦) من الشوش وقم(٧)،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : (البداية والنهاية ٢٠١/١١، وتاريخ بغداد ٧٥/٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١/١١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(°) «</sup>بن زياد» سقط من ل، ص.

<sup>(\*)</sup> انظر ترجمته في : (البداية والنهاية ٢١/٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (تقرب).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «وقد».

يشكل في هذا الحوجاني \_ بحاء(١) مهملة وبعدها واو، ثم جيم - وهو منسوب إلى قرية من بلاد (٢) المغرب، ويشبه بهذا مثله في الخط الجوجاني - بجيمين والواو بينهما مشدداً \_ أحد رساتيق نيسابور، كان منها أبو العلاء صاعد بن محمد القاضي، وأبو عمر الفاراني (٣)، وقد يكتبها بعض الناس بالسين، والأصل ما ذكرناه، وربما نسبوا إلى مجتمع التمر<sup>(٤)</sup> فقالوا: جوخاني<sup>(٥)</sup> - بجيم وخاء.

٧٨٤٧ \_ سليمان بن محمد بن أحمد بن أبي أيوب، أبو القاسم (٦) .

ولد سنة ثمان وتسعين ومائتين، وسمع البغوي، والباغندي، وابن أبي داود <sup>(۷)</sup>. روى عنه الأزهري، والخلال، وكان ثقة يشهد عند الحكَّام، عدلًا مقبولًا من أهل بيت الشهادة والستر(^) والثقة (٩)، توفي في ربيع الآخر من هذه السنة. ودفن في / مقبرة ١٢٣/ب الخيزران.

٢٨٤٨ - عبيدالله (١٠) بن أحمد بن محمد أبو العباس الكاتب، كان أديباً شاعر آ(١١).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، أخبرنا التنوخي قال: أنشدني أبو العباس الكاتب قال: أنشدنا أبو بكر ابن الأنباري:

وكم من قائل قد قال دعه فلم يك وده لك بالسليم

فقلت إذا جزيت الغدر غدراً فما فضل الكريم على اللئيم

<sup>(</sup>١) في ص، ل، المطبوعة: «الهوجاني بهاء مهملة».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (في).

<sup>(</sup>٣) في ل: «الفراني»، وفي الأصل: «الفرياني».

<sup>(</sup>٤) في ص: «اليمن».

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: (جوخان).

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٦٣/٩).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «ركوه».

<sup>(</sup>٨) في ص: «والسنن».

<sup>(</sup>٩) في ص، ل، ت: «الفقه».

<sup>(10)</sup> في ت، الأصل: «عبدالله».

<sup>(</sup>۱۱) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ۲۰/۳۷۸).

وأيسن رعايسة المحق القديم

وأيسن الألف تعطف ني عليه

وقال التنوخي : وأنشدني أيضاً :

لي صديق قد ضيع من سُوْءِ عهد كان وجدي به فصار عليه

ورماني الزمان منه بِسَدِّ وطريف زوال وجد بوجد

٢٨٤٩ - عبد العزيز [بن أحمد] بن علي بن أبي صابر، أبو محمد الصيرفي الجهبذ ٢٠٠٠

سمع ابن أبي داود، وابن صاعد، روى عنه الخلال، والجوهري، وكان ثقة. توفي في جمادي الأخرة من هذه السنة.

• ۲۸۵ - محمد بن إسماعيل بن العباس، أبو بكر الحريري $^{(7)}$  الوراق المستملي $^{(1)}$ .

يروي عن إسماعيل الحاسب وغيره، وكان ثقة.

وتوفي في ربيع الآخر من هذه السنة .

٢٨٥١ - محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن طارق، أبو بكر القطيعي الناقد(٥).

سمع الباغندي والبغوي، وابن صاعد وغيرهم، وروى عنه ابن شاذان وغيره. قال محمد بن أبي الفوارس: كان يدَّعي الحفظ، وفيه بعض التساهل. توفي في ربيع الآخر من هذه السنة.

۱۲۶ أ ۲۸۵۲ - محمد بن أحمد بن عمران بن موسى بن هارون / بن دينار، وأبو بكر الجشمي المطرز (٦٠).

سمع خلقاً كثيراً.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمتُه في: الصيرفي: هذه النسبة معروفة لمن يبيع الذهب (الأنساب ١٢٤/٨).

<sup>(</sup>٣) «الحريري» سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٥٣/٢).

<sup>(</sup>٥) القطيعي: هذه النسبة إلى القطيعة، وهي مواضع وقطائع في مجال متفرقة ببغداد (الأنساب ٢٠٢/١٠).

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٣٢٨).

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: قال لي الأزهري: كان هذا الشيخ قريباً ينزل في التسترين وسمعت منه، وكان ثقة.

**٧٨٥٣ \_ محمد بن أحمد بن** محمد بن يعقوب، أبو بكر المفيد<sup>(١)</sup>.

ولد ببغداد سنة أربع وثمانين ومائتين، سكن جرجرايا، وبها قبره، وكان من الحفاظ، وسماه موسى بن هارون: المفيد، وسافر الكثير، وحدَّث عن أبي يعلى الموصلي. وخلق لا يحصون، وروى مناكير (7) عن مشائخ مجهولين منهم الحسن (7) بن عبيدالله العبدي (3). ، حدَّث عن عفان، وعبدالله بن رجاء، ومحمد بن كثير، وعمرو بن هارون بن مرزوق، ومسدد، وأحمد بن عبد الرحمن السقطي، روى عنه جزءاً عن يزيد بن هارون، وهذا السقطي لا يعرف، وقد روي عن الدارقطني أنه قال: حدثنا جماعة عن هذا السقطي . إلا أنه قال الحكاية (9) عن الدارقطني لا يثبت.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: كان شيخنا أبو بكر البرقاني قد أخرج في مسنده الصحيح عن المفيد حديثاً واحداً، فكان كلما قرىء عليه (٦) اعتذر من روايته عنه، وذكر أن ذلك الحديث لم يقع إليه إلا من جهته، فأخرجه عنه، وسألته عنه فقال: ليس بحجة، وقال لنا البرقاني: رحلت إلى المفيد فكتبت عنه الموطأ، فلما رجعت إلى بغداد قال لي أبو بكر بن أبي سعد (٧): أخلف الله عليك نفقتك، فدفعته إلى بعض الناس، فأخذت بدله بياضاً، قال الخطيب /: روى ١٧٤/د المفيد الموطأ عن الحسن بن عبيدالله (٨) العبدي، عن القعنبي، فأشار ابن أبي سعد (٩)

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٣٤٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «مناكيره».

<sup>(</sup>٣) في ص: «الحسين».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «عبدالله الصعدي».

<sup>(</sup>٥) في ص، ل: «إلأن الحكاية».

<sup>(</sup>٦) في ص، ل: «كلما قرىء اعتذر».

<sup>(</sup>٧) في ص: «سعيد».

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «عبدالله».

<sup>(</sup>٩) في ص: «سعيد».

إلى أن (١) نفقة البرقاني ضاعت في رحلته؛ لأن العبدي مجهول لا يعرف، وتوفي المفيا في ربيع الآخر من هذه السنة. [ودفن بجرجرايا](٢).

7٨٥٤ - محمد بن أحمد بن أبي مسلم، [قال المؤلف] (٣): واسمه: محمد بن علي بن مهر ان، أبو الحسن الأصبهاني الأصل <math>(3).

سمع الباغندي وطبقته، روى عنه ابنه أبو أحمد عبيدالله<sup>(٥)</sup> بن محمد الفرضي، وكان ثقة .

• ٢٨٥ - محمد بن عبدالله (٦) بن الشخير، أبو بكر (٧).

روى عن الباغندي، والبغوي، وغيرهما، وكان ثقة أميناً، توفي في رجب هذه السنة.

**٢٨٥٦ - محمد بن إسماعيل** بن العباس بن محمد بن عمر بن مهران بن مسرور، أبو بكر المستملي الوراق (^).

ولـد ببغداد سنـة ثلاث وتسعين ومـائتين، وسمع أبـاه والباغنـدي، والبغوي، وغيرهم، روى عنه الدارقطني والبرقاني والأزهري وغيرهم.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أحمد بن علي قال: سألت أبا بكر البرقاني، عن ابن إسماعيل فقال: ثقة ثقة.

وقال ابن أبي الفوارس: ابن إسماعيل متيقظ ثقة حسن المعرفة، وكانت كتبه قد ضاعت واستحدث من كتب الناس فيه بعض التساهل. قال: وحدثني الأزهري قال:

<sup>(</sup>۱) «روح» وهو تصحیف فی ص، ل، ت.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص، ل.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ١ /٣٤٨).

٥) في الأصل: «عبدالله».

<sup>(</sup>٦) في ل: «عبيدالله».

<sup>.</sup> (۷) في ص: (أبو بكير).

<sup>(</sup>٨) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢/٥٣).

كان ابن إسماعيل حافظاً إلا أنه لين في الرواية، وذلك أن أبا القاسم ابن زوج (١) الحرة كان عنده صحف كثيرة عن يحيى بن صاعد من مسنده وجموعه، وكان ابن إسماعيل شيخاً ثقة (٢) يحضر دار أبي القاسم كثيراً، فقال له: إن هذه الكتب كلها سماعي من ابن صاعد، فقرأها عليه أبو القاسم من غير أن يكون سماعه فيها ولا له أصول بها. قال / الخطيب: وقد اشتريت قطعة من تلك الكتب، فرأيت (٣) الأمر فيها ١٩١٥ على ما حكى لي الأزهري، لم أجد لابن إسماعيل سماعاً فيها، ولا رأيت علامات الإصلاح والمعارضة في شيء منها.

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب قال: حدثني أبو الحسين أحمد بن عمر القاضي قال: سمعت أبا بكر بن إسماعيل الوراق يقول: دققت على أبي محمد بن صاعد بابه فقال: من ذا؟ فقلت: أنا أبو بكر بن أبي علي (٤) يحيى ها هنا. فسمعته يقول للجارية: هاتي النعل حتى أخرج إلى هذا الجاهل الذي يكني نفسه [ويكني] (٥) أباه، ويسميني أنا فأصفعه. قال الخطيب: ذكرت هذه الحكاية لبعض شيوخنا فقال: كان في ابن إسماعيل سلامة، توفي ابن إسماعيل يوم الأحد لاثنتي عشرة بقين من ربيع الآخر من هذه السنة.

٧٨٥٧ \_ محمد [بن محمد](٦) بن أحمد بن إسحاق، أبو أحمد الحافظ القاضي(٧).

إمام عصره في صنعة الحديث. سمع بنيسابور أبا بكر بن خزيمة، وأبا العباس الثقفي وأقرانهما، وخرج إلى طبرستان والري، وبغداد، والكوفة، والحجاز، والجزيرة، والشام، وسمع من أشياخها، وصنَّف كتبا كثيرة، وتوفي في ربيع الآخر (^) من هذه السنة وهو ابن ثلاث وتسعين سنة، ودفن في داره موضع جلوسه للتصنيف عند كته.

<sup>(</sup>١) (روح) سقطت من ص، ل، ت.

<sup>(</sup>٢) في ص، ل: «فقيرآ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «فوجدت».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «أبي علي فقال: يحيى . . . » .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، ص.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: (تذكرة الحفاظ ٩٧٦/٣ - ٩٧٩).

<sup>(</sup>٨) في ص، ل: «الأول».

٢٨٥٨ - محمد بن العباس بن أحمد بن محمد بن عصم، أبو عبدالله بن أبي ذهل الضبي ويعرف: بالعصمي (١).

من أهل هراة سمع بهراة (٢)، ونيسابور، والري، وبغداد من خلق كثير، سمع منه الدارقطني، وابن رزقونة (٣) والبرقاني، وكان ثبتاً ثقة رئيساً من ذوي الأقدار، كثير ١٢٥/ب الأفضال على الفقهاء والقراء، وكانت تضرب / له دنانير في كل دينار دينار ونصف وأكثر، فيتصدق بها ويقول: إن الفقير يفرح إذا ناولته كاغذا فيتوهم أن فيه فضة، ثم يفتحه فيفرح إذا رأى صفرة الدينار، ثم [يزنه](٤) فيفرح(٥) إذا وزنه زاد(٢) على المثقال استشهد العصمي برستاق من رساتيق نيسابور في صفر هذه النسة (٧)، وأوصى أن يحمل تابوته إلى هراة فحمل ثم قبر.

٧٨٥٩ ـ مطرف بن الحسين بـن أحمد، أبو علي الأستراباذي .

سمع أباه، وجده، وخلقاً كثيراً، وكان فاضلاً عالماً ديناً، ظريفاً، يرجع إليه في المعضلات من المسائل، توفي في جمادي الآخرة من هذه السنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١١٩/٣).

<sup>(</sup>٢) ومن أهل حراة، سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٣) «وابن رزقویه» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (فيفرح).

<sup>(</sup>٦) (وزنه) سقط من ص، ل.

<sup>(</sup>V) وفي هذه السنة، سقطت من ص.

و اصفر، سقطت من ص، ل.

### ثم دخلت

## سنة تسع وسبعين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه ورد الخبر في المحرم بأن ابن الجراح الطائي خرج على الحاج بين سليراء وفيد، ونازلهم، ثم صالحهم على ثلثمائة ألف درهم وشيء من الثياب المصرية والأمتعة اليمنية، فأخذه وانصرف.

وفي هذه السنة إنتقل السلطان شرف الدولة إلى قصر معز الدَّولة بباب الشماسية ، لأن الأطباء أشاروا عليه ، بذلك وزعموا أن الهواء هناك أصح ، وكان قد ابتدأ به المرض من سنة ثمان وسبعين [من فساد مزاج](١) فشغب الديلم وطلبوا أرزاقهم ، فعاد إلى داره وراسلهم ، وقبض على جماعة أتهموا بالسعي في الفساد .

وفي يوم الأثنين لثمان بقين من جمادى الآخرة: أنفذ الطائع لله الرئيس أبا الحسن على بن عبد العزيز بن حاجب النعمان كاتبه إلى دار القادر بالله، وهو أمير، ليقبض عليه، فهرب منه، وكان السبب أنه لما توفي إسحاق بن المقتدر والد القادر جرت / بين ١٢٦/أ القادر وبين آمنة أخته بنت معجبة منازعة في ضيعة، واتفق أن عرض للطائع علة صعبة، ثم أبل منها، فسعت آمنة بالقادر إلى الطائع وقالت: أنه شرع في تقلد الخلافة عند مرضك، وراسل أرباب الدولة، فظن أن ذلك حق فتغير رأيه فيه، وأنفذ ابن حاجب النعمان في جماعة للقبض عليه، وكان يسكن الحريم الطاهري (٢) فقالوا: أمير المؤمنين

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢) في ص: «الظاهري».

يستدعيك، فقام وقال له أبو الحسن: إلى أين؟ فقال: ألبس<sup>(۱)</sup> ثياباً تصلح للقاء الخليفة، فعلق به ومنعه، فعرف الحرم ما يراد به، فانتزعوه من يده وبادر إلى سرداب، فتخلص منهم، فعادوا إلى الطائع، وعرفوه الصورة، وانحدر القادر بالله إلى البطيحة، فأقام بها عند مهذب الدولة إلى أن قبض بهاء الدولة على الطائع، وأظهر أمر القادر.

وفي جمادي الأولى: زاد مرض شرف الدولة، وتوفي، وعهد إلى ولده أبي نصر.

فاجتمع العسكر وطالبوه برسم البيعة، فخوطبوا(٢) في أن يقنع كل واحد منهم (٣) بخمسمائة [درهم] (٤) وإلى ستمائة فأبوا، فخاطبهم أبو نصر وأعلمهم خلو الخزائن، ووعدهم أن يكسروا الأواني ويعطيهم، وتردد بين أبي نصر وبين الطائع مراسلات انتهت إلى أن حلف كل [واحد] منهما لصاحبه على التصافي وصحة العقيدة، وكل ذلك في ليلة السبت سادس جمادى الآخرة، وركب الطائع لله الطيار وسار إلى دار المملكة بالمخرم لتعزية أبي نصر، والشطان منفصان بالنظارة، فنزل [الأمير] أبو نصر متشحا بكساء طبري، والديلم والأتراك بين يديه، وحواليه إلى المشرعة التي قدم إليها الطيار، وقبّل الأرض وقبّلها العسكر بتقبيله، وصعد الرئيس أبو الحسن علي بن عبد العزيز الى وقبّل الأرض وقبّلها العسكر بتقبيله، وصعد الرئيس أبو الحسن علي بن عبد العزيز الى أبو الحسن إلى الطائع فأعلمه شكرة ودعاء، وعادوا الصعود إلى أبي نصر لوداعه عن أبو الحسن إلى الطائع فأعلمه شكرة ودعاء، وعادوا الصعود إلى أبي نصر لوداعه عن الطائع لله فقبل الأرض ثالثاً وانحدر الطيار على مثل ما أصعد، ورجع الأمير أبو نصر إلى داره.

فلما كان يوم السبت عاشر هذا الشهر ركب الأمير أبو نصر إلى (°) حضرة الطائع، وحضر الأشراف والقضاة (<sup>۲)</sup> وجلس الطائع لله في الرواق الـذي في صحن السلم (<sup>۷)</sup>

<sup>(</sup>١) العبارة هكذا في ص، ل، والمطبوعة: «فقام وقال له إلى أن ألبس ثياباً...».

<sup>(</sup>٢) في ص: «فخطبوا».

<sup>(</sup>٣) «منهم» سقطت من ص، ل.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «داره فلما. . . أبو نصر إلى» سقط من ص.

<sup>(</sup>٦) في ص: «الفقهاء».

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة: «السلام».

متقلداً سيفاً، وأدخل السلطان إلى بيت في جانب الرواق مما يلي دجلة، وخلع عليه فيه الخلع السلطانية، وخرج وعليه سبع طاقات أعلاها سواد وعلى رأسه عمامة سوداء، وعلى عنقه طوق كبير، وفي يده سواران ومشى الحجاب بين يديه بالسيوف والمناطق، فلما حصل بين يدي الطائع لله قبّل الأرض، فأومأ إليه [الطائع] بالجلوس، وطرح له كرسي فقبّل الأرض دفعة ثانية، وجلس وقرأ أبو الحسن علي بن عبد العزيز عهده، وقدم إلى الطائع لواءاه حتى عقدهما بيده ولقب بهاء الدولة وضياء الملة، فسار بين يديه العسكر كله إلى باب الشماسية في القباب المنصوبة، وانحدر في الطيار إلى دار المملكة، وأقرّ الوزير أبا منصور ابن صالحان على الوزارة، وخلع عليه.

وفي هذه السنة: عمَّر مهذب الدولة علي بن نصر السقايات بواسط، فغرم (١) عليها ستة آلاف، وفيها بني جامع القطيعة.

أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد] القزاز، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني هلال بن المحسن الكاتب: أن الناس تحدثوا في سنة تسع وسبعين وثلثمائة بأن امرأة من أهل الجانب الشرقي رأت في منامها النبي على [كأنه] يخبرها بأنها تموت من غد عصراً، وانه يصلي في مسجد بقطيعة أم جعفر من الجانب الغربي في القافلائين (٢)، ووضع / كفه في حائط القبلة، وانها ذكرت هذه الرؤية عند انتباهها من ١١٧٧/أنومها، فقصد الموضع، ووجد أثر الكف، وماتت المرأة في ذلك الوقت.

وعمر المسجد ووسعه أبو أحمد الموسوي بعد ذلك، وبناه، وعمَّر واستأذن الطائع لله في أن يجعل مسجداً تصلى فيه الجمعات، واحتج بأنه من وراء خندق وأنه يقطع بينه وبين البلد، ويصير به ذلك الصقع بلداً آخر، فأذن له في ذلك، وصار جامعاً يصلى فيه الجمعات.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في الأصل: «قوم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «البافلائين».

### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

• ۲۸۹ - الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن دينار بن موسى، أبو القاسم الدقاق (١).

ولد في ربيع الأول سنة أربع وثلثمائة، سمع البغوي، وابن أبي داود، روى عنه أبو محمد الخلال، قال الأزهري: كان ثقة، وتوفي في ذي القعدة من هذه السنة.

٢٨٦١ - شرف الدولة بن عضد الدولة (٢).

كان يميل إلى الخير، وأزال المصادرات، وكان مرضه الاستسقاء وفساد المزاج، فامتنع من الحمية ووافق هواه في التخليط، فتوفي عصر يوم الجمعة ثاني جمادى الآخرة من هذه السنة، وحمل إلى المشهد بالكوفة، فدفن في تربة عضد الدولة، وكان مدة عمره ثماني وعشرين سنة وخمسة أشهر، ومدة ملكه ببغداد سنتين وثمانية أشهر.

7737 - 48 بن محمد بن سهلویه بن الحارث بن یزید بن بحر، أبو الحسین النیسابوری (۳).

قدم بغداد حاجاً، وحدَّث بها عن جماعة، روى عنه الأزهري، والخلال، وكان ثقة عدلًا مقبول الشهادة عند الحكام، توفي في هذه السنة ببغداد وله سبعون سنة.

٢٨٦٣ - محمد بن إسحاق بن ابراهيم بن يزيد بن مهران، أبو بكر الصفار الضرير (٤).

11/ب ولد في شوال سنة / تسع وثمانين ومائتين، سمع البغوي وغيره، وروى عنه الدارقطني، والتنوخي، وقال البرقاني: شيخ ثقة فاضل، أصله من الشام.

٢٨٦٤ - محمد بن أحمد بن أبي طالب علي بن محمد بن محمد بن الجهم الكاتب، يكنى: أبا الفياض (°).

<sup>(</sup>١) الدقاق: هذه النسبة إلى الدقيق وعمله وبيعه (الأنساب ٥/٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١/٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٣٥٧/٩).

<sup>(</sup>٤) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢٢٢٢).

حدَّث عن البغوي وغيره.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: ذكر ابن أبي الفوارس أبا الفياض فقال: كان فيه تساهل في الحديث. وقال لي أبو على ابن المذهب: مات أبو الفياض يوم الأربعاء التاسع عشر من ربيع الآخر سنة تسع وسبعين وثلثمائة، وكان أبوه قد مات قبله بخمسة أيام، وماتت والدته بعد أبيه بيومين.

٧٨٦٥ \_ محمد بن أحمد، بن علي، أبو الفتوح، المعروف: بالحداد. (١).

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن على بن ثابت قال: كان هذا الرجل يورق بالأجرة، وحدَّث عن أحمد بن سليمان النجاد، وأبي بكر الشافعي، وعلي بن ابراهيم بن حماد القاضي، وغيرهم، حدثنا عنه القاضي أبو الحسين بن المهتدي، وقال [لي] كان عبداً صالحاً. وأثنى عليه ثناءً حسناً.

٢٨٦٦ ـ محمد بن أحمد بن العباس بن أحمد بن خلاد، أبو جعفر السلمي (٢) نقاش

ولد للنصف من جمادي الأولى سنة أربع وتسعين ومائتين، وسمع الباغندي، والبغوي، وابن صاعد، وابن مجاهد في آخرين.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: سألت الأزهري عن أبي جعفر النقاش فقال: ثقة، قال: وكان أحد المتكلمين على مذهب الأشعري، ومنه تعلُّم أبو على بن شاذان الكلام.

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب، أخبرنا العتيقي قال: سنة تسع وسبعين وثلثمائة فيها توفي أبوجعفر النقاش لست(٤) خلون من المحرم، وكان ثقة.

۲۸٦٧ ـ محمد بن جعفر بن العباس بن جعفر، أبوبكر النجاد (٥)

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٢٢/١).

<sup>(</sup>٢) في ص: «السليمي».

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٣٢٥).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «لسبع».

<sup>(</sup>٥) في تاريخ بغداد: (النجار). انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٣٠٨/١١، وتاريخ بغداد ٢ /١٥٧).

سمع محمد بن هارون المجدر، وأبا حامد الحضرمي، وأبن صاعد، وأبا بكر النيسابوري.

1/141

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، / أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، حدثنا عنه الحسن بن محمد الخلال وذكر لي أنه كان يلقب: غندرا، قال: وكان ثقة فهماً يحفظ القرآن حفظاً حسناً، وتوفي في محرم هذه السنة.

٢٨٦٨ - محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الكريم بن بديل، أبو الفضل الخزاعي الجرجاني (١).

قدم بغداد وحدَّث بها عن يوسف بن يعقوب النجيرمي (٢)، وأبي بكر الاسماعيلي وغيرهما، وروى عنه أبو القاسم التنوخي .

أخبرنا القزاز: أخبرنا الخطيب قال: كان الخزاعي شديد العناية بعلم القراءات، ورأيت له مصنفاً يشتمل على أسانيد القراءات المذكورة فيه على عدة من الأجزاء، فأعظمت ذلك واستنكرته، حتى ذكر لي بعض من يعتني بعلوم القرآن أنه كان يخلط تخليطاً قبيحاً، ولم يكن على ما يرويه مأموناً. وحكى لي القاضي أبو العلاء الواسطي عنه أنه وضع كتاباً في الحروف، ونسبه إلى أبي حنيفة، قال أبو العلاء: فأخذت خط الدارقطني وجماعة من أهل العلم بأن ذلك الكتاب: موضوع لا أصل له فكبر ذلك عليه، وخرج من بغداد إلى الجبل، ثم بلغني أن حاله اشتهرت عند أهل الجبل، وسقطت هناك من لته.

قال أبو العلاء: كتبت عنه بواسط وذكر لي أن اسمه: كميل، ثم غيَّر اسمه بعد، وتسمى محمداً.

۲۸۹۹ محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى بن محمد بن عبدالله بن سلمة بن إياس، أبو الحسين البزاز(٤).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢/١٥٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصول: «البحتري».

<sup>(</sup>٣) في ص، ل: «يختلط».

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : (البداية والنهاية ٣٠٨/١١، وتاريخ بغداد ٢٦٢/٣).

ولد في محرم سنة ست وثمانين ومائتين، وأول سماعه للحديث في محرم سنة ثلثمائة، سافر الكثير، سمع بحران ودمشق [ومصر] وبغداد، وروى عن ابن جرير، والبغوي وخلق كثير، وروى عنه الدارقطني، وابن شاهين، والخلال، والأزهري.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثني أبو بكر البرقاني قال: كتب الدارقطني عن ابن مظفر ألف حديث، وألف حديث، وألف حديث، يعدد ذلك / مرات.

حدثنا عبد الرحمن ثنا أحمد بن علي قال: حدثني (١) محمد بن عمر بن المظفر، القاضي قال: رأيت أبا الحسن الدارقطني يعظم أبا الحسين بن المظفر، ويجلّه، ولا يستند بحضرته، وقد روى عنه أشياء كثيرة.

أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا أحمد بن علي قال: أخبرني أحمد بن علي المحتسب قال: أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال: كان محمد بن المظفر ثقة أميناً مأموناً حسن الحفظ، وانتهى إليه الحديث وحفظه وعلمه، وكان قديماً ينتقي على الشيوخ، وكان مقدماً (٢) عندهم.

توفي ابن المظفر يوم الجمعة، ودفن يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الأولى من هذه السنة، وقيل: توفي في جمادى الأخرة عن نيف وتسعين سنة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) [أبو بكر البركاني . . . بن علي قال حدثني، سقط من ص

<sup>. (</sup>٢) في ص، ل: «متقدماً».

### ثم دخلت

## سنة ثمانين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أنه قلد [أبو أحمد] الحسين بن موسى الموسوي نقابة الطالبيين، والنظر في المظالم، وإمارة الحاج، وكتب عهده على جميع ذلك، واستخلف له ولداه المرتضى أبو القاسم والرضى أبو الحسن على النقابة، وخلع عليهما من دار الخلافة.

وفي هذه السنة زاد أمر العيارين في جانبي بغداد مدينة السلام، ووقعت بينهم حروب، وعظمت الفتنة، واتصل القتال بين الكرخ وباب البصرة، وصار في كل حرب أمير وفي كل محلة متقدم وقتل الناس، وأخذت الأموال، وتواترت العملات، واتصلت الكبسات وأحرق بعضهم محال بعض، وتوسط الشريف أبو أحمد الموسوي الأمر.

وفيها: وقع حريق عظيم نهاراً في نهر الدجاج ورواضعه، فذهب من عقار الناس وأموالهم شيء كثير.

وفي هذه السنة حج بالناس أبو عبدالله(١) أحمد بن محمد بن عبيدالله العلوي نيابة عن الشريف أبي أحمد الموسوي .

/ ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

· ۲۸۷ - إبراهيم بن أحمد بن بشران بن زكريا، أبو إسحاق الصيرفي (٢).

1/149

<sup>(</sup>١) «أبو عبدالله» سقط من ص.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١١/٦).

سمع البغوي، وابن صاعد، وغيرهما، انتقى عليه الدارقطني، وكان ثقة، توفي في ذي الحجة من هذه السنة.

٢٨٧١ ـ البهلول بن محمد بن أحمد بن إسحاق بن البهلول بن حسان، أبو القاسم التنوخي الأنباري(١)

ولد ببغداد سنة إحدى وثلاثين وثلثمائة، فسكنها وحدَّث بها، فروى عنه أبو القاسم التنوخي، وكان ينزل سكة بالمدينة، يعرف بسكة أبي العباس الطوسي، وتوفي في رجب هذه السنة.

**٢٨٧٧ ـ الحسين بن محمد** بن الحسين أبو بكر المعروف: بابن المحاملي (٢) .

سمع القاضي المحاملي، وابن عقدة، روى عنه الجوهري، وتوفي في شعبان هذه السنة.

۲۸۷۳ ـ حمدون بن أحمد بن سلم، أبو جعفر السمسار، وهو ابن بنت سعدويه (۱۳) الواسطي.

روى عن جماعة ، وروى عنه أبو بكر الشافعي (٤) ، ذكره الدارقطني فقال : لا بأس به ، وتوفي في صفر هذه السنة .

**٢٨٧٤ ـ طلحة بن مح**مد بن جعفر، أبو القاسم الشاهد من قدماء أصحاب ابن مجاهد<sup>(٥)</sup>.

ولد سنة إحدى وتسعين ومائتين، وشهد عند أبي السائب القاضي، وكان مقدماً في وقته على الشهود، وحدَّث عن البغوي، وغيره، وكان يذهب إلى الاعتزال، توفي في شوال هذه السنة.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٧/١١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠١/٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سورية».

<sup>(</sup>٤) في ص: «الواسطي).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٩ ٣٥).

• ۲۸۷ - عبدالله بن محمد بن أحمد بن عقبة، أبو محمد القاضي (١).

سمع أبا بكر النيسابوري، وروى عنه أبو القاسم الأزهري، وكان ثقة مأموناً ذا هيئة. وتوفي يوم الجمعة وقت طلوع الشمس، وأخرجت جنازته قبل الصلاة، وذلك في سادس عشر ربيع الأول من هذه السنة.

۱۲۹/ب ۲۸۷٦ - / عبدالله  $(\tilde{Y})$  بن محمد بن أحمد، أبو القاسم التوزي  $(\tilde{Y})$  .

حدَّث عن البغوي، ورى عنه الأزهري، وكان ثقة وتوفي في ربيع الآخر من هذه سنة.

٢٨٧٧ - عبيدالله بن عبدالله بن محمد أبو القاسم السرخسي التاجر (١).

روى عن المحاملي، وابن مخلد، وانتقل إلى بخارى فأقام بها إلى أن توفي في رجب هذه السنة، وكان ثقة.

٢٨٧٨ - عبد الواحد بن محمد بن الحسن بن شاذان أبو القاسم (٥).

سمع البغوي، وكان ثقة، توفي فجأة وهو يصلي في ربيع الآخر<sup>(٦)</sup> [في هذه السنة].

٢٨٧٩ ـ [علي بن عِمرو، الحريري(٧).

حدث عن أبي عروبة وكان ثقة، توفي فجأة وهو يصلي في ربيع الآخر].

· ۲۸۸ محمد بن إبراهيم بن حمدان بن إبراهيم [بن] (^) يونس بن نيطرا (٩) أبو بكر، قاضى دير العاقول (١٠) .

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ١٠/١٣٣).

<sup>(</sup>٢) في ت: «عبدالله».

<sup>(</sup>٣) في تاريخ بغداد: «النوري». أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٦٤/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢٧٦/١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١١/١١).

<sup>(</sup>٦) افجأة وهو يصلي في ربيع الأخر، سقطت من ص، ل. وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٧) هذه الترجمة سقطت من الأصل، ت.أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢١/١٢).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وكتب قبلها في الأصل: «توفي في هذه السنة».

<sup>(&</sup>lt;sup>۹)</sup> في ص: (نظر).

<sup>(</sup>١٠) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١/٤١٥).

حدَّث ببغداد عن جده حمدان (١)، وعن البغوي، وابن صاعد، وغيرهما.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: حدثنا عنه الأزهري والتنوخي وسألتهما عنه فقالا: ثقة، وحدثني الأزهري قال: جاءنا الخبر من دير العاقول أن ابن نيطرا توفي في ربيع الأخر [من هذه السنة أعني](٢) سنة ثمانين وثلثمائة.

٢٨٨١ ـ يعقوب بن يوسف، أبو الفرج وزير صاحب مصر، الملقب بالعزيز (٣).

كان عالى الهمة، عظيم الهيبة، ناصحاً لصاحبه، فوض الأمر إليه، فلما مرض ركب إليه صاحب مصر عائداً فقال: يا يعقوب، وددت أن تباع فابتاعك بملكي، أو تفدى فأفديك، فهل من حاجة توصي بها فبكى يعقوب وقبَّل يده، ووضعها على عينه وقال: أما فيما يخصني فلا، فإنك أرعى لحقي من أن أسترعيك، وأرأف بمخلفي من [أن] أوصيك، ولكن فيما يتعلق بدولتك [سالم الروم ما سالموك]، واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة، ولا تبق على المفرج بن دغفل الخراج (٤) متى أمكنت فيه الفرصة. ثم توفي، فأمر صاحب مصر / أن يدفن في قصره في قبة كان بناها لنفسه، وحضر جنازته ١٦٠٠ فصلى عليه وألحده بيده وحزن عليه، وأغلق ديوانه أياماً.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وجده حمدان، سقطت من ص.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: (البداية والنهاية ٢١/٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) في ص، الأصل: «الجراح».

### ثم دخلت

## سنة إحدى وثمانين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أن أبا الحسين محمد ابن قاضي القضاة أبي محمد عبيدالله بن أحمد بن معروف، قلّد ما كان إلى أبي بكر بن صير من الأعمال، وقرىء عهده على ذلك بحضرة أبيه في داره الشطانية بمشهد من الأشراف، والقضاة، والفقهاء، والوجوه.

وفي يوم السبت تاسع عشر رمضان: قبض على الطائع في داره، وكان السبب أن أبا الحسن بن المعلم، وكان من خواص بهاء الدولة، ركب إلى الطائع ووصى وقت دخوله أن لا يمنع أحداً من الحجاب، ثم سار بهاء الدولة في الجيش، فدخل وقد جلس الطائع في صدر الرواق من دار السلام، متقلداً سيفاً، فلما قرب منه بهاء الدولة، قبّل الأرض وطرح له كرسي، فجلس عليه، [وتقدم] أصحاب بهاء الدولة فجذبوا الطائع بحهائل سيفه من سريره وتكاثر الديلم فلف في كساء وحمل إلى بعض الزبازب، واصعد به إلى الخزانة في دار المملكة، [واختلط الناس] وقدر أكثر الجيش (١) ومن ليس عنده علم بهذا الأمر أن القبض على بهاء الدولة، وتشاغلوا بالنهب وأخذ ثياب من حضر من الأشراف والشهود، وقبض على أبي الحسن علي بن عبد العزيز ابن حاجب النعمان في آخرين، إلى أن قرر عليهم مال فاستوفي منهم، واحتيط على الحجر والخزائن في آخرين، إلى أن قرر عليهم مال فاستوفي منهم، واحتيط على الحجر والخزائن وأظهر أمر القادر بالله، ونودي بذلك في الأسواق (٢)، وكتب إلى الطائع كتاب بخلع نفسه وأظهر أمر القادر بالله، ونودي بذلك في الأسواق (٢)، وكتب إلى الطائع كتاب بخلع نفسه

<sup>(</sup>١) في الأصل، ل: والجنده.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والأشراف.

وتسليمه الأمر إلى القادر بالله، وشهد عليه الأشراف والقضاة، وذلك في يوم الأحد ثاني يوم القبض، وأنفذ إلى القادر وأذن الطائع والكتاب عليه بخلعه نفسه، وتسليمه الأمر إلى [القادر بالله]، وحث على المبادرة، وشغب الديلم والأتراك يطالبون برسم البيعة، وخرجوا إلى قبر النذور، وترددت الرسل بينهم وبين بهاء الدولة، ومنعوا من الخطبة باسم القادر [في] يـوم الجمعة لخمس بقين من الشهـر، فقيل: اللهم أصلح عبـدك وخليفتك القادر بالله، ولم يسم، ثم أرضى الوجوه والأكابر، ووقع السكون، وأخذت البيعة على الجماعة، واتفقت الكلمة على الرضا والطاعة، وأقيمت الخطبة في يـوم الجمعة الثالث من رمضان باسم القادر، وحول من دار الخلافة جميع ما كان فيها من المال والثياب، والأواني، والمصاغ، والفروش، والآلات، والعدد، والسلاح، والخدم، والجواري، والدواب، والرصاص، والرخام، والخشب الساج(١) والتماثيل، وطاف بهاء الدولة دار الخلافة مجلساً مجلساً، واستقرأها موضعاً موضعاً، وانتخب للخاصة والعامة، فدخلوها وشعثوا أبنيتها، وقلعوا من أبوابها وشبابيكها، ثم منعوا بعد ذلك، وقام مهذب الدولة أبو الحسن على بن نصر الذي كان القادر /هرب إليه بالبطائح ١٣١/أ بتجهيزه، وحمل إليه من المال، والفروش، والألات أكثر شيء وأحسنه، وأعطاه طياراً كان بناه لنفسه، وشيعه، فلما وصل إلى واسط اجتمع الجند وطالبوه [برسم] البيعة، ومنعوه من الصعود، إلا بعد إطلاق مالها، وجرت معهم خطوب انتهت إلى أن وعدوا بإجرائهم مجرى البغداديين فما يتقرر عليه أمورهـم، فرفضـوا وسار وكان مقامه بالبطيحة منذ حصل فيها إلى أن خرج عنها سنتين وأحد عشر شهراً وقيل: سنتين وأربعة أشهر وأحد عشر يوماً إلى اليوم الذي خرج منها.

أخبرنا محمد بن أبي منصور، أخبرنا محمد بن أبي نصر الحميدي، أخبرنا أبو الحسين محمد بن هلال بن المحسن قال: أخبرني أبي قال: حدثني أبو الحسين محمد بن الحسن بن محفوظ قال: حدثني الوزير أبو العباس عيسى بن ماسرجس قال: حدثني أبو القاسم هبة الله بن عيسى كاتب مهذب الدولة قال: لما ورد القادر بالله البطيحة وأقام عندنا كنت أغشاه يومين في كل أسبوع كالنوبة في خدمته، فإذا حضرت

<sup>(</sup>١) في الأصل: «السلاح».

تناهى في الإدناء لي والإخفاء بي ، والرفع من مجلسي ، والزيادة في بسطي ، وأجتهد في تقبيل يده فيمنعنيها ولا يمكنني منها، فاتفق أن دخلت إليه يوماً على رسمي فوجدته متأهباً تأهباً لم أعرف سببه، ولا جرت له به عادة، ولم أر منه ما عودنيه من الإكرام والرفع من مجلسي والإقبال عليَّ والبسط، وجلست دون موضعي، فما أنكر ذلك مني، ورمت تقبيل يده، فمدها إلى، وشاهدت من أمره وفعله ما اشته وجومي له، واختلفت في ١٣١/ب الظنون فيه، وقلت له عند رؤيتي ما رأيته، وإنكاري ما أنكرته، / أيؤذن لي في الكلام؟ قال: قل. قلت: أرى اليوم من الانقباض عنى ما قد أوحشني، وخفت أن يكون لزلة كانت مني، فإن يكن ذلك فمن حكم التفضيل إشعاري به لأطلب بالعذر مخرجاً منه، وأستعين بالأخلاق الشريفة في العفو عنه، فأجابني بوقار: اسمع أخبرك، رأيت البارحة في منامي كأن نهركم هذا \_ وأومأ إلى نهر الصليق \_ قد اتسع حتى صار في عرض دجلة دفعات، وكأنني متعجب من ذلك، وسرت على ضفتيه، متأملًا لأمره ومستظرفاً لعظمه، فرأيت دستاهيج قنطرة فقلت: ترى مَنْ قد حدث نفسه بعمل قنطرة في هذا الموضع، وعلى هذا البحر الكبير وصعدته، وكان وثيقاً محكماً، ومددت عيني فإذا بإزائه مثله، فزال عنى الشك في أنهما دستاهيج قنطرة، وأقبلت أصعد وأصوب في التعجب، وبينا أناواقف عليه رأيت شخصاً قد قابلني من ذلك الجانب [الآخر وناداني] وقال: يا أحمد تريد أن تعبر؟ قلت: نعم فمد يده حتى وصلتِ إليَّ وأخذني وعبرني، فهالني أمره [وفعله] وقلت له: وقد تعاظمني فعله من أنت؟ قال: على بن أبي طالب، وهذا الأمر صائر إليك ويطول عمرك فيه، فأحسن في ولدي، وشيعتي، فما انتهى الخليفة إلى هذا المكان حتى سمعنا صياح الفلاحين وضجيج ناس، فسألنا عن ذلك فقيل ورد أبو على الحسن بن محمد بن نصر ومعه جماعة، وإذا هم الواردون للإصعاد به، وقد تقررت الخلافة له، وأنفذ معهم قطعة من أذن الطائع لله، فعاودت تقبيل يده ورجله، وخاطبته ١٣٢/أ بإمرة أمير المؤمنين /، وبايعته وكان من إصعاده وإصعادي معه ما كـان قال هــلال: وجدت كتاباً كتبه القادر بالله من الصليق إلى بهاء الدولة نسخته:

بسم الله الرحمن الرحيم: من عبدالله أحمد الإمام القادر بالله أمير المؤمنين إلى بهاء الدولة وضياء الملة أبي نصر بن عضد الدولة وتاج الملة مولى أمير المؤمنين، سلام

الله عليك، فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ويسأله أن يصلى على سيدنا محمد عبده ورسوله ﷺ تسليماً أما بعد: أطال الله بقاءك وأدام عزّك وتأييدك، وأحسن إمتاع أمير المؤمنين بك وبالنعمة فيك وعندك، فإن كتابك الوارد في صحبة الحسن بن محمد بن نصر رعاه الله عرض على أمير المؤمنين تالياً لما تقدمه، وشافعاً ما سبقه ومتضمناً مثل ما حواه الكتاب قبله من إجماع المسلمين قبلك الخاص والعام، بمشهد منك على خلع العاصي المتلقب بالطائع عن الإمامة ، ونزعه عن منصب الخلافة لبوائقه المستمرة، وسوء نيته المدخولة ، وإشهاده على نفسه بنكول وعجزه، وإبرائه الكافة من بيعته وخروجهم من عهده وذمته، ومبادرة الكبير والصغير إلى المبايعة لأمير المؤمنين، وإصفاقهم واتفاقهم عليها بانشراح في صدورهم، وانفساح من آمالهم، واستتباب ذلك بتلطفك من حسن الارتياد للمسلمين، وانتظامه بغضبك لله ولأمير المؤمنين، حتى ناديت بشعاره في الآفاق، وأقمت الدعوة لله في الأقطار، ورفعت من شأن الحق ما كان العاصى خفضه، وقمت من عماد الدين ما كان المخلوع رفضه / ووقف أمير المؤمنين على ذلك كله، وأحاط علمه بجميعه ووجدك، أدام الله تأييدك، قد ١٣٢/ب انفردت بهذه المأثرة، واستحققت بها من الله تعالى جليل الأثرة، ومن أمير المؤمنين سنى المنزلة، وعليِّ المرتبة، وكانت هذه المنزلة عليك موقوفة، كما كانت الظنون فيها إليك مصروفة، حتى فزت بها بما يبقى لك في الدنيا ذكره وفخره، وفي الآخرة ثوابه وأجره، فأحسن الله عن هذه الأفعال مكافأتك، وأجزل عـاجلًا وآجـلًا مجازاتك، وشملك من توفيقه وتسديده ومعونته وتأييده، بما يديم نصر أمير المؤمنين بك وظفره على يدك، وجعلك أبداً مخصوصاً بفضل السابقة في ولائه، متوحداً بتقدم القدم في أصفائه، فقد أصبحت وأمسيت سيف أمير المؤمنين لأعدائه، والحاظي دون غيرك بجميل رأيك، والمستبد بحماية حوزته، ورعاية رعيته، والسفارة بينه وبين ودائع الله عنده، وقد برزت راية أمير المؤمنين عن الصليق متوجهة نحو سريره الذي حرسته، ومستقر عزه الذي شيدته، ودار مملكته التي أنت عمادها، ورحى دولته التي أنت قطبها معتقداً لك ما يعتقد في المخلص طاعة ومشايعة، والمهذب نية وطوية من صنوف الاختصاص الذي لا يضرب معك فيه بسهم دان ولا قاص، وتوفي على كل سالف، ويفوت

كل أنف، ويعجز كل مناو، ويفحم كل مسام ومساو، ولا يبقى أحد إلا علم أنه منزاح عنك، غير متواز لك فأحببت لمحلك وقصر خطاه عن مجازاتك، ووقع دون موقعك، الله وتزحزح لك / عن موضعك، وقد وجد أمير المؤمنين الحسن بن محمد بن نصر كلأه الله مصدقاً بفعله وصفك محققاً ثناءك، مستوجباً لما أهلته ورشحته للقيام به من المسير في خدمته، والحقوق فيما يبديه له، وعلم أمير المؤمنين أنك لم تتلقه، إلا بأوثق خواصك في نفسك، وأوفرهم عندك فاحمد في ذلك اعتمادك، وإضافة إلى سوالف أمثاله منك، فاعلم ذلك أدام الله تأييدك، واجر على عادتك الحسناء وطريقتك المثلى في النيابة تبقى، وواصل حضرة أمير المؤمنين بالإنهاء، والمطالعة إن شاء الله، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وكتب ليلة الأحد لثلاث ليال، بقين من شعبان سنة إحدى وثمانين وثلثمائة (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في ت: «تم الجزء التاسع عشر».

## باب ذكر خلافة القادر بالله

واسمه: أحمد بن إسحاق بن المقتدر، ويكنى: أبا العباس، واسم أمه تمنى مولاة عبد الواحد بن المقتدر، وكانت من أهل الدين.

ولد في يوم الثلاثاء التاسع من ربيع الأول سنة ست وثلاثين وثلثمائة، وتقلّد الخلافة بعد أن قبض الطائع لله وخلع، وكان القادر حسن الطريقة، كثير المعروف، مائلاً إلى الخير والتدين، ولما رحل القادر عن البطيحة، فوصل إلى جبل في عشار رمضان، وانحدر بهاء الدولة، ووجوه الأولياء وأماثل الناس لاستقباله، فدخل دار الخلافة ليلة الأحد ثاني عشر رمضان سنة إحدى وثمانين، وجلس من الغد جلوساً عاماً، وهنىء وأنشد بين يديه المديح، ومما أنشد بين يديه في ذلك اليوم قصيدة الرضي التي أولها /:

شرف الخلافة يا بني العباس اليوم جدَّدهُ ابو العبَّاسِ ١٣٣/ب ذا الطَّود أبقاه الزمان ذخيرة من ذلك الجبل العظيم الراسي

وحمل إلى القادر بعض الفروش، والآلات المأخوذة من الطائع، واستكتب له [أبو] الفضل محمد بن أحمد الديلمي، وجعل أستاذ الدار عبد الواحد بن الحسين الشيرازي، وفي يوم الخميس لتسع بقين من شوال جمع الأشراف والقضاة والشهود في مجلس القادر، حتى سمعوا يمينه لبهاء الدولة بالوفاء، وخلوص النية ولفظه بتقليده ما

وراء بابه مما تقام فيه الدعوة، وذلك بعد أن حلف له بهاء الدولة على صدقه والطاعة والقيام بشروط البيعة.

# \* \* \* ذكر طرف من سيرة القادر [بالله]

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب قال: رأيت القادر دفعات، وكان أبيض حسن الجسم، كث اللحية طويلها، يخضب، وكان من أهل الستر، والديانة، وإدامة التهجد بالليل، وكثرة البر والصدقات على صفة اشتهرت عنه، وعرف بها عند كل أحد مع حسن المذهب وصحة الاعتقاد وكان صنف كتاباً فيه [الأصول ذكر فيه] فضائل الصحابة على ترتيب [مذهب] أصحاب الحديث، وأورد في كتابه فضائل عمر بن عبد العزيز، وأفكار المعتزلة، والقائلين بخلق القرآن، وكان الكتاب يقرأ [في] كل جمعة في حلقة أصحاب الحديث بجامع المهدي ويحضر الناس سماعه. ذكر محمد بن عبد الملك الهمداني أن القادر بالله كان ١٣٤/أ يلبس زي العوام ويقصد / الأماكن المعروفة بالبركة، كقبر معروف وتربة ابن بشار. وقال الحسين بن هارون القاضي كان بالكرخ يتيم لم يثبت رشده وله دكان كثير النعمة، وأمرني ابن حاجب النعمـــان أن أفك الحجر عنه ليبتاع صاحب له الدكان منه، فلم أفعل، فأنفده يستدعيني فقلت لغلامه! تقدمني حتى أعبر، ففعل فجئت إلى قبر معروف فدعوت الله أن يكفيني أمره وجئت إلى قبر ابن بشار، ففعلت ذلك، فرآني شيخ فقال أيها القاضي، على من تدعو فقلت على ابن حاجب النعمان، أمرني بكذا وكذا فأمسك الشيخ [عني] وعبرت إلى ابن حاجب النعمان، فجعل يخاطبني خطاباً غليظاً في فك الحجر عن الصبي، ولا يقبل مني عذراً وإذا قد أتاه خادم بتوقيع، ففتحه وقرأه وتغير لونه ثم عدل من الغلظة إلى الاعتذار، وقال: كتبت إلى الخليفة قصة؟ فقلت: لا. فعلمت أن الشيخ كان القادر بالله، وأنه عبر إلى داره فوقع إليه بما أوجب اعتذاره قال: وكان القادر يوصل الرسوم في كل سنة إلى أربابها من غير أن يكتب أحد منهم قصة، فإن كان أحد منهم قد مات، أعيد ما يخصه إلى ورثته، وبعث يوماً إلى ابن القزويني الزاهد ليسأله أن ينفذ إليه من طعامه الذي يأكله. قال ابن الهمذاني: فأنفذ ابن القزويني طبقاً

من الخلاف، فيه غضائر لطاف، فيها باذنجان مقلو وخل وباقلاء ودبس وعلى ذلك رغيفان من خبز البيت، وشدد ذلك في مئزر قطن فتناول الخليفة من كل لون منه وفرق الباقي، وبعث إلى ابن القزويني مائتي دينار فلما كان بعـد أيام، انفـذ الخليفة إليـه بالفراش يلتمس من ابن القزويني إنفاذ شيء من إفطاره، فأنفذ طبقاً جديداً وفيه زبادي جياد وفيها / فراريج وفطعة فالوذج وخبز سميذ ودجاجة مشوية، وقد غطى ذلك بفوطة ١٣٤/ب جديدة فلما وصل ذلك إلى الخليفة، تعجب وقال: قد كلفنا الرجل ما لم تجر به عادته فأنفذ إليه، لم يكن بك حاجة إلى الكلفة، فقال: ما تكلفت، وإنما اعتمدت ما أمرني الله به إذا وسع [الله] على وسعت على نفسي، وإذا ضيَّق ضيقت، وقد كان من إنعام أمير المؤمنين ما عدت به على نفسي وجيراني، فتعجب القادر بالله من دينه وعقله ولم يزل يواصله بالعطاء، وكان القادر يقسم الطعام الذي يهيأ لافطاره ثلاثة أقسام، فقسم يتركه بين يديه، وقسم يحمل إلى جامع الرصافة، وقسم إلى جامع المدينة، فيفرق على المجاورين، فاتفق أن الفراش حمل إلى جامع المدينة جونة فيها طعام، ففرقه على المنقطعين(١) فأخذوا إلا شاباً فإنه رد ذلك فلما صلوا صلاة المغرب صلى الفراش معهم، فرأى ذلك الشاب، قد خرج من الجامع فتبعه فوقف على باب فاستطعم فأطعموه كسيرات، فأخذها وعاد إلى الجامع فتعلق به الفراش، وقال: ويحك ألا تستحي، ينفذ إليك خليفة الله في أرضه بطعام حلال فترده وتخرج فتستطعم من الأبواب، فقال: والله ما رددته، إلا لأنك عرضته على قبل الافطار وكنت غير محتاج إليه حينئذ، فلما جاء وقت الافطار استطعمت عند الحاجة فعاد الفراش، فأخبر القادر فبكي، وقال له: راع مثل هذا واغتنم أجره وأقم إلى وقت الافطار وادفع إليه ما يفطر عليه .

حدثنا إبراهيم بن دينار الفقيه: قال: حدثني أبو سعد عبد الوهاب بن حمزة بإسناد له، عن أبي الحسن الأبهري قال: بعثني بهاء الدولة من الأهواز في رسالة إلى القادر بالله فلما أذن لي في / الدخول عليه سمعته ينشد هذه الأبيات:

سبق القضاء بكل ما هو كائن والله يا هذا لرزقك ضامن

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المجاورين».

تغنى بما تكفى وتترك ما به أوما ترى الدنيا ومصرع أهلها واعلم بأنك لا أبا لك في الذي يا عامر الدنيا أتعمر منزلاً الموت شيء أنت تعلم أنه إن المنية لا تؤامر من أتت

تعبى كأنك للحوادث آمن فاعمل ليوم فراقها يا خائن أصبحت تجمعه لغيرك خازن لم يبق فيه مع المنية ساكن حق وأنت بذكره متهاون في نفسه يوماً ولا تستأذن

فقلت: الحمد لله الذي وفق أمير المؤمنين لانشاد [مثل] هذه الأبيات وتدبر معانيها والعمل بمضمونها، فقال: يا أبا الحسن بل لله المنة علينا إذ ألهمنا بذكره ووفقنا لشكره ألم تسمع إلى قول الحسن البصري، وقد ذكر عنده بعض أهل المعاصي فقال: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم، وفي ذي القعدة لقب القادر بالله بهاء الدولة بغياث الأمة، وخطب له بذلك على المنابر مضافاً إلى ألقابه.

ونقل بهاء الدولة أخته زوجة الطائع لله إلى دار بمشرعة الصخر وأقام لها إقامات كافية، وأقطعها إقطاعات، فلم تزل كذلك حتى ماتت.

وفي يوم الثاني عشر من ذي الحجة وهو يوم الغدير جرت فتنة بين أهل الكرخ ١٣٥/ب وباب البصرة، واستظهر أهل باب البصرة وخرقوا أعلام السلطان، فقتل يومئذ جماعة / اتهموا بفعل ذلك، وصلبوا على القنطرة فقامت الهيبة وارتدعوا.

وفي هذه السنة حبح بالناس أبو الحسن محمد بن الحسن بن يحيى العلوي، وكذلك سنة اثنتين وثلاث، وكان أمير مكة أبو الفتوح الحسن بن جعفر العلوي، فاتفق أن أبا القاسم بن المغربي حضر عند حسان ابن المفرج بن الجراح الطائي، فحمله على مباينة العزيز صاحب مصر وقال: لا مغمز في نسب أبي الفتوح والصواب أن تنصبه إماماً فوافقه، ومضى المغربي إلى مكة فأطمع أبا الفتوح في الملك وسهل عليه الأمر، فأصغى إلى قوله، وبايعه شيوخ الحسنين، وحسن له أبو القاسم المغربي أن أخذ قبلة البيت وما فيه من فضة وضربه دراهم، فاتفق انه مات بجدة رجل يعرف بالمطوعي، وعنده أموال للهند والصين،

وخلف مالا عظيماً فأوصى لابي الفتوح بمائة ألف دينار ليصون بها تركته والودائع التي عنده، فحمله المغربي على الاستيلاء على التركة، فخطب لنفسه بمكة، وتسمى بالراشد بالله وصار لاحقاً بآل الجراح، فلما قرب من الرملة تلقاه العرب وقبلوا الأرض بين يديه وسلموا عليه بأمير المؤمنين، ولقيهم راكباً على فرس، متقلداً سيفاً زعم أنه ذو الفقار وفي يده قضيب ذكر أنه قضيب رسول الله ﷺ، وحوله جماعة من بني عمه وبين يديه ألف عبد أسود، فنزل الرملة ونادي بإيضاء العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فبلغ العزيز هذا فانزعج، وكتب إلى حسان ملطفات وبذل له بذولًا كثيرة، وآل المفرج واستمال آل الجراح كلهم، وحمل إلى أولاد المفرج أموالًا جزيلة حتى فلهما عن ذلك الجمع، وكتب إلى ابن عم أبي الفتوح فولاه الحرمين / وأنفذ له ولشيـوخ بني ١٣٦/أ حسن مالًا، وكان حسان قد أنفذ والدته إلى مصر بتذكرة تتضمن أعراضاً له، وسأل في جملتها أن يهدي له جارية من إماء القصر فأجابه الحاكم إلى ما سأل، وبعث إليه خمسين ألف دينار، وأهدى له جارية جهزها بمال عظيم، فعادت والدته بالرغائب له ولأبيه [فسر بذلك وأظهر طاعة العزيز ولبس خلعة وعرف أبو الفتوح الحال فأيس معها من نفســه وركب](١) إلى المفرج مستجيراً به وقال إنما فارقت نعمتي وأبديت للعزيز صفحتي سكوناً إلى ذمامك وأنا الآن خائف من غدر حسان، فأبلغني مأمني وسيرني إلى وطني فرده إلى مكة وكاتب العزيز [صاحب مصر] واعتذر إليه فعذره.

## ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

۲۸۸۲ - أحمد بن محمد بن الفضل بن جعفر بن محمد بن الجراح، أبو بكر الخزاز (۲)؛ روى عن جماعة منهم ابن دريد وابن الأنباري، وكان ثقة صدوقاً، فاضلاً، أديباً، كثير الكتب، ظاهر الثروة.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر بن ثابت الخطيب،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٢)|انظر ترجمته في: (تاريخ بغداده/٨١، ٨٢).

حدثنا التنوخي قال: كان أبو بكر الجراح يقول: كتبي بعشرة آلاف درهم وجاريتي بعشرة آلاف درهم، قال آلاف درهم، ودوابي بعشرة آلاف، درهم، قال التنوخي: وكان أحد الفرسان يلبس أداته ويركب فرسه ويخرج إلى الميدان ويطارد الفرسان فيه، توفي في جمادى الآخرة من هذه السنة.

### ٢٨٨٣ - أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر المقرىء:

توفي في شوال هذه السنة، أنبأنا زاهر بن طاهر، أخبرنا أحمد بن الحسين البيهقي، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: توفي أبو بكر أحمد بن البيهقي، أنبأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال: توفي أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران المقرىء يوم الأربعاء سابع عشرين شوال سنة إحدى وثمانين / ١٣٦/ب وثلثمائة وهو ابن ستة وثمانين سنة، وتوفي في ذلك اليوم أبو الحسن العامري صاحب الفلسفة قال: فحدثني عمر بن أحمد الزاهد قال سمعت الثقة من أصحابنا يذكر أنه رأى أبا بكر أحمد بن الحسين بن مهران في المنام في الليلة التي دفن فيها قال: فقلت له: أيها الاستاذ ما فعل الله بك، فقال: إن الله عز وجل أقام أبا الحسن العامري بإزائي وقال هذا فداؤك من النار.

٢٨٨٤ - الحسين بن عمر بن عمران بن حبيش، أبو عبد الله الضراب، ويعرف: بابن الضرير:

ولد سنة تسع وتسعين ومائتين، فـروى عن الباغنـدي، وروى عنه الأزهـري، والتنوخي، وتوفي في ربيع الأخر من هذه السنة وكان ثقة.

### ٧٨٨٥ ـ عبيد الله بن أحمد بن معروف، أبو محمد(١):

ولد سنة ست وثلثمائة، وولي قضاء [القضاة] ببغداد، وحدث عن ابن صاعد وغيره، روى عنه الخلال، والأزهري، وأبو جعفر بن المسلمة، وكان من العلماء الثقات، العقلاء، الفطناء الألباء، وكان وسيم المنظر مليح الملبس. مهيباً عفيفاً عن الأموال.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢٠/٣٦٥).

أخبرنا عبد الرحمن، . أخبرنا الخطيب قال: سمعت أبا القاسم التنوخي يقول: كان الصاحب أبو القاسم بن عباد يقول: كنت اشتهي [أن] أدخل بغداد وأشاهد جراءة محمد بن عمر العلوي، وتنسك أبي أحمد الموسوي، وظرف أبي محمد بن معروف.

أخبرنا عبد الرحمن، أخبرنا أحمد بن علي، أخبرنا العتيقي قال: كان لأبي محمد بن معروف في كل سنة مجلسان يجلس فيهما للحديث، أول يوم المحرم، وأول يوم من رجب، ولم يكن له سماع كثير، وكان مجرداً في مذهب الاعتزال وكان عفيفاً نزها في القضاء لم ير مثله في عفته ونزاهته،

توفي في صفر سنة إحدى وثمانين وثلثمائة، وصلى عليه في داره أبو أحمد الموسوي وكبر عليه / خمساً ثم حمل إلى جامع المنصور، وصلى عليه ابنه وكبر عليه /١٣٧ أربعاً، ثم حمل إلى داره على شاطىء دجلة فدفن فيها.

۲۸۸٦ - عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو الفضل الزهري<sup>(۱)</sup>:

ولد سنة تسعين ومائتين وسمع جعفر بن محمد الفريابي، وأبا القاسم وخلقاً كثيراً، روى عنه البرقاني، والخلال، والأزهري، وكان ثقة من الصالحين، أخبرنا عبد الرحمن [بن محمد] أخبرنا أحمد بن علي [أخبرنا] العتيقي قال: سمعت أبا الفضل الزهري يقول: حضرت مجلس جعفر بن محمد الفريابي وفيه عشرة آلاف رجل فلم يبق غيري وجعل يبكي.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر بن ثابت، أخبرنا التنوخي قال: سأل أبي أبا الحسن الدارقطني وأنا أسمع عن أبي الفضل الزهري فقال: هو ثقة صدوق [صاحب كتاب] وليس بينه وبين عبد الرحمن بن عوف الامن قد روى عنه الحديث.

[ثم قال الخطيب] حدثنا الصوري قال: حدثني بعض الشيوخ انه حضر مجلس القاضي أبي محمد بن معروف يوماً، فدخل أبو الفضل الزهري، وكان أبو الحسين بن

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٢٠٨/٣٦٨).

المظفر حاضرا فقام عن مكانه وأجلس أبا الفضل فيه، ولم يكن ابن معروف يعرف أبا الفضل، فأقبل عليه ابن المظفر فقال: ايها القاضي هذا الشيخ من ولد عبد الرحمن بن عوف، وهو محدث وآباؤه كلهم محدثون إلى عبد الرحمن بن عوف، ثم قال ابن المظفر: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيدالله بن سعد الزهري والد هذا الشيخ، وحدثنا فلان عن أبيه محمد بن عبيدالله، وحدثنا فلان عن جده عبيدالله، / بن سعد ولم يزل يروي لكل واحد من آباء أبي الفضل حديثاً حتى انتهى إلى عبد الرحمن بن عوف. توفي أبو الفضل في ربيع الآخر من هذه السنة.

٢٨٨٧ ـ يحيى بن محمد بن الروزبهان، أبوزكريا يعرف بالدنبائي(١).

جد عبيدالله بن أحمد بن عثمان الصيرفي لأمه من أهل واسط.

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال: حدثنا عنه ابن بنته أبو القاسم الأزهري قال: سمعته يقول: ما رفعت ذيلي على حرام قط.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٣٧/١٤).

## ثم دخلت

## سنة اثنتين وثمانين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

ان أبا الحسن علي بن محمد الكوكبي المعلم كان قد استولى على أمور السلطان كلها، ومنع أهل الكرخ وباب الطاق من النوح في عاشوراء وتعليق المسوح، ووقع من قبله أيضاً باسقاط جميع من قبل من الشهود بعد وفاة ابي محمد بن معروف، وأن لا يقبل في الشهادة الا من كان ارتضاه. وكان [السبب في هذا أنه لما توفي ابن معروف كثر قبول الشهود بالبذل والشفاعات حتى بلغت] عدة الشهود ثلثمائة وثلاثة أنفس، فقيل لابي الحسن متى تكلمت في هذا حصل لك منهم جملة، فوقع بذلك ثم عاد ووقع بقبولهم في نصف صفر.

وفي هذا الشهر شرع أبو الحسن في حفر الأنهار المخترقة لاسواق الكرخ وما يتصل به، وجبى من أرباب العقار مالاً جزيلاً.

وفي يوم الاثنين لعشر بقين من جمادى الآخرة شغب الديلم والأتراك وخرجوا بالخيم الى باب الشماسية، وراسلوا بهاء الدولة بالشكوى من أبي الحسن بن المعلم وتعديد ما يعاملهم به وطالبوه بتسليمه اليهم وكان ابو الحسن قد استولى [على الأمور] والمقرب من قربه والمبعد من أبعده، فثقل على كبار الجند أمره وقصر هو في مراعاة أمورهم وانضاف / إلى ذلك ما يعامل به الديلم فضجوا وخرجوا فأجابهم السلطان ١٣٨/أ بالتلطف ووعدهم بإزالة ما شكوه، وأن يقتصر بأبي الحسن ابن المعلم على خدمته في خاصة ويتولى هو النظر في أمورهم والقيام بتدبيرهم. فأعادوا الرسالة بأنهم لا يقنعون خاصة ويتولى هو النظر في أمورهم والقيام بتدبيرهم.

بهذا القول ولا يرضون إلا بتسليمه. فأعاد الجواب بأنه يبعده عن مملكته إلى حيث يكون فيه مبقياً على مهجته راعياً لحقوق خدمته وقال ما يحسن في أن اسلمه للقتل، وقد طالت صحبته [لي] واذا كفيتكم أمره فقد بلغتم مرادكم. فكانت الرسالة الثالثة التوعد بالانحدار [والمسير] إلى شيراز. وقال بكران لبهاء الدولة، وهو كان المتوسط ما بينه وبين العسكر: أيها الملك أن الأمر على خلاف ما تقدره فاختر بين بقاء أبي الحسن أو بقاء دولتك، فقبض عليه حينئذ وعلى أصحابه، وأخذ ما كان في داره من مال وثياب وجوار وغلمان واقام الجند على أنهم لا يرجعون من مخيمهم الا بتسليمه. فركب إليهم يوم الخميس لسبع بقين من الشهر ليسألهم الدخول والاقتصار على ما فعله به من القبض والاعتقال فلم يقم منهم أحد إليه ولا خدمه، وعاد وقد أقاموا على المطالبة به وترك الرجوع إلا [بعد] تسليمه فسلم إلى أبي حرب شيرزيل وهو خال بهاء الدولة فسقي السم دفعتين فلم يعمل فيه فخنق بحبل الستارة ودفن بالمخرم.

وفي ليلة الاحد الثالث من رجب سلم المخلوع إلى القادر بالله فأنزله حجرة من حجر خاصته ووكل به من يحفظه من ثقات خدمه، وأحسن ضيافته ومراعاة أموره، وكان يطالب [من] زيادة الخدمة بمثل ما كان يطالب به أيام الخلافة فتزاح علله في جميع ما يطلبه، وأنه حمل إليه في بعض / الأيام طيب من العطارين فقال: من هذا يتطيب أبو للعباس؟ قالوا نعم، فقال: قولوا له في الموضع الفلاني من الدار كندوج فيه طيب مما كنت استعمله، فانفذ لي بعضه، وقدم إليه يوما عدسية فقال ما هذا؟ قالوا عدس وسلق فقال: أو قد أكل أبو العباس من هذا؟ قالوا نعم فقال قولوا له لما أردت أن تأكل عدسية لم اختفيت أيام هذا الأمير؟ وما كأنت العدسية تعوذك لو لم تتقلد الخلافة، فعند ذلك أمر القادر بالله أن تفرد له جارية من طباخاته تحضر له ما يلتمسه كل يوم، وقدم إليه في بعض الأيام تين في مراكز فرفسه برجله فقال ما تعودنا أن يقدم بين أيدينا مسلوج، وقدمت بين يديه في بعض الليالي شمعة قد احترق بعضها فأنكرها ودفعها إلى الفراش فحمل غيرها وكان على هذا الحال إلى أن توفى.

وكان بهاء الدولة قد قبض على وزيره أبي نصر سابور، ثم أطلقه فالتجأ إلى البطيحة، وأقام عند مهذب الدولة على بن نصر خوفا من ابن المعلم الى أن قبض بهاء

الدولة على أبي القاسم علي بن أحمد الأبرقوهي الوزير، ثم استدعى ابا نصر سابور من البطيحة في سنة اثنتين وثمانين، وجمع بينه في الوزارة وبين أبي منصور بن صالحان، فخلع عليهما في يوم الأحد تاسع شعبان، وكانا يتناوبان أفي الوزارة.

وفي يوم الجمعة ثامن عشر شوال تجددت الفتنة في الكرخ فركب ابو الفتح محمد بن الحسن الحاجب وقتل وصلب فسكن البلد وقامت الهيبة.

وفي ليلة الاثنين لتسع بقين من شوال ولد الأمير ابو الفضل محمد بن القادر بالله وامه ام ولد اسمها علم، وهو الذي جعل ولي العهد / ولقب الغالب بالله.

وفي هذا الوقت غلت الأسعار وبيع الرطل من الخبـز بأربعين درهم والحـوزة بدرهم.

وفي ذي القعدة ورد صاحب الأصيفر الأعرابي وبذل الخدمة في تسيير الحجاج الى مكة وحراستهم صادرين وواردين، وأعيد اقامة الخطبة للخليفة القادر من حد اليمامة والبحرين الى الكوفة فقبل ذلك منه وحمل الى خلعة ولواء.

#### \* \* \*

#### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر.

٢٨٨٨ - ابراهيم بن عبد السلام بن محمد بن شاكر أبو اسحاق الوشاء.

حدث عن أبي كريب وغيره، روى عنه اسماعيل الخطبي، وأبو بكر الشافعي، والطبراني، وانتقل إلى مصر فحدث بها ومات هناك في هذه السنة.

٢٨٨٩ عبدالله بن عثمان بن محمد بن علي بن بنان أبو محمد الصفار.

سمع ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي والمحاملي وابن مخلد، روى عنه الأزهري والعتيقي والتنوخي وكان ثقة، وتوفي في محرم هذه السنة (١).

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة ساقطة من الأصل، ت.

• ٢٨٩ ـ عمر بن أحمد بن هارون، ابوحفص المعروف بابن الأجري.

سمع ابا عمر القاضي وابا بكر النيسابوري روى عنه الأزهري والخلال، وكان ديناً ثقة أميناً صالحاً، وتوفى في هذه السنة.

٢٨٩١ ـ محمد بن العباس بن محمد بن زكريا بن يحيى [بن معاذ] أبو عمر الخزار المعروف بابن حيويه.

ولد في ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين، وسمع الباغندي والبغوي وابن صاعد وخلقاً كثيراً وانتقى عليه الدارقطني، وكان ثقة دينا كثير السماع، كثير الكتابة للحديث، كتب الكتب الكبار بيده «كالطبقات» والمغازي، وغير ذلك، وكان ذا يقظة ومروءة، روى عنه البرقاني، والخلال، والتنوخي، والجوهري. وغيرهم.

وتوفي في ربيع الأخر من هذه السنة .

٢٨٩٢ - محمد بن عبد الرحيم، ابوبكر المازني الكاتب.

حدَّث عن البغوي، وغيره، وكان ثقة مأموناً، توفي في ربيع الآخر من هذه السنة.

## ثم دخلت

# سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

/ أن القادر بالله تقدم بعمارة مسجد الحربية وكسوته واجرائه مجرى الجوامع في ١٣٩/ب الصلاة.

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب قال: ذكر لي هلال بن المحسن ان أبا بكر محمد بن الحسن بن عبد العزيز الهاشمي كان بني مسجداً بالحربية في أيام المطيع لله ليكون جامعاً يخطب فيها، فمنع المطيع من ذلك ومكث المسجد على تلك الحالة حتى استخلف القادر بالله فاستفتى الفقهاء في أمره فأجمعوا على جواز الصلاة فيه، فرسم أن يعمر ويكسى وينصب فيه منبر ورتب إماماً يصلي فيه الجمعة وذلك في شهر ربيع الآخر في سنة ثلاث وثمانين وثلثمائة.

قال أبو بكر الخطيب: فأدركت صلاة الجمعة وهي تقام ببغداد في مسجد المدينة والرصافة، ومسجد دار الخلافة. ومسجد براثا ومسجد قطيعة أم جعفر ومسجد الحربية، ولم يزل على هذا إلى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة ثم تعطلت في مسجد براثا فلم يصل فيه.

وفي يوم الأربعاء لأربع بقين من جمادى الأولى وقع الفراغ من الجسر الذي عمله

بهاء الدولة في مشرعة القطانين بحضرة دار مؤنس، واجتاز عليه من الغد ماشياً وقد زين بالمطارد.

وفي يوم الجمعة الثاني عشر من جمادى الآخرة شغب الديلم شغباً شديداً لاجل فساد النقد وغلاء السعر وتأخر العطاء ومنعوا من الصلاة بجامع الرصافة، فلما كان بكرة السبت قصدوا دار أبي نصر سابور بباب خراسان، وهجموا فنهبوها وافلت من بين أيديهم هارباً على السطوح، وثارت بذلك فتنة دخل فيها العامة ورجع الديلم، فراسلوا أيديهم هارباً على السطوح، وثارت بذلك فتنة دخل فيها العامة ورجع الديلم، فراسلوا خيانة الدولة بالتماس أبي نصر سابور وأبي الفرج محمد بن علي الخازن / وكان ناظراً في خزانة المال ودار الضرب، وتردد القول معهم إلى أن وعدوا بالاطلاق وتغيير النقد.

وفي يوم الخميس الثاني من ذي الحجة: عقد للخليفة القادر بالله على سكينة بنت بهاء الدولة بصداق مبلغه مائة ألف دينار، وكان الاملاك بحضرته، والولي الشريف أبو أحمد الحسين بن موسى الموسوي، وتوفيت قبل النقلة.

وفي هذا الشهر بلغ الكر الحنطة ستة آلاف درهم وستمائة درهم غياثية، والكارة الدقيق مائتين وستين درهما .

وفي هذه السنة ابتاع أبو نصر سابور بن أردشير داراً في الكرخ بين السورين وعمرها وبيضها وسمَّاها: دار العلم، ووقفها على أهله، ونقل إليها كتبا كثيرة إبتاعها وجمعها وعمل لها فهرستاً ورد النظر في أمورها ومراعاتها [والاحتياط عليها] إلى الشريفين أبي الحسين محمد بن الحسين بن أبي شيبة، وأبي عبدالله محمد بن أحمد الحسني، والقاضي أبي عبدالله الحسين بن هارون الضبي، وكلف الشيخ أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمي فضل عناية بها.

\* \* \*

ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر.

**٢٨٩٣ ـ أحمد بن ابراهيم** بن الحسن بن شاذان بن حرب بن مهران، أبو بكر البزاز (١).

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٨/٤).

ولد في ربيع الأول سنة ثمان وتسعين ومائتين، وسمع البغوي وابن أبي داود وابن ساعد وابن دريد وخلقاً كثيراً. وروى عنه الدارقطني، والبرقاني، والأزهري، والخلال وغيرهم، وكان ثقة ثبتاً صحيح السماع كثير الحديث والكتب.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي قال: سمعت أبا القاسم التنوخي يقول: سئل ابن شاذان أسمعت من محمد بن محمد الباغندي / شيئاً؟ فقال: ١٤٠/ب لا أعلم أني سمعت منه شيئاً ثم وجد سماعه من الباغندي، فسألوا أن يحدث به فلم يفعل توفي في شوال هذه السنة.

٢٨٩٤ ـ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين أبو محمد الطاهري، ينسب إلى طاهر بن الحسين.

حدث عن البغوي وابن صاعد، روى عنه العشاري، وكان ثقة ينزل شارع دار الرقيق توفى في شوال هذه السنة.

• ٢٨٩ - طاهر بن محمد بن عبدالله أبو عبدالله البغدادي(١).

نزل نيسابور وحدث بها، روى عنه جماعة منهم: أبو عبدالله الحاكم، وكان من أظرف من رأينا من العراقيين، وأحسنهم كتابة، وأكثرهم فائدة، وتوفي في ربيع الأول من هذه السنة.

٢٨٩٦ ـ على بن القاسم بن الفضل بن شاذان أبو الحسين القاضي ثقة، توفي [بالري] في رمضان هذه السنة.

٧٨٩٧ ـ محمد بن إبراهيم بن سلمة أبو الحسين الكهيلي .

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٣٥٨/٩).

| ٣٨٢ سنة ٣٨٢ | 41 | / |
|-------------|----|---|
|-------------|----|---|

حدَّث عن مطين، وكان سماعه صحيحاً، ومضى على سداد، وأمر جميل، توفي بالكوفة في هذه السنة.

٢٨٩٨ ـ محمد بن عبدالله بن يحيى أبو بكر الدقاق المعروف بالصابوني .

كان ثقة مأموناً ، توفي في شوال هذه السنة .

\* \* \*

## ثم دخلت

# سنة أربع وثمانين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أن القاضي أبا محمد عبدالله بن محمد بن الأكفاني قبل شهادة أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي في المحرم، وشهادة أبي بكر بن الأخضر في رجب

وفي صفر قبل القاضي أبو عبدالله الضبي، شهادة أبي العلاء محمد بن علي بن يعقوب الواسطي، وفيه قوي [أمر] العيارين، واتصل القتال بين أهل الكرخ وباب البصرة، وظهر العيار المعروف بعزيز من باب البصرة واستفحل أمره / والتحق به كثير ١٤١/أ من الذعار، وطرح النار في المحال، وطلب أصحاب الشرط ثم صالح أهل الكرخ، وقصد سوق التمارين، وطالب بضرائب الأمتعة وجبى ارتفاع الأسواق الباقية، وكاشف السلطان وأحد أصحابه ونادى فيهم، وكان ينزل إلى السفن فيطالب بالضرائب وأصحاب السلطان يرونه من الجانب الأخر فأمر السلطان بطلب العيارين فهربوا من بين يديه.

وفي ذي القعدة عزل أبو أحمد الموسوي، وصرف الرضي والمرتضى عن النقابة وكانا ينوبان عن أبيهما أبي أحمد.

وفي يوم الأربعاء رابع ذي الحجة ورد الخبر برجوع الحاج من الطريق، وكان السبب أنهم لما حصلوا بين زبالة والثعلبية اعترضهم الأصيفر الأعرابي ومنعهم الجواز وذكر أن الدنانير التي أعطيها عام أول كانت دراهم مطلية، وأنه لا يفرج لهم عن الطريق إلا بعد أن يعطوه رسمه لسنتين، وتردد الأمر إلى أن ضاق الوقت فعادوا، وكان الذي سار

بهم أبو الحسن محمد بن الحسن العلوي، فعادوا ولم يحج في هذه السنة أيضاً أهل الشام، واليمن، وإنما حج أهل مصر والمغرب خاصة.

وفي يوم السبت سابع ذي الحجة قبل أبو عبدالله شهادة أبي عبدالله بن المهتدي الخطي.

وفي يوم الإثنين تاسع دي الحجة قلد الشريف [أبو الحسن محمد بن علي بن أبي تمام الزينبي نقابة العباسيين وقرأ عهده أبو الفضل يوسف بن سليمان] بحضرة القادر بالله، وحضرة القضاة، والشهود، والأشراف [والأكابر].

وفي هذه السنة عقد لمهذب الدولة على بن نصر على بنت بهاء الدولة بن عضد الدولة، وعقد الأمير أبو منصور بن بهاء الدولة على بنت مهذب الدولة علي بن نصر كل عقد منهما على صداق مبلغه مائة ألف دينار.

# \* \* \*ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

١٤١/ب ٢٨٩٩ - / الطيب بن يمن بن عبدالله ، أبو القاسم مولى المعتضد بالله .

ولد سنة سبع وتسعين ومائتين، وسمع البغوي، روى عنه الصيمري والجوهري، والتنوخي، والعتيقي، وقال: هو ثقة صحيح الأصول. توفي في رجب هذه السنة.

• ٢٩٠٠ - عبيدالله بن محمد بن علي بن عبد الرحمن أبو محمد الكاتب المعروف: بابن الجرادي، مروزي الأصل.

حدث عن البغوي، وابن دريد، وابن الأنباري، روى عنه التنوخي، والعشاري وكان فاضلًا صاحب كتب كثيرة، وتوفي في هذه السنة وقيل في السنة التي قبلها.

٢٩٠١ - عبيدالله بن محمد بن نافع بن مكرم أبو العباس البستي الزاهد.

ورث عن آبائه أموالًا كثيرة فأنفقها في الخير، وكان كثير التعبد، بقي سبعين سنة لا يستند إلى حائط ولا إلى غيره ولا يتكىء على وسادة وحج من نيسابور حافياً، راجلًا، دخل الشام، والرملة، وأقام ببيت المقدس أشهراً، ثم خرج إلى مصر، وبلاد المغرب،

ثم حج من المغرب وانصرف إلى بست فتصدق ببقية أملاكه، فلما مرض جعل يلتوي فقيل له ما هذا الوجع؟ فقال: أي وجع بين يدي أمور هائلة ولا أدري كيف أنجو، وتوفي في محرم هذه السنة وهو ابن خمس وثمانين سنة، فلما مات رأى رجل في المنام رجلاً من الموتى فقال له: من بالباب؟ فقال: ليس على الباب أجل من عبيدالله الزاهد ورأت امرأة من الزاهدات أمها في المنام قد تزينت ولبست أحسن الثياب فقالت لها ما السبب في هذا فقالت: لنا عيد إن عبيدالله الزاهد تقدم علينا.

#### ٢٩٠٢ ـ علي بن الحسين بن محمويه بن زيد أبو الحسن الصوفي .

سمع وحدث ولقي الزهاد الأكابر، وصحب أبا الخير الأقطع ثم لازم مسجد جده أبي على بن زيد بنيسابور على التجريد إلى أن توفي في ذي الحجة من هذه السنة.

**٢٩٠٣ ـ علي بن القاضي أبي** تمام/ الحسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن ١٤٢/أ محمد بن القاسم الزينبي .

[كان] نقيب العباسيين، وصاحب الصلاة، وهو أول من جمع بين الصلاة والنقابة في سنة ثمانين وثلثمائة، واستخلف له ابنه أبو الحسن الملقب بنظام الحضرتين بعد ذلك على الصلاة وخلع عليه. توفي في هذه السنة.

٢٩٠٤ - علي بن عيسى [بن علي] بن عبدالله أبو الحسن النحوي المعروف بالرُّماني.

ولد سنة ست وتسعين ومائتين وحدث عن أبي دريد، وكانت له يد في النحو، واللغة والكلام، والمنطق، وله تفسير كبير، وشهد عند أبي محمد ابن معروف، روى عنه التنوخي، والجوهري، وتوفي في هذه السنة، ودفن بالشونيزية عند قبر أبي علي الفارسي، وتوفي عن ثمان وثمانين سنة.

**٠٠ ٢٩ \_ محمد بن العباس** بن أحمد بن محمد بن الفرات أبو الحسن (١).

سمع محمد بن مخلد، وأبا الحسن المصري، وخلقاً كثيراً، وكتب [الكتب الكثيرة وكان ثقة مأموناً.

<sup>(</sup>١) أنظر: (تاريخ بغدام١٢٢/٣).

أخبرنا القزاز أخبرنا أبو بكر الخطيب قال كان أبو الحسن بن الفرات ثقة كتب الكتب الكثيرة] وجمع ما لم يجمعه أحد في وقته. قال: وبلغني أنه كان عنده عن علي بن محمد المصري وحده ألف جزء وأنه كتب مائة تفسير ومائة تاريخ ولم يخرج عنه إلا الشيء اليسير، حدثنا عنه إبراهيم بن عمر البرمكي وحدثني الأزهري قال: خلف ابن الفرات ثمانية عشر صندوقاً مملوءة كتباً أكثرها بخطه سوى ما سرق من كتبه وكتابه هو الحجة في صحة النقل وجودة الضبط، وكان مولده في سنة بضع عشرة وثلثمائة، ومكث يكتب الحديث من قبل سنة ثلاثين وثلثمائة إلى أن مات، وكانت له جارية تعارضه بما يكتبه ومات في شوال سنة أربع وثمانين وثلثمائة.

۲۹۰٦ ـ محمد بن عمران بن موسى بن عبيدالله أبو عبيدالله الكاتب المعروف بالمرزباني.

حدث عن البغوي وابن دريد وابن الأنباري ونفطويه وغيرهم، روى عنه الصيمري التنوخي / والجوهري، وغيرهم، وكان صاحب أخبار ورواية للآداب، وصنف كتبا كثيرة مستحسنة في فنون، وكان أشياخه يحضرون عنده في داره [فيسمعهم ويسمع منهم]، وكان عنده خمسون ما بين لحاف ودواج، معدة لأهل العلم الذين يبيتون عنده، وكان عضد الدولة يجتاز على داره فيقف ببابه حتى يخرج [إليه] فيسلم عليه وكان أبو على الفارسي يقول: هو من محاسن الدنيا، وقد اختلفت فيه مشائخ المحدثين.

قال الأزهري: ما كان ثقة. وقال العتيقي كان ثقة.

قال المصنف رحمه الله كانت آفته ثلاثاً، الميل إلى التشيع [وإلى] الاعتزال، وتخليط المسموع [بالإجازة] وإلا فليس بداخل في الكذابين.

وتوفي في شوال هذه السنة عن ثمان وثمانين سنة وصلى عليه أبو بكر الخوارزمي ودفن بالجانب الشرقي .

٢٩٠٧ - محمد بن عثمان بن عبيدالله بن الخطاب أبو الطيب الصيدلاني .

حدث عن البغوي وغيره، وكان ثقة مأمونا، توفي في ذي الحجة من هذه السنة.

#### ۲۹۰۸ ـ منصور بن ملاعب

حدث عن البغوي وغيره، وكان ثقة مأموناً، توفي في محرم هذه السنة.

٢٩٠٩ ـ المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم أبو علي التنوخي القاضي (١).

ولد بالبصرة، وسمع بها من جماعة ونزل بغداد فأقام بها، وحدث، وكان سماعه صحيحاً، وكان أديباً شاعراً إخبارياً.

أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب قال: حدثنا ابن المحسن بن علي قال: قال أبي مولدي سنة سبع وعشرين وثلثمائة بالبصرة قال وكان مولده في ليلة الأحد لأربع بقين من ربيع الأول، وأول سماعه الحديث في سنة ثلاث وثلاثين وثلثمائة، وأول ما تقلد القضاء من قبل أبي السائب عتبة بن عبيدالله بالقصر وبسورا في سنة تسع وأربعين ثم ولاه المطيع لله القضاء بعسكر / مكرم وأيذج ورامهرمز وتقلد بعد ذلك أعمالاً كثيرة في نواح ١١٤٣/أ مختلفة، وتوفي ببغداد ليلة الإثنين لخمس بقين من المحرم سنة أربع وثمانين وثلثمائة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٣/١٥٥).

### ثم دخلت

## سنة خمس وثمانين وثلثمائة

#### قمن الحوادث فيها:

أنه عاد أبو القاسم على بن أحمد الابرقوهي من البطيحة إلى حضرة بهاء الدولة للوزارة، واستقر ذلك بوساطة مهذب الدولة على بن نصر، بعد أن اشترط بهاء الدولة أن يمشي الأمر على يده، وإلا أعاده محروسا إلى البطيحة ثم أن أمره وقف وعاد إلى البطيحة، لأن جميع الحاشية تطابقت على فساد أمره فكاد بهاء الدولة [أن] يقبض عليه، فذكر الشريف أبو أحمد العهد المستقر بينه مع مهذب الدولة، وأن الغدر به مكاشفة، ولمهذب الدولة بالقبح ففسح في عوده مع الشريف أبي أحمد إلى البطيحة.

وحج بالناس هذه السنة أبو عبدالله أحمد بن محمد بن عبيدالله العلوي، وكذلك في سنة ست وسبع وثمان، وبعث في السنة بدر بن حسنويه تسعة آلاف دينار، لتدفع [إلى] الأصيفر عوضاً عما كان يأخذه من الحاج، وجعل ذلك رسماً له من ماله وبعث ذلك له إلى سنة ثلاث وأربعمائة.

#### \* \* \* ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

· ٢٩١٠ ـ إبراهيم بن محمد بن الفتح المصيصي ويعرف بالجليّ (١).

ولد بالمصيصة، وسكن بغداد، وحدث بها وكان حافظاً، ضريراً، فروى عنه من

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٧١/٦).

أهلها أبو بكر البرقاني، والأزهري، وغيرهما، وكان ثقة صدوقاً، وتوفي في هذه السنة ودفن بمقبرة الشونيزية.

٢٩١١ ـ إسماعيل بن عباد، أبو القاسم ويلقب كافي الكفاة الصاحب(١).

وزر لمؤيد الدولة وقصده ابو الفتح / ابن ذي الكفايتين، فأزاله عن الوزارة، ثم ١٤٣/ب نصر عليه وعاد إلى الوزارة.

أنبأنا محمد بن عبد الباقي البزاز، أنبأنا علي بن المحسن التنوخي، عن أبيه قال حدثني أبو اسحاق ابراهيم بن علي بن سعيد النصيبي قال: كان أبو الفتح ابن الملقب بذي الكفايتين قد تداخله في بعض العشايا سرور، فاستدعى ندماءه وعبى لهم مجلساً عظيماً بآلات الذهب والفضة، وفاخر الزجاج والصيني، والألات الحسنة والطيب، والفاكهة الكثيرة، واحضر المطرب وشرب بقية يومه، وعامة ليلته ثم عمل شعرا انشده ندماءه وغنى به في الحال وهو.

فلما اجابا دعوت القدح إليً فهذا أوان الفرح فليس له بعدها مقترح دعوت المنا ودعوت الطلا وقلت لايام شرخ الشباب اذا بلغ المرء آماله

قال: وكان هذا بعد تدبيره على الصاحب أبي القاسم بن عباد، حتى أبعده عن كتبة صاحبه الأمير مؤيد الدولة وسيره عن حضرته بالري إلى أصفهان، وانفرد هو بتدبير الأمور لمؤيد الدولة كما كان لركن الدولة، فلما كان غنى الشعر [استطابه] وشرب عليه إلى أن سكر، ثم قال لغلمانه غطوا المجلس ولا تسقطوا شيئاً منه لاصطبح في هذه الليلة وقال: لندمائه باكروني ولا تتأخروا، فقد اشتهيت الصبوح، وقام إلى بيت منامه، وانصرف الندماء فدعاه مؤيد الدولة في السحر، [فلم يشك انه لمهم] فقبض عليه، وأنفذ إلى داره من أخذ جميع ما فيها، وتطاولت به النكبة حتى مات فيها ثم عاد ابن عباد إلى وزارة مؤيد الدولة، ثم وزر لأخيه فخر الدولة فبقي في الوزارة ثماني عشرة سنة وشهوراً وفتح خمسين قلعة، سلمها إلى فخر الدولة لم يجتمع مثلها إلى أبيه وكان /

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في : (وفيات الأعيان ١/ ٧٥. ومعجم الأدباء ٢/٣٧٣ ـ ٣٤٣. وابن خلدون ٤٦٦٦٤).

والنثر البالغ، وجمع كتباً عظيمة حتى كان يحتاج في نقلها على أربعمائة حمل، وكان يختاط العلماء، والأدباء ويقول لهم، نحن بالنهار سلطان وبالليل إخوان، وسمع يخالط العلماء، والأدباء ويقول لهم، نحن بالنهار سلطان وبالليل إخوان، وسمع الحديث وأملى، وروى ابو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بكيا قال: سمعت أبا الفضل زيد بن صالح الحنفي يقول: لما عزم الصاحب [اسماعيل بن عباد] على الاملاء وكان حينئذ في الوزارة، وخرج يوماً متطلساً متحنكاً بزي أهل العلم فقال، قد علمتم قدمي في العلم فأقروا له بذلك، فقال، وانا متلبس بهذا الأمر وجميع ما انفقته من صغري إلى وقتي هذا من مال أبي وجدي ومع هذا فلا أخلو من تبعات اشهدوا علي وأشهد الله وأشهدكم أني تائب الى آلله تعالى من كل ذنب أذنبته، واتخذ لنفسه بيتا وسماه بيت التوبة، ولبث أسبوعاً على ذلك ثم أخذ خطوط الفقهاء بصحة توبته، ثم خرج فقعد للاملاء وحضر الخلق الكثير وكان المستملي الواحد ينضاف اليه ستة كل يبلغ حامسة آلاف دينار تفرق في الفقهاء وأهل الأدب وكان الصاحب ينفذ كل سنة إلى بغداد خمسة آلاف دينار تفرق في الفقهاء وأهل الأدب وكان لا تأخذه في الله لومة لائم، ويبغض من يميل الى الفلسفة وأهدى اليه العميري القاضي [بقزوين] كتباً وكتب معها.

العميــري عبــد كــافي الكفــاة خـــدم المجلس الـرفيــع بكتب

فوقع تحتها

1٤٤/ب

وان اعتــد في وجــوه الـقضــاة مفعمـات من حسنهـا متــرعـات

قد قبلنا من الجميع كتاباً / لست استغنم الكثير فطبعي

ورددنا لـوقتنا الباقيات قول حات فول خذ ليس مذهبي قول هات

فاستدعى يوما شراباً فجيء بقدح، فلما أراد أن يشرب قال له بعض خواصه: لا تشربه فانه مسموم فقال: وما الشاهد على صحة قولك؟ قال: أن تجربه على من أعطاك إياه قال لا استحل ذلك، قال فجربه على دجاجة قال: إن التمثيل بالحيوان لا يجوز، فرد القدح وأمر بصب ما فيه وقال للغلام: لا تدخل داري وامر بأفراد جراية عليه، ومرض بالأهواز عن سحج عرض له فكان إذا قام عن الطست يترك إلى جانبه عشرة دنانير حتى لا يتبرم به الفراشون، فكانوا يتمنون دوام علته فلما برأ أنهب الفقراء ما حوت داره، فكان

هذا يخرج بدواج، وهذا بمركب وهذا بتور الشمع، فأخذ من داره ما يقارب خمسين الف دينار فلما مرض مرض الموت كان أمراء الديلم ووجوه الحواشي معاً ودون بابه ويقبلون الأرض، وينصرفون وجاءه فخر الدولة دفعات، فلمايئس من نفسه قال، لفخر الدولة: قد خدمتك الخدمة التي استفرغت فيها الوسع وسرت في دولتك السيرة التي حصلت لك حسن الذكر بها، فإن أجريت الأمور بعدي على رسومها علم أن ذلك منك ونسب الجميل فيه اليك واستمرت الاحدوثة الطيبة بذلك ونسيت أنا في اثناء ما يثنى به عليك، وان غيرت ذلك وعدلت عنه كنت المذكور بما تقدم والمشكور عليه وقدح في دولتك وذكرك ما يسع إيقاعك فأظهر له قبول رأيه، توفي في مساء الجمعة / لست بقين ١١٥/أ من صفر هذه السنة، وكان الصاحب أفضل وزراء الدولة الديلمية وجميع ملكهم كان مائة وعشرين سنة وزر لهم فيها جماعة فيهم معان حسنة ولكن لم يكن من يذكر عنه العلم كما يذكر عن الصاحب.

**٢٩١٧ ـ الحسن بن حامد** بن الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد بن الحسن بن حامد الأديب<sup>(١)</sup>.

سمع علي بن محمد بن سعيد الموصلي وكان تاجراً ممولا نزل عليه المتنبي حين قدم بغداد وكان القيم بأموره، فقال له: لو كنت مادحاً تاجراً لمدحتك؟ روى عنه الصورى وكان صدوقاً.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: أنشدني الجوهري والتنوخي قالا:

أنشدنا أبو محمد الحسن بن حامد لنفسه.

سريت المعالي غير منتظر بها كساداً ولا سوقاً تقامُ لها أخرى وما أنا من أهل المكاس وكلما توفرت الأثمان كنتُ لها أشرى

۲۹۱۳ ـ داود بن سليمان بن داود بن محمد ابو الحسن البزاز.

سمع الحسين بن اسماعيل المحاملي، روى عنه التنوخي والعشاري والعتيقي

ه (۱) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد٣٠٣/٧).

وقال كان جارناً في قطيعة الربيع وكان شيخاً نبيلًا ثقة، توفي في محرم هذه السنة.

٢٩١٤ - عمر [بن أحمد] بن عثمان بن محمد بن أيـوب بن ازداذ أبو حفص الـواعظ المعروف بابن شاهين (١).

ولد في صفر سنة سبع وتسعين ومائتين، وسمع شعيب بن محمد الذارع وأبا المرب خبيب / البرقي ومحمد بن محمد الباغندي وأبا بكر بن أبي داود، وخلقاً كثيراً وكان ثقة أميناً يسكن الجانب الشرقي .

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر بن ثابت، أخبرنا ابو الفتح عبد الكريم ابن محمد المحاملي قال: ذكر لنا ابن شاهين قال: أول ما كتبت الحديث بيدي سنة ثمان وثلثمائة، وكان لي إحدى عشرة سنة، وكذا كتب ثلاثة من شيوخي في هذه السن فتبركت بهم: أبو القاسم البغوي، وأبو محمد بن صاعد، وأبو بكر بن أبي داود وقال المصنف: وكذلك أنا كتبت الحديث ولي إحدى عشرة سنة، وسمعت قبل ذلك.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أبو بكر بن ثابت، أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن علي بن محمد الهاشمي قال: قال لنا أبو حفص بن شاهين صنفت ثلثمائة مصنف وثلاثين مصنفاً أحدها «التفسير الكبير» ألف جزء «والمسند» ألف وخمسمائة جزء «والتاريخ» مائة وخمسين جزء [والزهد، مائة جزء].

أخبرنا القزاز، أخبرنا أبو بكر الخطيب، حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن اسماعيل الداودي قال: سمعت أبا حفص بن شاهين يقول يوماً: حسبت ما اشتريت من الحبر إلى هذا الوقت فكان سبعمائة درهم. قال الداودي: وكنا نشتري الحبر اربعة أرطال بدرهم. قال و[قد] مكث ابن شاهين بعد ذلك يكتب زماناً، توفي ابن شاهين الحادي والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة، ودفن بمقبرة باب حرب.

**٢٩١٥ - على بن محمد بن عمر** بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبدالله أبو الحسن الحافظ الدارقطني (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٦٥/١١).

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٢/٣٤).

ولد / سنة ست وثلثمائة ، وقيل سنة خمس ، وسمع البغوي وابن أبي داود وابن ١٤٦/أ صاعد ، وخلقا كثيراً وكان فريد عصره ، وامام وقته ، انتهى اليه علم الأثر والمعرفة بأسماء الرجال ، وعلل الحديث ، وسلم ذلك له ، انفرد بالحفظ ايضاً . من تأثير حفظه انه أملى علل المسند من حفظه على البرقاني .

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: كان أبو منصور ابراهيم بن الحسن بن حمكان الصيرفي، وسمع كثيراً وأراد أن يصنف مسنداً معللاً، وكان الدارقطني يحضر عنده في كل اسبوع يوماً يتعلم على الأحاديث في أصوله وينقلها أبو بكر البرقاني ويملي عليه الدارقطني علل الحديث، حتى خرَّج من ذلك شيئاً كثيراً وتوفي أبو منصور قبل استتمامه فنقل البرقاني كلام الدارقطني فهو كتاب «العلل» الذي يرويه الناس عن الدارقطني.

أخبرنا [أبو منصور] القزاز، أخبرنا أبو بكر بن ثابت قال حدثني الأزهري قال: قال رأيت محمد بن أبي الفوارس وقد سأل الدارقطني عن علة حديث أو اسم فيه فأجابه ثم قال: يا أبا الفتح ليس بين المشرق والمغرب من يعرف هذا غيري.

أخبرنا أبو منصور القزاز، ثنا أبو بكر بن ثابت قال: حدثني الأزهري قال: بلغني أن الدارقطني حضر في حداثته مجلس اسماعيل الصفار فجعل ينسخ جزءاً كان معه واسماعيل يملي، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وانت تنسخ فقال الدارقطني فهمي للاملاء خلاف فهمك ثم قال تحفظ كم أملى / الشيخ من حديث الى ١٤٦/ب الآن؟ قال: لا، فقال الدارقطني، أملى ثمانية عشر حديثاً فعددت الأحاديث فوجدت كما قال، ثم قال أبو الحسن: الحديث الأول منها كذا عن فلان عن فلان ومتنه كذا، والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا، ولم يزل يذكر إسناده الاحاديث ومتونه على ترتيبها في الاملاء، حتى أتى على آخرها فتعجب الناس منه قال المصنف رحمه الله: وقد كان الحاكم أبو عبدالله يقول: ما رأى الدارقطني مثل نفسه.

أخبرنا القزاز، أخبرنا [أبو بكر] بن ثابت، أخبرنا الصوري قال: سمعت رجاء بن محمد بن عيسى المعدل يقول سألت الدارقطني فقلت: رأى الشيخ مثل نفسه فقال لي: قال الله تعالى ﴿فلا تزكوا أنفسكم ﴾ قلت: لم أرد هذا وإنما أردت أن أعلمه لأقول رأيت

شيخاً لم ير مثل نفسه فقال: ان كان في فن واحد فقد رأيت من هو أفضل مني، وأما من اجتمع فيه ما اجتمع في فلا. قال المنصف رحمه الله: كان الدارقطني قد اجتمع له مع علم الحديث والمعرفة، بالقراءات، والنحو، والفقه والشعر مع الأمانة والعدالة، وصحة العقيدة.

سمعت أبا الفضل بن ناصر يقول: سمعت ثابت بن بندار يقول: سمعت أبا الحسن العتيقي يقول: قال الدارقطني: كنت أنا والكتاني نسمع الحديث فكانوا يقولون يخرج الكتاني محدث البلد ويخرج الدارقطني مقرىء البلد فخرجت انا محدثاً والكتاني مقرئاً.

أخبرنا أبو القاسم الحريري عن أبي طالب العشاري قال: توفي الدارقطني آخر /۱٤٧ نهاريوم الثلاثاء سابع ذي القعدة سنة / خمس وثمانين وثلثمائة، ودفن في مقبرة معروف يوم الأربعاء، وكان مولده لخمس خلون من ذي القعدة سنة ست وثلثمائة وله تسع وسبعون سنة ويومان.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أحمد بن علي ،حدثنا أبونصر علي بن هبة الله بن ماكولا قال رأيت في المخرة وما آل اليه امره فقيل ذاك يدعى في الحنة الإمام.

**٢٩١٦ - عباد بن العباس** بن عباد [ابو الحسن الطالقاني والد الصاحب اسماعيل بن عباد].

سمع أبا خليفة الفضل بن الحباب وغيره وكان صدوقاً، وصنف كتابا في أحكام القرآن، وروى عنه ابنه أبو القاسم الوزير، وأبو بكر بن مردويه، وطالقان التي ينسب إليها ولاية بين قزوين وأبهر وهي عدة قرى يقع عليها هذا الاسم، وثم بلاد خراسان، خرج منها جماعة كثيرة من المحدثين يقال لها طالقان، توفي عباد في هذه السنة

٢٩١٧ ـ عقيل بن محمد، أبو الحسن الأحنف العكبري.

كان أديباً شاعراً مليح القول، روى عنه أبو عليَ ابن شهاب ديوان شعره.

أنبأنا ابن ناصر، أنبأنا الحسن بن أحمد قال: أنشدني علي بن عبد الواحد للأحنف العكبري:

من الأجلْ عندل العندول إذا عندل المعندو المعندو للمعندو المعندو المعندول المناوال من السفل المناوال من السفل

أقضى عليً من الأجلْ وأشد من عندل العندو وأشد من هندا وذا

أنشدنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أنشدني الرئيس أبو الثناء / علي بن أبي ١٤٧/ب منصور الكاتب قال: أنشدني بعض من أثق به وذكر أنها للأحنف العكبري ولم أسمع في معناها مثلها وهي:

> من أراد الملك والرآ فليكن فرداً من النا ويرى أن قالله ويسرى بالحنزم أن الحنزم ويداوي مرض الوح لا يساري أحداً ما يلزم الصمت فإن الص يذر الكبر لأهليه أي عيش لأمرىء يص بين قصد وعدو واعتلال من صديق واحتراس من ظنون الـ وم\_ماش\_اة بغيض أف من معرفة الناس وتمام الأمر لا تعرف فإذا أكمل هذا

حة من هم طويل س ويسرضى بالقليل نافعاً غير قليل في ترك الفضول ـدة بالـصبـر الـجمـيـل عاش في قال وقيل مت تهذيب العقول ويسرضى بالخمول بح في حال ذليل جهول ومــداراة وتحن عن ملول سوء أو عذل عذول ومقاساة ثقيل على كل سبيل سمحاً من بخيل كان فى ملك جليل

٢٩١٨ - محمد بن عبد الله بن سكرة أبو الحسن الهاشمي (١) من ولد علي بن المهتدي [كان] شاعراً مطبوع القول.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد أخبرنا الخطيب قال: أنشدني علي بن المحسن قال: أنشدني أبو الحسن بن سكرة وكان قد دخل حماماً وخرج وقد سرق مداسه فعاد إلى داره حافياً وهو يقول:

إلىك أذم حمام ابن موسى تكاثرت اللصوص عليَّ حتى ولم أفقد به ثوباً ولكن

ومن أشعاره في القاضي أبي السائب:

إن شئت أن تبصر أعجوبة من المدار أعجوبة من المدار أن المدارة وقر وقر المدارة أن المدارة

من جور أحكام أبي السائب وقرر الأمر مع الحاجب على علي بن أبي طالب

وإن فاق المنى طيبا وحرًا

ليحفى من يطيف به ويعرا

دخلت محمداً وخرجت بسرا

٢٩١٩ ـ محمد بن عبيد، أبوعمر الأصبهاني.

٢٩٢٠ ـ يوسف بن عمر بن مسرور، أبو الفتح القواس(٢).

ولد سنة ثلثمائة، سمع البغوي وابن أبي داود وابن صاعد، وغيرهم، روى عنه الخلال والعشارى والتنوخي، وغيرهم وكان ثقة صالحاً زاهداً صدوقاً، وكان يقال له انه من الأبدال وأنه مجاب الدعوة قال الدارقطني: كنا نتبرك بيوسف القواس وهو صبي، توفي يوم الجمعة لثلاث بقين من ربيع الآخر من هذه السنة ودفن بمقبرة باب حرب.

٢٩٢١ ـ يوسف بن أبي سعيد السيرافي يكني أبا محمد.

كان نحوياً وتمم شرح أبيه لكتاب سيبويه، وكان يرجع إلى علم ودين، وتوفي في ربيع الآخر من هذه السنة وله خمس وخمسون سنة.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداده/٤٦٥، ٤٦٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٤/٣٢٥).

## ثم دخلت

## سنة ست وثمانين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أن أهل البصرة في شهر المحرم ادعوا أنهم كشفوا عن قبر عتيق، فوجدوا فيه ميتاً طرياً بثيابه وسيفه، وانه الزبير بن العوام فأخرجوه وكفنوه ودفنوه بالمربد بين الدربين وبنى عليه الأثير أبو المسك عنبر بناء وجعل الموضع مسجداً ونقلت إليه القناديل والآلات والحصر والسمادات وأقيم فيه قوام وحفظة / ووقف عليه وقوفاً.

وفي يوم الأحد ثاني شوال خلع القادر بالله على أبي الحسن ابن حاجب النعمان وأظهر أمره في كتابه له.

وفي هذه السنة قلد أبو عبدالله أحمد بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن المهتدي بالله الصلاة في جامع المنصور وأبو بكر التمام بن محمد بن هارون بن المطلب الصلاة في جامع الرصافة.

وفي هذه السنة حج بالناس أبو عبدالله بن عبيدالله العلوي، وحمل أبو النجم بدر بن حسنويه وكان أمير الجبل خمسة آلاف دينار من وجوه القوافل من الخراسانية لتدفع إلى الأصيفر عوضاً عما كان يجبي له من الحاج في كل سنة وجعل ذلك رسماً زاد فيه من بعد حتى بلغ تسعة آلاف دينار ومائتي دينار وواصل حمل ذلك إلى حين وفاته.

#### ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر

۲۹۲۲ - أحمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه أبو حامد بن أبي إسحاق المزكى النيسابوري<sup>(۱)</sup>.

سمع أبا العباس الأصم وطبقته، وورد بغداد وكتب عن إسماعيل بن محمد الصفار وخرج إلى مكة فسمع أبا سعيد ابن الأعرابي ورجع إلى نيسابور ولم يزل معروفاً بالعبادة من زمن الصبى إلى أن توفي، روى عنه محمد بن المظفر الحافظ والأزهري والقاضي أبو العلاء وغيرهم.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن الحافط قال: أخبرني محمد بن علي المقرىء عن الحاكم أبي عبدالله النيسابوري قال: توفي أبو حامد أحمد بن إبراهيم المزكى ليلة الإثنين الثالث عشر من شعبان سنة ست وثمانين، وكان مولده سنة ثلاث وعشرين، وصام الدهر تسعا وعشرين سنة، وعندي أن الملك لم يكتب عليه خطيئة، وحدثني أبو عبدالله بن إبي إسحاق / أنه رأى [أخاه] أبا حامد في المنام في نعمة وراحة وصفها، فسأله عن حاله فقال لقد أنعم عليًّ فإن أردت اللحوق بي فالزم ما كنت عليه.

٢٩ ٢٣ - عبدالله بن أحمد بن مالك أبو محمد البيع.

سمع أبا بكر بن أبي داود وغيره، روى عنه العتيقي والعشاري، وكان ثقة، وتوفي في جمادي الأخرة من هذه السنة.

٢٩٧٤ - علي بن عمر بن محمد بن الحسن بن شاذان بن إبراهيم، أبو إسحاق الحميري، ويعرف: بالسكري وبالصيرفي، وبالكيال، وبالحربي.

ولد سنة ست وتسعين ومائتين، وسمع أحمد بن عبد الجبار الصوفي الطبري، والأزهري والعتيقي، والتنوخي، وأول سماعه في سنة ثلاث وثلثمائة، وسمع الباغذي، والبغوي، وخلقاً كثيراً وروى عنه أبو الطيب وقال الأزهري: هو صدوق ولكن بعض أهل الحديث قرأ عليه ما لم يكن سماعه وأما هو في نفسه فثقة، وقد طعن فيه البرقاني، ذهب بصره في آخر [عمره] وتوفي في شوال هذه السنة.

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٠/٤).

٢٩٢٥ - محمد بن علي بن عطية أبوطالب المكي (١).

حدَّث عن علي بن أحمد المصيصي وأبي بكر المفيد وغيرهما روى عنه عبد العزيز بن علي الأزجي وغيره، وكان من الزهاد المتعبدين. قال العتيقي: كان رجلاً صالحاً مجتهداً صنف كتاباً سماه «قوت القلوب» وذكر فيه أحاديث لا أصل لها، وكان يعظ الناس في الجامع ببغداد.

أنبأنا علي بن عبيدالله عن أبي محمد التميمي قال: دخل عبد الصمد على أبي طالب المكي وعاتبه على إباحته السماع فأنشد [أبوطالب]:

فياليل كم فيك من متعة ويا صبح ليتك لم تقترب فخرج عبد الصمد مغضباً:

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد، أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: قال لي أبو طاهر محمد بن علي العلاف، كان أبو طالب / المكي من أهل الجبل، ونشأ بمكة، ١١٤٩/ب ودخل البصرة بعد وفاة أبي الحسن بن سالم، فانتمى إلى مقالته، وقدم بغداد، فاجتمع الناس عليه من مجلس الوعظ فخلط في كلامه وحفظ عنه أنه قال ليس على المخلوقين أضر من الخالق فبدعه الناس وهجروه فامتنع من الكلام على الناس بعد ذلك. سمعت شيخنا أبا القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي يقول سمعت شيخنا أبا علي محمد ابن أحمد بن المسلمة يقول: [سمعت شيخنا أبا القاسم بن بشران يقول](١) دخلت على شيخنا أبي طالب الممكي: وقت وفاته فقلت له؛ أوصني، فقال، إذا علمت أنه قد ختم لي بخير فإذا أخرجت جنازي فانثر عليً سكراً ولوزاً وقل هذا للحاذق فقلت: من أين أعلم؟ قال: خذ يدي وقت وفاتي فإذا أنا قبضت بيدي على يدك فاعلم أنه قد ختم الله بخير [وإذا أنا لم أقبض على يدك وسيبت يدك من يدي فاعلم أنه لم يختم لي بخير].

قال شيخنا أبو القاسم: فقعدت عنده، فلما كان عند وفاته قبض على يدي قبضاً شديداً فلما أخرجت جنازته نثرت عليه سكراً ولوزاً وقلت هذا للحاذق، كما أمرني. توفي أبو طالب في جمادي الآخرة من هذه السنة. وقبره ظاهر قريب من جامع الرصافة.

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٩/٣٨). (٢) ما بين معقوفتين ليس في: ص.

٢٩٢٦ - نزار بن معد أبو تميم ويكني أبا منصور ويلقب بالعزيز وهو صاحب مصر.

ولد بالقيروان وولي إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر وأياماً، وكان قد ولي عيسى بن نسطورس النصراني واستناب بالشام يهودياً يعرف بميشا فاستولى أهل هاتين الملتين على المسلمين، فكتبت امرأة إلى العزيز بالذي أعز اليهود بميشا والنصارى / المعيسى بن نسطورس وأذل المسلمين بك الانظرت في أمري / فقبض على اليهودي والنصراني، وأخذ من عيسى ثلثمائة ألف دينار، توفي في رمضان هذه السنة وعمره اثنتان وأربعون سنة.

٢٩٢٧ - بنت عضد الدولة.

التي كانت زوجة الطائع لله، توفيت يوم الخميس لثلاث بقين من المحرم وحملت تركتها إلى بهاء الدولة وكان فيها جوهر كثير.

\* \* \*

## ثم دخلت

# سنة سبع وثمانين وثلثمائة

#### فمن الحوادث فيها:

أن فخر الدولة أبو الحسن علي بن ركن الدولة توفي بالري فرتب ولده رستم في الأمر بعده، وهو يومئذ ابن أربع سنين، وأخذت له البيعة على الجند، وحطت الأموال في الزبل للتفرقة على الجند.

### ذكر من توفى في هذه السنة من الأكابر

۲۹۲۸ \_ جعفر بن محمد بن الفضل بن عبد الله أبو القاسم الدقاق، ويعرف: بابن المارستاني:

ولد ببغداد سنة ثمان وثلثمائة ثم سافر، ثم قدم بغداد من مصر، وحدث عن أبي بكر بن مجاهد، روى عنه الخلال وابن المذهب، لكن الدارقطني والصوري يكذبانه، وتوفى في هذه السنة.

٢٩٢٩ ـ الحسن بن عبد الله بن سعيد أبو أحمد العسكري الراوية العلامة صاحب الفضل الغزير والتصنيف الحسن الكثير في الأدب واللغة والأمثال وكان يميل إلى المعتزلة.

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ، أخبرنا أبو زكريايحيى بن علي التبريزي قال: حكى لنا أبو عبد الله الحسن بن محمد بن الحسن الحلواني قال: حدثني أبو الحسن على بن المظفر بن بدر البندنيجي، قال: كنت اقرأ بالبصرة على الشيوخ / فلما دخلت ١٥٠/،

سنة تسع وسبعين بلغني حياة [أبي أحمد] العسكري فقصدته، فقرأت عليه فوصل فخر الدولة والصاحب ابن عباد، فبينا نحن جلوس نقرأ عليه، وصل إليه ركابي ومعه رقعة ففضها وقرأها وكتب على ظهرها، جوابها فقلت له: أيها الشيخ ما هذه الرقعة؟ فقال رقعة الصاحب كتب إلى :

ولما أبيتم ان تروروا وقلتم أتيناكم من بعد أرض نروركم نُناشدْكُم هل من قرى لنزيلكم

ضعفنا فما نقوی علی الوخدان فکم منزل بکر لنا وعوان بطول جوار لا بملء جفان

قلت فما كتبت في جوابه؟ قال كتبت:

أروم نُهوضاً ثم يثني عزيمتي فضمنت بنت ابن الرشيد كأنما أهم بأمر الحزم لو أستطيعه

قعود وإعضائي من الرجفان تعمد تشبيهي به وعناني وقد حيل بين العنز والنزوان

ثم نهض وقال: لا بد من الحمل على النفس فإن الصاحب لا يقنعه هذا. فركب بغلة فلم يتمكن من الوصول إلى الصاحب لاستيلاء الخيم، فصعد تلعةً فرفع صوته بقول أبي تمام.

مالي أرى القُبّة الفيحاء مقفلة كانها جنة الفردوس معرضة

دوني وقد طال ما استفتحتُ مقفلها وليس لي عسملُ زاك فادخلها

قال: فناداه الصاحب أدخلها أبا أحمد فلك السابقة الأولى فتبادر أصحابه إليه المارأ فحملوه حتى جلس / بين يديه فسأله عن مسألة، فقال أبو أحمد! الخبير صادفت. فقال الصاحب: يا أبا أحمد تغرب في كل شيء حتى في المثل، فقال: تفاءلته عن السقوط بحضرة مولانا، وإنما كلام العرب على الخبير سقطت. توفي أبو أحمد يوم التروية من هذه السنة.

• ٢٩٣٠ - الحسين بن أحمد بن محمد، أبو عبد الله الريحاني البصري:

سكن بغداد، وحدث عن البغوي، وابن صاعد. والمحاملي. روى عنه الخلال،

والعتيقي، وقال: كان له أصول صحاح جياد، فخرج له أبو بكر بن إسماعيل عشرة أجزاء، وكان ثقة، وتوفي في هذه السنة.

۲۹۳۱ - الحسين بن محمد بن سليمان أبو عبدالله الكاتب<sup>(۱)</sup>:

ولد سنة اثنتين وثلثمائة. حدث عن البغوي وابن صاعد وأبي بكرالنيسابوري وابن الأنباري، روى عنه الأزهري والصيمري والعتيقي، وكان صدوقاً ثقة، يسكن مدينة المنصور. توفي في هذه السنة.

**٢٩٣٢ ـ عبد الله بن محمد** بن عبد الله بن إبراهيم [بن عبيد الله بن زياد] بن مهران أبو القاسم الشاهد المعروف بابن الثلاج حلواني الأصل(٢):

حدث عن البغوي [وابن] أبي داود وابن صاعد. روى عنه الصيمري والتنوخي، والأزهري، والعتيقي، [وغيرهم].

أخبرنا أبو منصور القزاز، أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني التنوخي قال: قال لنا ابن الثلاج، ما باع أحد من سلفينا ثلجاً قط وإنما كانوا بحلوان وكان جدي مترفاً، فكان يجمع له في كل سنة ثلج كثير لنفسه، فاجتاز الموفق أو غيره من الخلفاء، فطلب ثلجاً فلم يوجد إلا عند جدي وأهدى إليه منه فوقع منه موقعاً لطيفاً وطلبه منه أياماً كثيرة طول مقامه وكان يحمله إليه فقال، اطلبوا عبد الله الثلاج واطلبوا ثلجاً من عند عبد الله الثلاج، فعرف بالثلاج وغلب عليه، قال المصنف، وقد ضعفه المحدثون منهم الدارقطني / ونسبوه إلى أنه يركب الأسانيد ويضع الحديث على الرجال.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثني الأزهري قال: كان أبو القاسم ابن الثلاج مخلطاً في الحديث يدعي ما لم يسمع ويضع الحديث.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أحمد بن علي قال: حدثني أحمد بن محمد العتيقي قال: ذكر أبو عبد الله بن بكير أن أبا سعد الأدريسي لما قدم بغداد قال لأصحاب الحديث: إن

۱۵۱/ب

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ١٠١/٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في: (تاريخ بغداد١٠/١٣٥).

كان ها هنا شيخ له جموع وفوائد، فأفيدوني عنه، فدلوه على أبي القاسم ابن الثلاج، فلما اجتمع معه أخرج إليه جمعة لحديث قبض العلم وأنا فيه، حدثني أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الأدريسي فقال الإدريسي: أين سمعت من هذا الشيخ؟ فقال: هذا شيخ قدم علينا حاجاً فسمعنا منه، فقال أيها الشيخ: أنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي، وهذا حديثي ووالله ما رأيتك ولا اجتمعت معك قبل هذا الوقت فخجل ابن الثلاج وقال العتيقي: ثم اجتمعت مع أبي سعد الإدريسي، فحدثني بهذه القصة، كما حدثني بها ابن بكير عنه، توفى ابن الثلاج في ربيع الأول من هذه السنة فجأة.

**۲۹۳۳ - عبيدالله بن محمد** بن محمد بن حمدان أبو عبد الله العكبري المعروف بابن بطة (۱):

ولد يوم الاثنين لاربع خلون من شوال سنة أربع وثلثمائة، وسمع أبا القاسم البغوي ويحيى بن صاعد وأبا بكر النيسابوري، وخلقاً كثيراً، وسافر البلاد البعيدة في طلب العلم، روى عنه أبو الفتح بن أبي الفوارس، والأزجي، والبرمكي وغيرهم واثنى عليه العلماء الأكابر.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد القزاز أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت قال: حدثني القاضي أبو حامد أحمد بن محمد الدلوي قال: لما رجع أبو عبد الله بـن بطة من الرحلة / الازم بيته أربعين سنة فلم ير منها في سوق ولا روئي مفطراً إلا في يومي الأضحى والفطر وكان أماراً بالمعروف ولم يبلغه خبراً منكراً إلا غيره أو كما قال.

أخبرنا القزاز، أخبرنا أحمد بن علي [أخبرنا] العتيقي قال: كان ابن بطة شيخاً صالحاً مستجاب الدعوة، أخبرنا عبد الرحمن [أخبرنا أحمد] بن علي قال: لم أر في شيوخ أصحاب الحديث ولا في غيرهم أحسن هيئة من ابن بطة.

أنبأنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي عن [أبي محمد] الحسن بن علي الجوهري قال: سمعت أخي أبا عبد الله الحسين بن علي يقول: رأيت النبي را في المنام فقلت يا رسول الله: قد اختلفت علينا المذاهب فبمن نقتدي، فقال [لي] عليك بأبي عبد الله بن

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد ٢٧١/١٠ ـ ٣٧٥).

بطة، فلما أصبحت لبست ثيابي واصعدت إلى عكبرا فدخلت إليه، فلما رآني تبسم وقال لى: صدق رسول الله صدق رسول الله صدق رسول الله عدق رسول الله يقولها ثلاثاً.

قال المصنف: وقد تعصب له الخطيب بعد أن نقل عن مشائخه [الأكابر] مدحه فغمزه بأشياء منها أنه قال كتب إلي أبو ذر عبد بن أحمد الهروي من مكة يذكر أنه سمع نصر الأندلسي يقول: خرجنا إلى عكبرا فكتبت عن ابن بطة كتاب السنن لرجاء بن مرجي عن حفص بن عمر الأردبيلي عن رجاء، فأخبرت الدارقطني فقال: هذا محال دخل رجاء بغداد سنة أربعين ودخل حفص سنة خمسين ومائتين فكيف سمع منه.

قال الخطيب: وحدثني عبد الواحد الأسدي أنه لما أنكر الدارقطني هذا تتبع ابن بطة النسخ التي كتبت عنه وغير الرواية وجعلها عن أبي الراجيان عن فتح بن شخرف عن رجاء، وجواب هذا أن أبا ذر كان من الأشاعرة المبغضين وهو أول من أدخل الحرم مذهب الأشعري ولا يقبل / جرحه لحنبلي يعتقد كفره وأما عبد الواحد الأسدي فهو ابن ١٥٢/ب برهان وكان معتزلياً قال الخطيب: كان ابن برهان يذكر أنه سمع من ابن بطة ولم يرو شيئاً وإنما كانت له معرفة بالنحو واللغة، وقال ابن عقيل، كمان ابن برهان يختار مذهب مرجئة المعتزلة وينفي الخلود في حق الكفار، ويقول دوام العقاب في حق من لا يجوز عليه التشفي لا وجه له مع ما قد وصف به نفسه من الرحمة وهذا إنما يوجد في الشاهد لما يعتري الغضبان من طلب الانتقام وهذا يستحيل في حقه، قال ابن عقيل: وهذا كلام نرده على قائله ما قد ذكره وذلك أنه أخذ صفات الباري تعالى من صفات الشاهد، وذكر أن المثير للغضب ما يدخل على قلب الغضبان من غليان الدم طلباً للانتقام وأوجب بذلك منع دوام العقاب حيث لا يوجد في حقه سبحانه التشفي والشاهد يرد عليه ما ذكره لأن المانع من التشفي غلبة الرحمة والرأفة وكلاهما رفعه طبع وليس الباري بهذا الوصف ولا رحمته وغضبه من أوصاف المخلوقين بشيء وهذا الذي ذكرهمن عدم التشفي وفورة الغضب كما يمنع دخوله عليه من الدوام يمنع من دخوله ووصفه ينبغي بهذه الطريقة أن يمنع أصل الوعيد ويحيله في حقه سبحانه كسائر المستحيلات عليه ولا يختلف نفس وجودها ودوامها فلا أفسد اعتقاداً ممن أخذ صفات الله من صفاتنا وقاس أفعاله على أفعالنا قال المصنف: فمن كان اعتقاده يخالف اجماع المسلمين فهو خارج عن

الإسلام، فكيف يقبل قوله، وقال محمد بن عبد الملك الهمذاني: كان ابن برهان يميل الممرد الملاح ويقبلهم وروى الخطيب عن أبي القاسم / التنوخي قال أراد أبي أن يخرجني من عكبرا لأسمع من ابن بطة كتاب المعجم للبغوي فجاءه أبو عبد الله بن بكير وقال له لا تفعل فإن ابن بطة لم يسمع المعجم من البغوي وجواب هذا من ثلاثة أوجه أحدها أن التنوخي كان معتزلياً يميل إلى الرفض فكيف يقبل قوله في سني والثاني أن هذه الشهادة على نفي فمن أين له أنه لم يسمع وإذا قال ابن بطة سمعت فالاثبات مقدم والثالث من أين له أنه إن كان لم يسمع أنه يرويه فمن الجائز أنه لو مضى إليه قال له ليس بسماعي وإنما أرويه إجازة فما أبله هذا الطاعن بهذا إنما وجه الطعن أن يقول قد رواه وليس بسماعه قال الخطيب وحدثني أبو الفضل ابن خيرون قال: رأيت كتاب ابن بطة بمعجم البغوي في نسخة كانت لغيره قد حك سماع وكتب سماعه عليها قال: انظر إلى طعن المحدثين أتراه إذا حصلت للإنسان نسخة فحك اسم صاحبها وكتب سماع نفسه وهي سماعه أيوجب هذا طعناً ومن أين له أنه لم يعارض بهذا أصل سماعه ولقد قرأت بخط أبي القاسم ابن الفراء أخي القاضي أبي يعلى قال قابلت أصل ابن بطة بالمعجم، بخط أبي القاسم ابن الفراء أخي القاضي أبي يعلى قال قابلت أصل ابن بطة بالمعجم، فرأيت سماعه في كل جزء إلا أني لم أر الجزء الثائث أصلاً.

وأخبرنا اسماعيل بن أحمد السمرقندي، أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن البسري، عن أبي عبد الله بن بطة قال: كان لأبي ببغداد شركاء وفيهم رجل يعرف بأبي البسري، عن أبي ابعث إلى بغداد ابنك ليسمع الحديث / فقال ابني صغير، فقال أنا أحمله معي فحملني إلى بغداد فجئت إلى ابن منيع وهو يقرأ عليه الحديث، فقال لي بعضهم: سل الشيخ يخرج إليك معجمه فسألت ابنه أو ابن بنته فقال: إنه يريد دراهم فأعطيناه ثم قرأنا عليه كتاب المعجم في نفر خاص في مدة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وذلك في سنة خمس عشرة أو ست عشرة واذكره وقد قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني في سنة أربع وعشرين مائتين فقال المستملي: خذوا هذا قبل أن يولد كل مولود على وجه الأرض. وسمعت المستملي وهو أبو عبد الله بن مهران يقول له: من ذكرت يا ثلث الإسلام.

قال المصنف: فإذا كان ابن بطة يقول سمعت المعجم وقد ثبت صدقه وروى

سماعه فكيف يدفع هذا بنفي فيقال ما سمع فالقادح بهذا لا يخلو إما أن يكون قليل الدين أو قليل الفهم فيكون ما رأى سماعه في نسخة أو ما رآه حاضراً مع طبقته فينفي عنه السماع قال الخطيب وحدثني عبد الواحد بن برهان قال قال لي محمد بن أبي الفوارس روى ابن بطة عن البغوي عن مصعب عن مالك عن الزهري عن أنس عن النبي عليه [قال]: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» قال الخطيب: هذا باطل من حديث مالك والحمل فيه على ابن بطة.

[قال المصنف]: وجواب هذا من وجهين أحدهما أن هذا لا يصح عن ابن برهان قال شيخنا أبو محمد عبد الله بن علي المقريء شاهدت بخط الشيخ أبي القاسم بن برهان وكان الخط بيد الشيخ أبي الكرم النحوي بما حكاه عني أحمد بن ثابت الخطيب من القدح في الشيخ الزاهدأبي عبد الله بن بطة لا أصل له وهو شيخي وعنه أخذت العلم في البداية والثاني أنه لو صح فقد ذكرنا القدح في ابن برهان / فيقال حينئذ للخطيب لم ١٥٤/أ قبلت قول من يعتقد مذهب المعتزلة وإن الكفار لا يخلدون فيخرج بذلك إلى الكفر بخرقه الإجماع فيمن شهدت له بالسفر الطويل وطلب العلم، وحكيت عن العلماء أنه الصالح المجاب الدعوة أفلا تستحيي من الله أن تجعل الحمل عليه في حديث ذكره عنه ابن برهان نعوذ بالله من الهوى، توفى عبد الله بن بطة بعكبرا في محرم هذه السنة.

#### ٢٩٣٤ - علي بن عبد العزيز بن مردك أبو الحسن البَرْذعي (١):

حدث عن عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره، وكان أحد الباعة الكبار ببغداد، فترك الدنيا ولزم المسجد، واشتغل بالعبادة وأريد على الشهادة فامتنع، وتوفي في محرم هذه السنة.

- ۲۹۳۵ على بن محمد بن أحمد بن شوكر أبو الحسن المعدل(٢):

سمع البغوي، وابن صاعد، روى عنه الخلال والتنوخي، وكان ثقة كتب الناس عنه بانتخاب الدارقطني. توفي في هذه السنة.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٣٠/١٢). (٢) انظر ترجمته في : (تاريخ بغداد ٩٣/١٢).

**٢٩٣٦ ـ علي أبو الحسن، الملقب فخر الدولة بن أبي علي الملقب ركن الدولة بن** بويه (١):

اقطعه أبوه بُلداناً وكان في ملك، فلما توفي أخوه مؤيد الدولة كتب إليه الصاحب ابن عباد يأمره بالإسراع، فأسرع وملك مكان أخيه واستوزر الصاحب وكان شجاعاً ولقبه الطائع بفلك الأمة، وتوفي في شعبان هذه السنة وكانت إمارته ثلاث عشرة سنة وعشرة أشهر وسبعة وعشرين يوماً، وكان عمره ستاً وأربعين سنة وحمسة أيام وكان حين اشتد مرضه قد أصعد به إلى قلعة فبقى فيها أياماً يُعلّل ثم مات وكانت الخزائن ١٥٤/ب مغلقة مختومة وقد جعلت مفاتيحها في كيس من حديد / وسمره وحصلت عند ولده رستم فلم يوجد له في ليلة وفاته ما يكفِّن فيه وتعذر النزول إلى البلد لشدة شغب وقع بين الجند فابتيع من قيم الجامع الذي تحت القلعة ثوب ولف فيه وكان قد أراح لتشاغل الناس باختلاف الجند فلم يمكنهم لذلك القرب منه ولا مباشرة دفنه فشد بالحبال وجر على درج القلعة من بُعد حتى تقطع وكان يقول في حياته قد جمعت من الأموال لولدي ما يكفيهم ويكفي عسكرهم خمس عشرة سنة إذا لم يكن لهم مادة إلا من الحاصل وكان قد ترك الفي ألف دينار وثمانمائة ألف وخمسة وسبعين ألفاً ومائتين وأربعة وثمانين ديناراً، وكان في خزانته من الجوهر واليواقيت واللؤلؤ والبلخش أربع عشرة ألف وخمسمائة وعشرين قطعة قيمتها ثلاثة آلاف الف دينار ومن أواني الذهب ما وزنه ألف ألف دينار ومن أواني الفضة ما وزنه ثلاثة آلاف ألف ومن الثياب ثلاثة آلاف حمل وخزانة السلاح ألفا حمل وخزانة الفرش ألف وخمسمائة حمل.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أنظر ترجمته في : (البداية والنهاية ١١/٣٢٠).

## خاتمة الناسخ

تم الجزء الرابع عشر بحمد الله وعونه وحسن التوفيق. يتلوه في الجزء الخامس عشر: ترجمة ابن سمعون الواعظ.

وكان الفراغ منه في العشر الأخير من ربيع الأول سنة خمس وثمانمائية. أحسن الله نقضها بخير في عافية بمنه وكرمه، وغفر لكاتبه، ولمن نظر فيه ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

a<del>z</del> د ia. s. 

# الفهرس الفهرس

| 01 | سنه ۳۳۵ من الهجرة            | خلافه المتقي بالله ۲         |
|----|------------------------------|------------------------------|
| ٥٥ | من توفي من الأكابر           | من توفي من الأكابر           |
| ٦٤ | سنة ٣٣٦ من الهجرة            | سنة ٣٣١ من الهجرة ٢٦         |
| ٥٢ | من توفي من الأكابر           | ورود الروم إلى               |
| ٧٢ | سنة ٣٣٧ من الهجرة            | أرزن وميافارقين ٢٦           |
| ٧٢ | من توفي من الأكابر           | من توفي من الأكابور          |
| ۷٥ | سنة ٣٣٨ من الهجرة            | سنة ٣٣٢ من الهجرة ٣٤         |
| ۷٥ | من توفي من الأكابر           | من توفي من الأكابر           |
| ۸٠ | سنة ٣٣٩ من الهجرة            | سنة ٣٣٣ من الهجرة            |
|    | غزو سيف الدولة في            | أخذ توزون التركي أموال       |
| ۸٠ | بلاد الروم                   | أهل بغداد ۳۹ ما بغداد        |
| ۸٠ | رد الحجر الأسود              | خلافة المستكفي بالله         |
| ۸۱ | من توفي من الأكابر           | من توفي من الأكابر           |
| ٨٤ | سنة ٣٤٠ من الهجرة            | سنة ٤٣٤ من الهجرة ٤٢         |
|    | مسير صاحب عهان               | لقب المستكفي بالله نفسه      |
| ٨٤ | يريد البصرة                  | إمام الحق ٤٢                 |
| ٨٤ | فتنة عظيمة بالكرخ            | نزول أحمد بن بويه بباحسري ٤٢ |
| ٨٤ | من توفي من الأكابر           | خلافة المطيع لله ٢٦          |
| ۸٧ | سنة ٣٤١ من الهجرة            | امرأة هاشمية سرقت صبياً      |
|    | جرت حرب بين أحمد بن          | فشوته وأكلت بعضه             |
| ۸٧ | عمر بن يحيى العلوي والمصريين | من توفي من الأكابر           |
|    |                              |                              |

|     | غرق بضعة عشر زورقاً              | من توفي من الأكابر ٨٨             |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------|
| 114 | من الحاج                         | سنة ٣٤٢ من الهجرة ٩٠              |
| ۱۱۸ | من توفي من الأكابر               | سنة ٣٤٣ من الهجرة٩٤               |
| 177 | سنة ٣٤٩ من الهجرة                | من توفي من الأكابر                |
| 177 | وقوع فتنة بين السنة والشيعة      | سنة ٣٤٤ من الهجرة ٩٨              |
|     | ظهور ابن لعیسی بن                | حدوث علة مركبة من                 |
|     | المكتفي بالله بناحية             | الدم والصفراء ۸۹                  |
| 177 | أرمينية وموقان                   | ظهور جراد کثیر                    |
| 177 | من توفي من الأكابر               | عقد معز الدولة لابنه أبي          |
| 127 | سنة ٣٥٠ من الهجرة                | منصور زنجتيار الرياسة ٩٨          |
| 127 | اشتداد علة معز الدولة            | من توفي من الأكابر                |
| 144 | من توفي من الأكابر               | سنة ٣٤٥ من الهجرة١٠٢              |
| 149 | ٔ سنة ٣٥١ من الهجرة              | وزر أبو محمد الحسن بن             |
| 149 | دخول الروم عين زربة              | محمد المهلبي لمعز الدولة ١٠٢      |
| 18. | ورود الدمستق إلى حلب بغتة        | من توفي من الأكابر١٠٢             |
| 187 | من توفي من الأكابر               | سنة ٣٤٦ من الهجرة١٠٩              |
| 10. | سنة ٣٥٢ من الهجرة                | نقص البحر ثمانين ذراعاً ١٠٩       |
| 107 | من توفي من الأكابر               | من توفي من الأكابر١٠٠             |
| 100 | سنة ٣٥٣ من الهجرة                | سنة ٣٤٧ من الهجرة ١١٤             |
| 100 | وقوع جراحات بين السنة والشيعة    | زلزلة ببغداد ١١٤                  |
| 101 | من توفي من الأكابر               | ظهور جراد ۱۱۶                     |
| 171 | سنة ٣٥٤ من الهجرة                | خروج الروم إلى                    |
|     | تقليد أبي أحمد الحسين            | آمد وميافارقين۱۱۶                 |
| 171 | ابن موسى الموسوي نقابة الطالبيين | من توفي من الأكابر                |
| 177 | من توفي من الأكابر               | سنة ٣٤٨ من الهجرة ١١٨             |
| 170 | ذكر مقتل المتنبي                 | اتصال الفتن بين الشيعة والسنة ١١٨ |
| 175 | سنة ٣٥٥ من الهجرة                | 5                                 |

| 377 | سنة ٣٦٤ من الهجرة           |       | ورود جیش من خراسان       |
|-----|-----------------------------|-------|--------------------------|
|     | وقوع الخطبة لأبي            | 140   | لغزو الروم               |
| 240 | تميم معد                    | ١٧٦   | من توفي من الأكابر       |
| 747 | من ُتوفي من الأكابر         | ١٨٢   | سنة ٣٥٦ من الهجرة        |
| 754 | سنة ٣٦٥ من الهجرة           | ١٨٢   | من توفي من الأكابر       |
| 737 | من توفي من الأكابر          | 119   | سنة ٣٥٧ من الهجرة        |
| 757 | سنة ٣٦٦ من الهجرة           |       | هلاك الحاج الخراسانية    |
| 781 | من توفي من الأكابر          | 119   | وجمالهم بالعطش           |
| 707 | سنة ٣٦٧ من الهجرة           | 19.   | من توفي من الأكابر       |
| 707 | وفاة القرمطي صاحب هجر       | 197   | سنة ٣٥٨ من الهجرة        |
| 707 | من توفي من الأكابر          | 191   | من توفي من الأكابر       |
| ۲٦٠ | سنة ٣٦٨ من الهجرة           | 7 • 1 | سنة ٣٥٩ من الهجرة        |
|     | تقدم الطائع بأن تقام        | 7.7   | من توفي من الأكابر       |
| ۲7. | الخطبة لعضد الدولة          | 7.0   | سنة ٣٦٠ من الهجرة        |
| ۲٦٠ | من توفي من الأكابر          | 7.7   | من توفي من الأكابر       |
| 177 | سنة ٣٦٩ من الهجرة           | ۲۱.   | سنة ٣٦١ من الهجرة        |
|     | قُبض على الشريف أبي         | Y11.  | من توفي من الأكابر       |
| ۸۲۲ | أحمد الحسين بن موسى الموسوي | 317   | سنة ٣٦٢ من الهجرة        |
| 777 | من توفي من الأكابر          |       | دخول جموع الروم إلى      |
| 200 | سنة ٣٧٠ من الهجرة           | 317   | بلاد الاسلام             |
| 777 | من توفي من الأكابر          | 717   | من توفي من الأكابر       |
| 177 | سنة ٣٧١ من الهجرة           | 771   | سنة ٣٦٣ من الهجرة        |
| 177 | حريق الكرخ                  |       | تقليد أبي الحسن محمد     |
| 177 | من توفي من الأكابر          |       | ابن صالح ابن أم شيبان    |
| PAY | سنة ٣٧٢ من الهجرة           | 771   | قضاء القضاة بيساء القضاة |
| 79. | من توفي من الأكابر          | 770   | خلافة الطائع لله عز وجل  |
| ۳   | سنة ٣٧٣ من الهجرة           | 777   | من توفي من الأكابر       |

.

| ۸٤٣         | سنة ٣٨١ من الهجرة             | ۳., | إظهار وفاة عضد الدولة   |
|-------------|-------------------------------|-----|-------------------------|
| ٣٤٨         | قبض على الطائع في داره        | ۳.1 | وفاة مؤيد الدولة        |
| 404         | خلافة القادر بالله            | 4.4 | من توفي من الأكابر      |
| 408         | طرف من سيرة القادر بالله      | ٣٠٦ | سنة ٣٧٤ من الهجرة       |
| <b>70</b> V | ً من توفي من الأكابر          | .*  | إصلاح ما بين صمصام .    |
| 411         | سنة ٣٨٢ من الهجرة             | ٣٠٦ | الدولة وفخر الدولة      |
| 154         | شغب الديلم والأتراك           | ٣٠٦ | من توفي من الأكابر      |
| 474         | من توفي من الأكابر            | ۳1. | سنة ٣٧٥ من الهجرة       |
| 410         | سنة ٣٨٣ من الهجرة             | ۳1. | وفاة ابن مؤيد الدولة    |
| 417         | شغب الديلم لأجل فساد النقد    | 711 | من توفي من الأكابر      |
|             | عقد للخليفة القادر بالله      | ٣١Ÿ | سنة ٣٧٦ من الهجرة       |
| ٣٦٦         | على سكينة بنت بهاء الدولة     | 414 | من توفي من الأكابر      |
| ۳٦٦         | من توفي من الأكابر            | 441 | سنة ٣٧٧ من الهجرة       |
| 419         | سنة ٣٨٤ من الهجرة             |     | بعث شرف الدولة العسكر أ |
| 419         | صرف الرضي والمرتضي عن النقابة | 477 | لقتال بدر بن حسنویه     |
| ٣٧.         | مِن توفي من الأكابر           | 474 | من توفي من الأكابر      |
| 478         | سنة ٣٨٥ من الهجرة             | 444 | سنة ٣٧٨ من الهجرة       |
| 3 ٧٣        | من توفي من الأكابر            |     | غلاء الأسعار، وعدم      |
| 474         | سنة ٣٨٦ من الهجرة             | 479 | الأُقوات وظهور الموت    |
|             | ادعاء أهل البصرة              | 779 | كثرت الريح والعواصف     |
|             | أنهم كشفوا عن قبرعتيق         | ۲۳. | من توفي من الأكابر      |
| 474         | وميت طري بثيابه وسيفه         | 440 | سنة ٣٧٩ من الهجرة       |
| 3 ۸ ۳       | من توفي من الأكابر            | ٣٤. | من توفي من الأكابر      |
| ۳۸۷         | سنة ٣٨٧ من الهجرة             | 337 | سنة ٣٨٠ من الهجرة       |
| ۳۸۷         | من توفي من الأكابر            | 455 | من توفي من الأكابر      |
|             |                               |     |                         |